

سَائيف الإَمَامِ القَاضِي خَجِيراً لَدِّينِ بَنِ مُحَدَّداً لَعُكَيْمِيّ لَقَدِسِيِّ الْحَنْبِيِّ المولود سنة (٨٦٠ه) و وليتوفي سنة (١٩٢٧ه) رَحِمُهُ الله تعالى الْحِيدَ السَّادِسُ

> ٳۼؾٙؽڮ ۼٙڣؽڡٞٲۅؘۻڹڟٲۅؘۼٙڿڲ ؠڔڔڔڔ ڒٷڔڔڔ ڒٷڔڔڔ ڒٷڔڔڔ

> > العثالاك

ۻؙۯٳۯڰٛٳٳڋٛڡٛۊٳۏ۫ٵٷؙٳڸۺ۠ٷٚۯڰؙڛؽٳۿۺؾؖۼ ٳۮٲڗؙٲڵۺٚٷؙۏٵڵ۪ۺٮڎڛؾ ۮٷؿٷڟ؞ۯ





حُقُوق الطَّبْع مَحَفُوظَة فرز الرة الأفوق الصَّروق الاسلامية إدارة السُؤون الإسلامية دولة قطر الطَبَة الأولى / ١٤٣٠ه - ٢٠.٩

قامت بمليات لشضيرلضوئي والإخراج الفني والطباعة

﴿ اللَّهُ الْمُرْاثِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سورياً - د مَشق - ص . ب : ٢٤٦٦

لَبَّنَان \_ بِرُوت \_ ص . بُ. ۱٤/۵۱۸. هَاتَ : ۱. ۱۲۲۷ ۱۱ ۹۳۳... فاکن : ۱۱ ۱۲۲۷ ۱۱ ۹۹۳. www.daralnawader.com



مكية بإجماع من المفسرين، وآيها: ثمان وثمانون آية، وحروفها: ثلاثة آلاف وتسعة وستون حرفاً، وكلمها: سبع مئة واثنتان وثلاثون كلمة.

### يسمير الله التخني التحسير

﴿ صَّ وَٱلْقُرُءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ١

[1] ﴿ صَ ﴾ أبو جعفر على أصله في السكت، فيقف على ص، والقراء العشرة متفقون على أن قراءة (صَادْ) بسكون الدال<sup>(۱)</sup>؛ لأنها لا تستحق حركة بناء؛ لأن سكونها عارض؛ لأنها لفظ محكي<sup>(۲)</sup> كألفاظ الأعداد، ولا إعراب؛ لعدم مقتضيها، والجمهور على أنه حرف المعجم المعروف، ويدخله ما يدخل سائر السور من الأقوال.

واختلف في معناه على وجوه، منها: أنه مفتاح أسماء الله تعالى التي أولها صمد، وصادق الوعد، ومنها: أن معناه صدق الله، ومنها: أنه إشارة

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ٤١٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) «لأنها لفظ محكى» زيادة من «ت».

إلى صدود الكفار عن القرآن، وعن ابن عباس: معناه: «صدق محمد»(١)، وقيل غير ذلك.

﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾ أي: ذكر البيان، وهو قسم جوابه محذوف، تقديره: إنه لكلام معجز. قرأ ابن كثير: (وَالْقُرَانِ) بالنقل، والباقون: بالهمز(٢).

\* \* \*

﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةِ وَشِقَاقٍ ﴿ ﴾ .

[٢] ثم قال: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ من أهل مكة.

﴿ فِي عِزَّةِ ﴾ تكبر عن الإيمان ﴿ وَشِقَاقِ ﴾ عداوة للنبي ﷺ .

\* \* \*

﴿ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴿ ﴾ .

[٣] ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ ﴾ من الماضين ﴿ فَنَادَوا ﴾ استغاثة عند حلول النقمة ، ﴿ وَلَاتَ الحينُ .

﴿ حِينَ مَنَاسِ ﴾ والمناص: المفر، ناص ينوص: إذا فات، المعنى: ليس وقت فرار. ووقف الكسائي: (وَلاَهُ) بالهاء (٣).

انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٦٨٥)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٧١)، و"معجم القراءات القرآنية" (٥/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشف» لمكي (٢/ ٢٣٠)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: (70))، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٥٤).

﴿ وَعِجْبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمُ ۚ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَاذَا سَاحِرٌ كَذَابُ ١٠٠٠ .

[٤] ولما قال النبي ﷺ للكفار: إن إلهكم إله واحد، نفروا ﴿ وَعِجْبُوٓاْ أَن جَاءَهُم شُنذِرٌ مِّنْهُم ۗ هو محمد ﷺ.

﴿ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلْذَا سَحِرُ كَذَّابُ ﴾ فيما يقوله على الله.

\* \* \*

﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَا وَالِهَا وَاحِدًا ۚ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴿ ﴾ .

[٥] ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَا وَاحِدًا ﴾ كيف يسعُ الخلقَ كلُّهم إلهٌ واحد.

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ بليغ في العجب.

\* \* \*

﴿ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ آمَشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُورِ ۚ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ ۗ يُكرَادُ ﴿ وَٱنْطَلَقَ ٱللهَ مَا اللهَ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُورِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَاللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُوالِي عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَ

[7] ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ ﴾ وهم أشراف قريش بعد اجتماعهم في مجلس أبي طالب، وشكواهم إليه: أن رسول الله ﷺ يسب آلهتهم، فبكّتهم النبي ﷺ، وأمرهم بالتوحيد، فنفروا من ذلك، وانطلقوا من ذلك (١) الجمع قائلين بعضهم لبعض:

﴿ أَنِ آمَشُوا ﴾ سيروا على طريقتكم ﴿ وَٱصْبِرُوا عَلَىٓ ﴾ عبادة ﴿ ءَالِهَتَكُمْ ﴾ ولا تلتفتوا إلى قول محمد.

<sup>(</sup>۱) «وانطلقوا من ذلك» زيادة من «ت».

﴿ لَشَىٰءٌ يُكُرَادُ ﴾ أي: لأمر يريده الله، وقيل: يريدون: ظهورَ محمد ﷺ وعلوه بالنبوة؛ أي: يراد الانقياد منا إليه، وذلك أن عمر ـ رضي الله عنه ـ لما أسلم، وحصل للمسلمين قوة بمكانه، قالوا ذلك.

\* \* \*

﴿ مَا سَمِعْنَا بَهَٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا ٱخْنِلَقُ ﴿ ﴾ .

[٧] ﴿ مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا ﴾ التوحيد ﴿ فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ أي: دين قريش.

﴿ إِنَّ هَٰذَآ ﴾ القولُ بالتوحيد والبعث ﴿ إِلَّا اُخْلِلَتُ ﴾ كذب، اختلقه محمد من تلقاء نفسه.

\* \* \*

﴿ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِيَّ بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ ﴾ .

[٨] ﴿ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ اللَّذِكُرُ مِنْ بَيْنِناً ﴾ أَخُصَّ بالقرآن من دوننا؟ قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس عن يعقوب: (أَانْزِلَ) بتحقيق الهمزة الأولى، وتسهيل الثانية، وفصل بينهما بألف: أبو جعفر، واختلف عن أبي عمرو وقالون، وقرأ الباقون، وهم الكوفيون، وابن عامر، وروح عن يعقوب: بتحقيق الهمزتين، واختلف عن هشام راوي ابن عامر في الفصل مع تحقيق الهمزتين.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٢)، و«الكشف» لمكي (١/٤٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/٢٥٦).

﴿ بَلَ هُمْ فِ شَكِّ مِن ذِكْرِى ﴾ من القرآن، فلم يؤمنوا ﴿ بَل لَمَّا ﴾ أي: بل (١) لم. ﴿ يَدُوفُواْ عَذَابِ ﴾ فلذلك شكوا، فإذا عذبوا، زال شكهم، وآمنوا، فلا ينفعهم إيمانهم. قرأ يعقوب: (عَذَابِي) بإثبات الياء (٢).

\* \* \*

﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ( ) .

[٩] ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴾ المعنى: أيملكون مفاتيح النبوة يعطونها من شاؤوا؟!

\* \* \*

﴿ أَمْ لَهُ مِ مُّلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرَ يَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ ١٠٠٠ .

[١٠] ﴿ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ﴾ فإن زعموا ذلك.

﴿ فَلَيۡرَٰقُوا فِي ٱلۡاَسۡبَكِ ﴾ أي: ليصعدوا في الطرق التي توصلهم إلى السماء، وليأتوا منها بالوحى لمن يختارون.

\* \* \*

﴿ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهَزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ ١٠٠٠ .

[١١] ﴿ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ ﴾ (ما) زائدة بمعنى النفي، و(هُنَالِكَ) إشارة إلى حيث وضعوا أنفسهم من الكفر ومعاداة

<sup>(</sup>١) «أي: بل» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٢)، و«معجم القرااءاات القرآنية» (٥/ ٢٥٦).

#### \* \* \*

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّل

[١٢] ثم ذكر المتحزبين قبلهم فقال: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْمَا فَي اللَّهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ بِالْأُوتِادِ.

\* \* \*

﴿ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَتَيْكَةً أُولَيِّكَ ٱلْأَحْزَابُ إِنَّ ﴾.

[١٣] ﴿ وَتُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَتَيْكَةً ﴾ وهم قوم شعيب، وتقدم تفسير (الأيكة)، واختلاف القراء فيها في سورة الشعراء.

﴿ أُوْلَتِكَ ﴾ المذكورون ﴿ ٱلأَحْزَابُ ﴾ الذين تحزبوا على الأنبياء.

\* \* \*

﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَالَّ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ إِن

[11] ﴿ إِن كُلُّ ﴾ أي: ما كل واحد من الأحزاب ﴿ إِلَا كَذَبَ ٱلرُّسُلَ ﴾ لأنهم إذا كذبوا واحدهم، فقد كذبوا جميعَهم؛ لأن دعوتهم واحدة.

﴿ فَحَقَّ عِقَابِ ﴾ وجب عليهم عذاب. قرأ يعقوب: (عِقَابِي) بإثبات الياء (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٦٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٥٧).

﴿ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُلآء إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ١٠٠٠ .

[10] ﴿ وَمَا يَنْظُرُ ﴾ أي: ينتظر ﴿ هَنَوُلآ ۽ ﴾ أي: كفار مكة ﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾ تحل بهم العذاب سريعاً، وهي النفخة الأولى. واختلاف القراء في الهمزتين من (هَوُلاَءِ إِلاَّ) كاختلافهم فيهما من (عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ) في سورة النور [الآية: ٣٣] ﴿ مَا لَهَا مِن فَوَاقِ ﴾ أي: ليس بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (فُوَاقِ) بضم الفاء، والباقون: بفتحها(١)، وهما لغتان، فالفتح لغة قريش، والضم لغة تميم.

\* \* \*

﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٠٠٠ .

[١٦] ولما نزل في الحاقة: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ [الآية: ٢٥]، استهزأ المشركون ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا ﴾ كتابنا (٢) في الدنيا.

﴿ قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ﴾ والقِطُّ: الصحيفة التي أحصت كل شيء.

\* \* \*

﴿ ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ١٠٠٠ ﴿

[۱۷] قال الله تعالى: ﴿ اَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ يا محمد فيك مما يؤذيك، فإني ناصرك، ولما أُمر بالصبر، أُمر بذكر داود \_ عليه السلام \_، وما جرى

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۷)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٦٨٩)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۷۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) «كتابنا» زيادة من «ت».

له؛ ليعلم الكفار أن داود وإن كان عظيماً عند الله تعالى، لما صدرت عنه المعصية (١)، لم يزل مستغفراً إلى أن فارق الدنيا، فلعلهم يؤمنون؛ لأن كفرهم أعظم من ذنب داود، فقال تعالى:

﴿ وَٱذْكُرُ عَبِّدَنَا دَاوُرِدَذَا ٱلْأَيْدِ ﴾ ذا القوة في الدين والعبادة.

قال عَلَيْ: "إِنَّ أَحَبَّ الصيام إلى الله صيامُ داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاةُ داود، وكان ينام نصف الليل الأول، صلاةُ داود، وكان يصوم يوماً، ويفطر يوماً، وكان ينام نصف الليل الأول، ويقوم ثلثَه، وينام سدسه»(٢) مع سياسته الملك، وكان قد قسم الدهر ثلاثة أيام يوماً: يقضي فيه بين الناس، ويوماً يخلو في عبادة ربه، ويوماً لنسائه وأشغاله ﴿ إِنَّهُۥ أَوَابُ ﴾ رَجَّاع إلى الله.

\* \* \*

﴿ إِنَّا سَخِّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١

[1٨] ﴿ إِنَّا سَخَرَنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ﴾ بتسبيحه ﴿ بِٱلْعَشِيِّ﴾ وقت العشاء.

﴿ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ حين تشرق الشمس.

<sup>(</sup>۱) انظر ما سيأتي من التعليق (ص ١٧- ١٨) لتعلم أن الأخبار الواردة في شأن سيدنا داود ـ عليه السلام ـ غير ثابتة، وليس لها من الصحة أدنى نصيب، ومعلوم أن من أسباب وضعها واختلاقها أن يبرِّر واضعوها ـ وهم بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى ـ لأنفسهم المعاصي والآثام، وأما الذي نصَّ عليه القرآن في قصته: ﴿ وَظَنَّ دَاوُدِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٣٨)، كتاب: الأنبياء، باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ومسلم (١١٥٩)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر، من حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ.

﴿ وَٱلطَّارَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّ ﴾.

[19] ﴿ وَٱلطَّيْرَ ﴾ عطف على الجبال.

﴿ مَحْشُورَةً ﴾ حال؛ أي: مجموعةً إليه.

﴿ كُلُّ لَهُ اَوَّابُ ﴾ مطيع رجَّاع بصوته، فكان إذا سبح، سبحت الجبال، وجمعت له الطير، فسبحت معه.

#### \* \* \*

﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُمُ وَءَاتَيْتُ لُهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ ﴾.

[٧٠] ﴿ وَشَدَدُنَّا ﴾ قَوَّينا ﴿ مُلُكُمُ ﴾ بالعدل والتأييد.

﴿ وَءَاتَيْنَ لُهُ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ النّبوة ﴿ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ علم القضاء، والخطاب: قول يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً.

#### \* \* \*

## ﴿ ﴿ وَهَلْ أَتَنكَ نَبُوا أَلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ( اللهِ ١٠٠٠ )

[۲۱] روي أن داود لما صار له ثمان وخمسون سنة، وهي السنة الثانية والعشرون من ملكه، كانت قصته مع أوريا وزوجته، وملخصها: أنه رأى في الكتب ما أُعطي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم -، فقال: يا رب! أرى الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي، فأوحى الله إليه أنهم ابتلوا فصبروا، فقال: يا رب! لو ابتليتني، لصبرت، فأوحى إليه أنك تبتلى في شهر كذا في يوم كذا، فاحترس، فلما جاء الموعد، دخل محرابه، وأغلق عليه بابه، فجاءه الشيطان في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن، فوقعت بين رجليه، فأراد أخذها

ليري بني إسرائيل قدرة الله تعالى، فذهبت إلى كوة هناك، فأراد أخذها، فذهبت، فنظر في الكوة، فإذا بامرأة من أجمل النساء تغتسل، فعجب داود من حسنها، فالتفتت فأبصرت ظله، فنقضت شعرها، فغطى جميع بدنها، فزاد عجباً، فسأل عنها، فقيل: هي تيشارع امرأة أوريا بن حنانا، وزوجها في غَزاة في البلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود، فكتب داود إلى ابن أخته أيوب أن ابعث أوريا إلى موضع كذا، وقدمه قبل التابوت(١)، وكان من قدم على التابوت، لا يحل له أن يرَجع وراءه حتى يفتح الله على يديه، أو يستشهد، فبعثه وقدمه، ففتح عليه [ثم أرسل إليه أن قدمه إلى جيش كذا، أعظم من الأول، فقدمه، ففتح عليه](٢)، فأمره أن يقدمه ثالثة إلى جيش أعظم من الأولين، ففعل، فقتل، وانقضت عدتها، فتزوجها داود، وهي أم سليمان \_ عليه السلام \_، فلما دخل بها، لم يلبث إلا يسيراً حتى بعث الله إليه ملكين في صورة رجلين في يوم عبادته، وهما جبريل وميكائيل، فطلبا أن يدخلا عليه، فمنعهما الحرس، فتسورا المحراب عليه، فما شعر وهو يصلي إلا بهما بين يديه جالسين، فذلك قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ نَبَوُّا ٱلْخَصْمِ ﴾ مفرد يعم الذكر والأنثى، والقليل والكثير، والمراد: الملكان ﴿ إِذْ شَوَرُوا ﴾ تصعدوا سور ﴿ ٱلْمِحْرَابَ ﴾ صدر المسجد. قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بخلاف عنه: (الْمِحْرَابَ) بالإمالة (٣)، والاستفهامُ هنا بمعنى الإخبار، المعنى: قد وصل إليك خبرهما.

<sup>(</sup>۱) «التابوت» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٧٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٥٩).

﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرِعَ مِنْهُم ۚ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحُمُ فَأَلُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحُمُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ ٱلصِّرَطِ الله عَلَى بَعْضَ

[٢٢] ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ ﴾ بغتة من غير الباب.

﴿ فَفَرْعَ مِنْهُم ﴾ حين هجما عليه بغير إذنه، فقال: ما أدخلكما علي؟ ﴿ قَالُواْ لَا تَخَفُّ ﴾ نحن.

﴿ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ اللَّهِ عَضِ ﴿ جَنَناكُ لِتَقْضِي بِينَنا، فَرَضًا ذَلْكُ فَرَضًا.

﴿ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ ﴾ لا تَجُرْ في حكمك.

﴿ وَأُهِّدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْصِّرَطِ ﴾ أرشدنا إلى طريق الصواب.

\* \* \*

﴿ إِنَّ هَلَآاً أَخِى لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِهَا وَعَزَّفِ فِي الْخِطَابِ آنَ ﴾.

[٢٣] فقال داود: تكلما، فقال أحدهما: ﴿ إِنَّ هَلَآ أَخِي ﴾ أي: في الدين.

﴿ لَهُ تِسْعُ وَسَعُونَ نَعْمَةً ﴾ تمييز، يعني: امرأة ﴿ وَلِي نَعْمَةُ وَاحِدَةٌ ﴾ والعرب تكني بالنعجة عن المرأة. قرأ حفص عن عاصم (وَلِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

﴿ فَقَالَ أَكُفِلْنِيهَا ﴾ ضُمَّها إلى (٢)؛ أي: طلقها لأتزوجها

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٣)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٧٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) «ضمها إلى» زيادة من «ت».

﴿ وَعَزَّفِ ﴾ غلبني ﴿ فِ ٱلْخِطَابِ ﴾ أي: في القول، المعنى: له الغلبة على بكل حال، وإن كان الحق لي؛ لضعفي، وهذا كله تمثيل لأمر داود مع أوريا روج المرأة التي تزوجها داود؛ حيث كان لداود تسع وتسعون امرأة، ولأوريا امرأة واحدة، فضمّها إلى نسائه.

\* \* \*

[٢٤] فبعد اعتراف المدعى عليه ﴿ قَالَ ﴾ داود: ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ ﴾ قرأ أبو عمرو، وورش، وحمزة، والكسائي، وخلف: (لَقَد ظَّلَمَكَ) بإدغام الدال في الظاء، واختلف عن هشام في هذا الحرف، وقرأ الباقون: بالإظهار(١).

﴿ بِسُوَّالِ نَجْمَٰنِكَ ﴾ أي: بسؤاله إياها ليضيفها.

﴿ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآ ۚ الشركاء.

﴿ لَيْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ يظلم بعضهم بعضاً (٢).

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ استثناء من (بَعْضُهُ مُ)؛ أي: لا يظلمون أحداً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٣٧)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٧٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢٦٢/٥).

<sup>(</sup>٢) (يظلم بعضهم بعضاً) زيادة من «ت».

﴿ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ ﴾ يعني: الصالحين الذين لا يظلمون قليلٌ ، و(ما) زائدة ، فلما قضى بينهما داود، تحولا في صورتيهما، وصعدا إلى السماء وهو ينظر، ويقولان: قضى الرجل على نفسه.

﴿ وَظَنَّ ﴾ أي: أيقن.

﴿ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ ﴾ أنا ابتليناه بالذنب، ونبهناه على خطئه بتلك الحكومة.

﴿ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ﴾ لذنبه ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾ [حال؛ أي: ساجداً ، على تسمية السجود ركوعاً ، لأنه مبدؤه ؛ لأنه لا يكون ساجداً حتى يركع [(١).

﴿ وَأَنَاب ﴾ رجع عن جميع المخالفات، ثم مكث أربعين يوماً ساجداً لا يرفع رأسه إلا لحاجة ضرورية، أو لصلاة مكتوبة، لا يأكل ولا يشرب، وهو يبكي حتى نبت العشب حول رأسه، وهو يجهد نفسه بالبكاء الدائم، والتضرع والاستغفار حتى كاد يهلك(٢)، وهذه السجدة من عزائم السجود

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الطبري» (٢١/ ١٨٥-١٨٥)، وانظر: «تفسير البغوي» (٣/ ١٩٦- ١٩٥)، وحيثما وقعت هذه القصص وأمثالها، فعقيدة أهل السنة والجماعة تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عمًّا يخلُّ بعصمتهم.

قال العلامة الآلوسي في "روح المعاني" (٢٣/ ١٨٥): وللقصاص كلام مشهور، لا يكاد يصح لما فيه من مزيد الإخلال بمنصبه عليه السلام، وقال أبو حيان: "الذي نذهب إليه ما دلَّ عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب، كانوا من الإنس، دخلوا عليه من غير المدخل وفي غير وقت جلوسه للحكم، وأنه فزع منهم؛ ظاناً أنهم يغتالونه إذ كان منفرداً، فلما اتضح له أنهم جاؤوا في حكومة... فاستغفر من ذلك الظن وخرَّ ساجداً ورجع إلى الله، وأنه =

عند أبي حنيفة ومالك، وكل منهما على أصله، فأبو حنيفة يقول: هي واجبة، ومالك يقول: هي فضيلة؛ كما تقدم ذكره عند سجدة مريم، وعند الشافعي وأحمد: هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة، فلو سجد بها في الصلاة، بطلت عندهما.

\* \* \*

## ﴿ فَعَفَرْنَا لَهُ ِ ذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ أَنَّ ﴾.

[70] فلما مكث داود أربعين يوماً لا يرفع رأسه حتى نبت المرعى من دموع عينيه حتى غطى رأسه، نودي: يا داود! أجائع فتطعم، أو ظمآن فتسقى، أو عار فتكسى؟ فأجيب في غير ما طلب، فنحب نحبة هاج العود فاحترق من حر جوفه، ثم أنزل الله التوبة والمغفرة، وأتاه نداء: إني قد غفرت لك، قال: يا رب! كيف وأنت (١) لا تظلم أحداً؟ قال: اذهب إلى قبر أوريا، فناده، وأنا أسمعه نداءك، فتحللْ منه، فانطلق وقد لبس المسوح حتى جلس عند قبره، ثم نادى أوريا، فقال: لبيك، من هذا الذي قطع علي لذتي وأيقظني؟ قال: أنا داود، قال: ما حاجتك يا نبي الله؟ قال: أسألك أن تجعلني في حل مما كان مني إليك، قال: وما كان منك إلي؟ قال: عرضتني للجنة، فأنت في حل، فأوحى الله إليه: يا داود! ألم تعلم أني حكم عدل، لا أقضي بالتعنت؟ ألا أعلمته أنك قد

سبحانه غفر له ذلك الظن، فإنه \_ عز وجل \_ قال: ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ﴾ ولم يتقدم سوى قوله تعالى: ﴿ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ ﴾، انظر: «البحر المحيط» (٧/ ٣٧٧).
 وانظر: ما سيذكره المصنف قريباً بعد ذكره لهذه القصص المكذوبة.

<sup>(</sup>۱) «وأنت» ساقطة من «ت».

تزوجت امرأته؟ فرجع إليه فناداه، فأجابه، فقال: من هذا الذي قطع علي لذتي؟ قال: أنا داود، قال: يا نبي الله! أليس قد عفوت عنك؟ قال: نعم، ولكن إنما فعلت ذلك لمكان امرأتك، وتزوجتها، فسكت فلم يجبه، ودعاه فلم يجبه، فقام عند قبره وجعل التراب على رأسه، ثم نادى: الويل لداود إذا نصبت الموازين بالقسط، سبحان خالق النور، الويل لداود، ثم الويل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى النار، سبحان خالق النور، فأتاه نداء من السماء: يا داود! قد غفرت لك ذنبك، ورحمت بكاءك، واستجبت دعاءك، وأقلت عثرتك، قال: يا رب! كيف وصاحبي لم يعف عني؟ قال: يا داود! أعطيه يوم القيامة من الثواب ما لم تر عيناه، وما لم تسمع أذناه، فأقول له: رضي عبدي؟ فيقول: يا رب! أني لهذا ولم يبلغه عملي؟ فأقول: هذا عوض من عبدي داود، فأستوهبك منه، فيهبك لي، قال: يا رب! الآن عرفت أنك قد غفرت لي، فذلك قوله تعالى:

﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا﴾ بعد المغفرة يوم القيامة ﴿ لَزُّلْفَى ﴾ لقربي ومكانة.

﴿ وَحُسْنَ مَنَابٍ ﴾ حسن مرجع ومنقلب يوم القيامة .

ولما تاب الله على داود، قال: يا رب! قد غفرت لي، فكيف لي ألا أنسى خطيئتي، فأستغفر منها لي وللخاطئين إلى يوم القيامة؟ فوسم الله خطيئته في يده اليمنى، فما رفع طعاماً ولا شراباً إلا بكى إذا رآها، وما قام خطيئة في الناس إلا بسط راحته، فاستقبل الناس ليروا وسم خطيئته، واستغفر للخطائين قبل نفسه، وكان إذا ذكر عقاب الله، تخلعت أوصاله، وإذا ذكر رحمة الله، تراجعت.

وقد أنكر القاضي عياض \_ رحمه الله \_ ما نقله المؤرخون والمفسرون في هذه القصة، ووهّى قولهم فيها، ونقل عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: «ما زاد داود على أن قال للرجل: انزل لي عن امرأتك، وأكفلنيها»، فعاتبه الله على ذلك<sup>(۱)</sup>، ونبهه عليه، وأنكر عليه شغله بالدنيا، قال: وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره، وحكى قولاً أنه خطبها على خطبته، وقيل: بل أحب بقلبه أن يستشهد، ونقل عن الداودي أنه ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت، ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم، انتهى<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

﴿ يَنْدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أُلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَلَهُ وَكُلْ تَلَيْدِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَلَهُ وَكُلْ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَلِي إِنَّا اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا فِي إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا اللَّهُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا فَي إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِيلِّ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللِّ

[٢٦] ﴿ يَندَاوُرُدُ ﴾ في الكلام حذف يدل عليه ظاهر الكلام، تقديره: وقلنا له: يا داود ﴿ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تدبر أمر العباد بأمرنا، والخليفة: من استُخلف مكان من كان قبله، مأخوذ من أنه خلف لغيره،

<sup>(</sup>۱) «ذلك» ساقطة من «ت».

تا قال الشيخ محمد أبو شهبة بعد ذكره لهذه الأقوال من أنه \_ عليه السلام \_ "خطبها أو أحب بقلبه أن يستشهد. . . »: وهذه الأقوال ونحوها لست منها على ثلج ولا اطمئنان؛ فإنها وإن كانت لا تخل بالعصمة، لكنها تخدشها، ثم هي لا تليق بالصفوة المختارة من الخلق وهم الأنبياء . . . ، وقال الشيخ الساعاتي : بل لا يصح وقوعها من المتسمين بالصلاح فضلاً عن الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ : انظر : "الإسرائيليات" (ص:٢٦٩ ـ ٢٧٠)، و "الأحاديث الصحيحة في أخبار الأنبياء" لإبراهيم العلى (ص:١٨٠).

يقوم مقامه في الأمر الذي أسند إليه فيه؛ كما قيل: أبو بكر خليفة رسول الله على غيره في سائر الأمور الشرعية، وعلى الرعية كلها أن يطيعوه في أمره، ويتدبروا بتدبيره، فهو المقدم عليهم إذا انعقد له ذلك بالحجة التي يجب على الجماعة التسليم لها، والانقياد لمن دعا إليها.

﴿ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَتِي ﴾ بالعدل، والحكم لغة : الفصل، وشرعاً : أمر ونهي يتضمن إلزاماً ﴿ وَلَا تَنَبِعِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ هوى النفس ﴿ فَيُضِلَّكَ ﴾ نصب جواب، أو جزم جواب النهي، وفتحت اللام للساكنين ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ عن الدلائل الدالة على الوحدانية.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ أي: بتركهم الإيمان به، والإعداد له.

\* \* \*

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ كَالْمُ اللَّهُ مِنْ النَّادِ الْآَفِي اللَّهُ مِنْ النَّادِ الْآَفِي اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللل

[٧٧] ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ خلقاً.

﴿ بَطِلًا ﴾ إلا لغرض صحيح.

﴿ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ ﴾ يعني أهل مكة، ظنوا أنهما خلقا لغير شيء، وأنه لا بعث ولا حساب.

﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ .

﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُضِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجّادِ ( الْأَنْ ).

[٢٨] ولما قال الكفار (١) للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثلَ أجركم، نزل:

﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ ٱلْمُتَقِينَ كَالْفُخَبَارِ ﴾ أي: لا نجعل الصالحين كالطالحين، ولا المتقين كالكافرين.

\* \* \*

﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوٓا ءَاينتِهِ وَلِينَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَ إِنَ ﴾.

[٢٩] ﴿ كِنَابُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا كتاب.

﴿ أَنَرَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواْ عَايَتِهِ ﴾ لينظروا في معانيها فيؤمنون. قرأ أبو جعفر: (لِتَدَبَّرُوا) بالخطاب بتاء واحدة مع تخفيف الدال، وقرأ الباقون: بالغيب وتشديد الدال؛ أي: ليتدبروا، فأدغمت التاء (٢).

﴿ وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ ويتعظ ذوو العقول السليمة .

\* \* \*

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَّ نِعْمَ ٱلْعَبْدُّ إِنَّهُ وَأَوَّابُ إِنَّهُ .

[٣٠] ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ﴾ سليمانُ ؛ لأنه المخصوص بالمدح.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ولما قال كفار قريش».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٧٠٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢) (٢٦٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٦٤).

﴿ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ رَجَّاع عن المخالفات.

#### \* \* \*

﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللَّهِ .

[٣١] ولفظة (أوَّاب) هي العامل في: ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ﴾ وهو ما بعد الزوال، وكان لسليمان ألف فرس، فصلى الظهر، وكان يريد جهاداً، فجلس على سريره، فأمر أن تُعرض عليه ﴿ ٱلصَّلْفِنَاتُ ﴾ جمع صافن من الخيل، وهو القائم على ثلاثة قوائم، ويثني الرابعة، والصفون يختص به عِتاقُ الخيل.

﴿ اَلْجِيَادُ ﴾ جمع جواد، وهو الخيار، إن استوقفت سكنت، وإن ركضت سقت.

#### \* \* \*

﴿ فَقَالَ إِنِّ آَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ ﴾.

[٣٢] فعرضت عليه تسع مئة، فتنبه لصلاة العصر، فإذا الشمس قد غربت، ولم يُعلم بذلك هيبةً له، فندم ﴿ فَقَالَ ﴾ اعترافاً بذنبه: ﴿ إِنِّ آجَبَتُ حُبَّ الْخَيْرِ ﴾ أي: آثرت حبَّ الخيل، والعرب تعاقب بين الراء واللام، وسميت بذلك؛ لأن الخير معقود بنواصيها. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: (إنِّي) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١)، المعنى اشتغلت بنظري إلى الخيل.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٣٦٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٦٤).

﴿ عَن ذِكْرِ رَبِّ ﴾ عن صلاة العصر ﴿ حَتَّى تَوَارَتُ ﴾ الشمس . ﴿ فِي اللهِ عَن ذِكْرِ رَبِّ ﴾ ظلمة الليل .

\* \* \*

﴿ رُدُّوهَا عَلَيٌّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ١٠٠٠

[٣٣] ثم قال: ﴿ رُدُّوهَآ ﴾ أي: الخيل ﴿ عَلَىٓ ﴾ فرَدُّوها.

﴿ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ فجعل يقطع سوقها وأعناقها بالسيف، وكان الذبح على ذلك الوجه مباحاً في شريعته، فذبحها وتصدق بلحومها، فأبدله الله خيراً منها الريح.

روي أنه قتلها إلا مئة، فجميع خيل الدنيا من تلك المئة. قرأ قنبل عن ابن كثير: (بِالسُّؤُقِ) بهمز الواو مضموماً، وعنه وجه ثان بالهمز مجزوماً، وقرأ الباقون: بإسكان الواو بغير همز<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَاثُمُ أَنَابَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[٣٤] ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ ﴾ اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه (٢)، وسببه أنه

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۵۵۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۸)، و«الكشف» لمكي (۲/ ۱۲۰ ۱۲۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ۲۲٤).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في «البحر المحيط» (٣٨١/٧): نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً يجب براءة الأنبياء منها، وهي ممًّا لا يحل نقلها؛ وهي من أوضاع اليهود والزنادقة، ولم يبين اللهُ الفتنةَ ما هي، ولا الجسد الذي ألقاه على=

غزا مدينة حصينة في البحر يقال لها: صيدون، فقتل ملكها، وأخذ ابنته جرادة، فاصطفاها لنفسه لحسنها، فعملت تمثال أبيها في بيتها بإذن سليمان لتأنس به، فجعلت هي وجواريها يسجدون له بكرة وعشياً أربعين يوماً، وسليمان لا يعلم بشيء من ذلك، وبلغ ذلك آصف بن برخيا، وكان صِدِّيقاً، وكان مقرَّباً عند سليمان، فقال: يا نبى الله! كبرت سنى، ورق عظمى، ونفد عمري، ولقد حان منى ذهابه، وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت أذكر فيه من مضى من أنبياء الله، وأُثنى عليهم بعلمي فيهم، وأعلم الناس بعض ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهم، فقال: افعل، فجمع له سليمان الناس، فقام فيهم خطيباً، فذكر من مضى من أنبياء الله، فأثنى على كل نبى بما فيه (١)، فذكر ما فضله الله به حتى انتهى إلى سليمان، فقال: ما كان أحلمك في صغرك، وأفضلك في صغرك (٢)، وأحكم أمرك في صغرك، وأبعدك من كل ما تكره في صغرك! ثم انصرف، فوجد سليمانَ في نفسه من ذلك حتى ملأه غيظاً، فلما دخل سليمان داره، أرسل إليه، فقال: يا آصف! ذكرت من مضى من أنبياء الله، فأثنيت عليهم خيراً في كل زمانهم، وعلى كل حال من أمرهم، فلما ذكرتني، جعلت تثني على بخير

<sup>=</sup> كرسي سليمان، وأقرب ما قيل فيه أن المراد بالفتنة كونه لم يستثن بالحديث الذي قال: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة. . فلم تحمل إلا امرأة واحدة وجائته بشق رجل»، فالفتنة هو هذا، والجسد الملقى هو المولود شقَّ رجل اهـ، ولتمام الفائدة انظر التعليق في نهاية هذه القصة المختلقة.

<sup>(</sup>۱) «بما فیه» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) «وأفضلك في صغرك» ساقطة من «ت».

في صغري، وسكت عما سوى ذلك من أمرى في كبرى، فما الذي أحدثت في آخر أمري؟ فقال: إن غير الله ليعبد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فهدم التمثال، وعاقب النساء، ثم أتى الخلاء ووضع خاتمه عند امرأته الأمينة، وكان ملكه في خاتمه، وكان لا يمسه إلا وهو طاهر، فأتاها الشيطان صاحب البحر، واسمه صخر، على صورة سليمان، فأعطته الخاتم، فلبسه، وجلس على كرسي سليمان يحكم بين الناس، وعكفت عليه الطير والوحش والإنس والجن، فخرج سليمان فأتى الأمينة، وقد غيرت حاله وهيئته عند كل من رآه، فقال: يا أمينة! خاتمى، قالت: من أنت؟ قال: أنا سليمان بن داود، قالت: كذبت، فقد جاء سليمان فأخذ خاتمه، وهو جالس على سرير ملكه، فعرف سليمان أن خطيئته قد أدركته، فخرج، فكان يقول لمن مر به: أنا سليمان بن دواد، فيهزؤون منه، ويحثون التراب في وجهه، فعمد إلى البحر، فكان ينقل الحيتان(١) لأصحاب البحر إلى السوق، فيعطونه كل يوم سمكتين، فإذا أمسى، باع إحدى سمكتيه بأرغفة، وشوى الأخرى فأكلها، فمكث كذلك أربعين صباحاً عِدَّةَ ما كان عُبد الوثنُ في داره، فأنكر آصف بن برخيا وعظماء بنى إسرائيل حكم (٢) عدو الله الشيطان في تلك الأربعين، ثم استخبر آصف نساء سليمان، فأخبرنه بأمور قبيحة يعتمدها ذلك الشيطان، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم خرج على بني إسرائيل، وأخبرهم بالحال، فاجتمع القراء والعلماء، وأقبلوا حتى أحدقوا به ونشروا التوراة

<sup>(</sup>١) في «ت»: «الحيات».

<sup>(</sup>٢) «حكم» ساقطة من «ت».

فقرؤوها، فطار من بين أيديهم، وألقى الخاتم في البحر، فابتلعه حوت، فأخذه بعض الصيادين، وقد عمل له سليمانُ صدرَ يومه ذلك، حتى إذا كان العشي، أعطاه سمكتيه، فباع إحداهما بالأرغفة، ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشويها، فوجد الخاتم في جوفها، فلبسه، وخر ساجداً شكراً لله تعالى، وعكفت عليه الطير والوحش والجن والإنس، وعاد إلى حسنه وبهائه وملكه كحاله الأول، ثم جلس على كرسيه، وطلب صخراً، فجيء به، فجعله في صخرة، وأطبق عليه أخرى، ثم أوثقها بالحديد والرصاص، وختم عليها بخاتمه، وألقاه في البحر، وكانت فتنته بعد عشرين سنة من ملكه، وملك بعدها عشرين سنة أسنة من ملكه وملك بعدها عشرين سنة من ملكه وملك وملك بعدها عشرين سنة من ملكه وملك بعدها عشرين من ملكه وملك بعدول من ملكه وملك ملك ملك وملك بعدول ملك وملك وملك الكلك وملك الكلك وملك الكلك ملك

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۱/ ۱۹۷ ۱۹۸)، و «تفسير البغوي» (۳/ ۲۰۱ ۲۰۲)، و «تفسير ابن كثير» (٤/ ٣٧).

قال الإمام ابن كثير: إسناده إلى ابن عباس قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام -؛ فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء... وقد رويت القصة مطولة عن جماعة من السلف... وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب، والله أعلم بالصواب. اهـ

يقول الشيخ محمد أبو شهبة \_ رحمه الله \_ ما ملخصه : قوة السند لا تنافي كونها مما أخذه ابن عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مُسلمة أهل الكتاب؛ فثبوتها في نفسها لا ينافي كونها من إسرائيليات بني إسرائيل وخرافاتهم وافتراءاتهم على الأنبياء . . . والحق أن نسج القصة مهلهل ، عليه أثر الصنعة والاختلاق ، ويصادم العقل السليم والنقل الصحيح في هذا ، وإذا جاز للشيطان أن يتمثل برسول الله (سليمان) ، فأيّ ثقة بالشرائع تبقى بعد هذا ؟ وكيف يسلّطُ الله الشيطان على نساء نبيه سليمان ، وهو أكرم على الله من ذلك؟! وأيّ ملك ونبوة يتوقف أمرهما على (خاتم) يدومان بدوامه ويزولان بزواله!!؟ وإذا =

وروى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ أنه قال: "إن عفريتاً من الجن تفلّت البارحة ليقطع على صلاتي، فأمكنني الله منه، فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعَدِيَ ۖ فوددتُه خاسئاً »(١).

ولما رد الله على سليمان ملكه وبهاءه، وحامت عليه الطير، وعرف الناس أنه سليمان، قاموا يعتذرون إليه مما صنعوا، فقال: ما أحمدكم على عذركم، ولا ألومكم على ما كان منكم، هذا أمر كان لا بد منه.

وأطاع سليمان جميع ملوك الأرض، وحملوا إليه نفائس أموالهم، واستمر على ذلك حتى توفي، وتقدم ذكر وفاته في سورة سبأ، ومحل قبره في سورة البقرة، ومعنى الآية: اختبرنا سليمان بن داود بزوال ملكه.

﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ على اللهِ على الله وهو صخر صاحب البحر على أشهر الأقاويل، وسمي جسداً؛ لأنه قد تمثل في جسد سليمان، وليس به.

كان (خاتم سليمان) ـ عليه السلام ـ بهذه المثابة، فكيف يُغفِلُ اللهُ شأنه في كتابه، فلم يذكره بكلمة! وهل غيَّر اللهُ خِلْقَةَ سليمان في لحظة، حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجته؟! إذن آثار الكذب والاختلاق بادية على نسج القصة. انظر: «الإسرائيليات» (۲۷۰-۲۷٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲٤۱)، كتاب: الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبَّنَا لِدَاوُدَ سُلَيَّمَنَ ﴾، ومسلم (٥٤١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة.

وقد أنكر (۱) القاضي عياض \_ رحمه الله \_ هذه القصة، وقال: إن معنى ﴿ فَتَنَا سُلِيمَنَ ﴿ ابتليناه، وابتلاؤه ما حكي عن النبي على الله على مئة امرأة، أو تسع وتسعين امرأة، كلّهن يأتينَ بفارس يجاهد في سبيل الله ، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله ، فلم يقل ، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رَجُل ، قال النبي على : «والذي نفسي بيده! لو قال: إن شاء الله ، لجاهدوا في سبيل الله (۲) ، قال أصحاب المعاني : والشق : هو الجسد الذي أُلقي على كرسيه حين عرض عليه ، وهي عقوبته والشق : هو الجسد الذي أُلقي على كرسيه حين عرض عليه ، وهي عقوبته ومحنته ، قال القاضي عياض (۳) \_ رحمه الله \_ : وإن سئل : لِمَ لَمْ يقل سليمانُ في القصة المذكورة : إن شاء الله ؟ فعنه أجوبة ، أَسَدُها ما روي في الحديث الصحيح : أنه نسي أن يقولها ، وذلك لينفذ مراد الله ، والثاني : أنه لم يسمع صاحبه ، وشغل عنه .

﴿ ثُمَّ أَنَابَ ﴾ رجع إلى ملكه بعد أربعين يوماً.

\* \* \*

﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلَكًا لَا يَنْبَغِى لِأَحَدِ مِّنْ بَعَدِئَ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ أَنْ

[٣٥] فلما رجع ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي ﴾ لا يكون.

<sup>(</sup>۱) جاء على هامش «ت»: «وقد ذكر الزمخشري عن صاحب «المدارك» أنه من الأباطيل كما ذكرنا، وأنها مما لا يصح نقلها كما في «النهر».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۲٤۲)، كتاب: الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبُنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ ﴾، ومسلم (١٦٤٥)، كتاب الأيمان، باب: الاستثناء، من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (٢/ ١٦٦ ١٦٧).

﴿ لِأَمَدِ مِنْ بَعَدِى ۗ ﴾ المراد: أراد أن يفرده في البشر؛ ليكون خاصة له وكرامة، ولم يفعل هذا غيرةً على الدنيا، ولا نفاسةً بها.

قال ابن عطية: وهذا هو الظاهر من قول النبي على في خبر العفريت الذي عرض له في صلاته، وقيل: أراد: لا ينبغي لأحد من بعدي مدة حياتي؛ أي: لا أُسلبه ويصير إلى أحد كما صار إلى الجني (١١). قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (مِن بَعْدِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(٢).

﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ المعطى ما تشاء لمن تشاء.

#### \* \* \*

﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (أَنَّ) .

[٣٦] ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيجَ ﴾ فذللناها لطاعته إجابةً لدعوته. قرأ أبو جعفر: (الرِّيَاحَ) بألف بعد الياء على الجمع، وقرأ الباقون: بغير ألف على التوحيد<sup>(٣)</sup>.

﴿ نَجْرِي بِأَمْرِهِ ء رُخَآءً﴾ حال من ضمير (تجري)؛ أي: رخوة لينة.

﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ أي: قصد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٢٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٦٥).

﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ١٠٠٠ .

[٣٧] ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ ﴾ عطف على ﴿ بَنَّاءٍ ﴾ وتبدل من الشياطين.

﴿ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاصِ ﴾ فكانوا يبنون له الأبنية العجيبة، ويغوصون في البحر يستخرجون له اللؤلؤ.

\* \* \*

﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ آنَ ﴾.

[٣٨] وتعطف على ﴿ وَغَوَّاصٍ ﴾: ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ ﴾ مشدودين ﴿ فِي الْأَصْفَادِ ﴾ بالقيود، فكان يأخذ مَرَدَةَ الشياطين، فيجمع أيديهم إلى أعناقهم في الجوامع، ويتركهم كذلك.

\* \* \*

﴿ هَلَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (أَنَّيَا﴾.

[٣٩] ﴿ هَلْدَا عَطَآقُونًا ﴾ الذي لا يقدر عليه غيرنا.

﴿ فَأَمْنُنَّ ﴾ فأعطِ منه مَنْ شئت.

﴿ أَوْ أَشِكَ ﴾ امنع عن الإعطاء من شئت ﴿ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ أي: غيرَ محاسَبْ على الإعطاء والمنع، وكان إذا أعطى أُجر، وإن منع لم يأثم، بخلاف غيره.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْهَىٰ وَحُسَّنَ مَثَابِ إِنَّ ﴾.

[٤٠] ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى﴾ لقربى في الآخرة ﴿ وَحُسُّنَ مَثَابٍ ﴾ وهو الجنة.

\* \* \*

### ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا ٓ أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبِ وَعَذَابِ أَنَّ ﴾.

[13] ثم أمر على بذكر \_ أيوب عليه السلام \_ وما ابتلي به؛ ليأتم به (1) الصابرون، فقال تعالى: ﴿ وَاَذْكُرْ عَبْدَنَا آيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۖ آنِي ﴾ أي: بأني (٢) ﴿ مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ ﴾ مشقة ﴿ وَعَذَابٍ ﴾ ألم المرض. قرأ حمزة: (مَسَّنِي الشَّيْطَانُ) بإسكان الياء، والباقون: بفتحها، وقرأ أبو جعفر: (بِنُصُبٍ) بضم النون والصاد، وقرأ يعقوب: بفتحهما (٣)، وقرأ الباقون: بضم النون وإسكان الصاد (٤)، وكلها لغات بمعنى البلاء والشدة، والمراد: ما قاساه في مرضه قال: ﴿ مَسَّنِي الشَّيْطَانُ ﴾ تأدباً مع الله تعالى، وإن كانت الأشياء كلها منه تعالى، ونسب ذلك إلى الشيطان؛ لأنه كان بسببه ووسوسته، وتقدم ذكر القصة في سورة الأنبياء.

\* \* \*

﴿ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَلَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

[٤٢] فعوفي، وقيل له: ﴿ أَرْكُضُ ﴾ اضرب الأرض ﴿ بِرِجُلِكَ ﴾ فركض، فنبعت عين ماء، فقيل: ﴿ هَلَا مُغْتَسَلُ ﴾ أي: موضع غسل.

﴿ بَارِدُ وَشَرَابٌ ﴾ أي: ماء تغتسل به، وتشرب منه فتبرأ.

<sup>(</sup>۱) «ليأتم به» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>۲) «أي: بأني» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٧٠٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢) ٢٦٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٦٦).

روي أنه ركض باليمنى (۱)، فخرجت عين حارة، وركض باليسرى، فخرجت عين باردة، فزال عنه كل فخرجت عين باردة، فزال عنه كل ألم كان بظاهره وباطنه (۲).

وروي أن سبب بلاء أيوب أنه دخل مع أهل قريته على مَلِكهم، فكلَّموه في ظلمه، وأغلظوا له، إلا أيوب؛ فإنه رفق به مخافة على زرعه، فعاقبه الله على ذلك ببلائه (٣).

#### \* \* \*

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ﴾.

[٤٣] ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ ﴾ روي أن الله سبحانه وهب له أهله وماله في الدنيا، فأحيا الله(٤) مَنْ مات منهم، وما هلك من ماشيته وماله(٥).

﴿ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ ﴾ بارك في جميع ذلك، وولد له الأولاد حتى تضاعف الحال.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «باليمين».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٤/ ٩٩)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (٧/ ٣٨٤)، وظاهر نظم القرآن الكريم عدم تعدد الضرب والنبع، كما ورد في «روح المعاني» للألوسي (٢٠٧/ ٢٣)، و «الإسرائيليات» لأبي شهبة (ص: ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/ ٦١)، عن الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٤) لفظة الجلالة لم ترد في «ش».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (١٨/٤).

﴿ رَحْمَةً مِّنَّا ﴾ أي: لرحمتنا عليه.

﴿ وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ أي: وتذكيراً لذوي العقول.

\* \* \*

﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنَا فَأُضْرِب بِهِ ، وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَ الْعَنْدُ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٤٤] روي أن أيوب \_ عليه السلام \_ كانت زوجته مدة مرضه تختلف اليه، فيتلقاها الشيطان في صورة طبيب، ومرة في هيئة ناصح، فيقول لها: لو سجد هذا المريض للصنم الفلاني، لبرىء، ولو ذبح عناقاً للصنم الفلاني، لبرىء، ويعرض عليها وجوهاً من الكفر، فكانت هي ربما عرضت ذلك على أيوب، فيقول لها: أَلَقيتِ عدوَّ الله في طريقك؟ فلما أغضبته ونحوه (١)، حلف إن عوفي ليجلدنها مئة جلدة (٢)، فلما عوفي، لطف الله تعالى بها؛ لخدمتها أيوب، فقال:

﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا﴾ هو قبضة من الشجر فيها مئة قضيب.

﴿ فَأُضْرِب بِهِ ﴾ زوجتك لتبرَّ بيمينك ﴿ وَلَا تَحَنَّ ﴾ أي: لا تدع الضرب فتحنث، فأخذ مئة عود، وضربها ضربة واحدة، فحلل الله يمينه، وهي رخصة في الحدود.

واختلف الأئمة فيها، فمذهب الشافعي إذا وجب الحد على مريض، وكان جلداً، أُخِّر للمرض، فإن لم يرج برؤه، جُلد بعثكال عليه مئة غضن،

<sup>(</sup>۱) «ونحوه» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير القرطبي» (١٥/ ٢١٢).

فإن كان خمسون، ضرب به مرتين، وتمسه الأغصان، أو ينكس بعضها على بعض ليناله بعض الألم، فإن برىء، أجزأه، ومذهب أبي حنيفة: يؤخر فلا يجلد حتى يبرأ؛ كمذهب الشافعي، فإن كان ضعيف الخلقة يخاف عليه الهلاك لو ضرب ضربالاً شديداً، يضرب مقدار ما يتحمله من الضرب، ومذهب مالك: لا يضرب إلا بالسوط، ويفرق الضرب، وعدد(٢) الضربات مستحق لا يجوز تركه، فإن كان مريضاً، أخر إلى أن يبرأ؛ كمذهب الشافعي وأبي حنيفة، ومذهب أحمد: يقام الحد في الحال، ولا يؤخر للمرض، ولو رجي زواله، ويضرب بسوط يؤمن معه التلف؛ كالقضيب الصغير، فإن خشي عليه من السوط، أقيم بأطراف الثياب، وعثكول النخل، فإن خيف عليه من ذلك، جمع ضغث فيه مئة شمراخ، فضرب به ضربة واحدة؛ كقول الشافعي.

وأما إذا كان الحد رجماً، فلا يؤخر بالاتفاق، ولا يقام الحد على حامل حتى تضع بغير خلاف، فأبو حنيفة إن كان حدها<sup>(٣)</sup> الجلد، فحتى تتعالى؛ أي: تخرج من نفاسها، وإن كان الرجم، فعقيب الولادة، وإن لم يكن للصغير من يربيه، فحتى يستغني عنها، والشافعي: حتى ترضعه اللبأ ويستغني بغيرها، أو فطام لحولين، ومالك وأحمد: بمجرد الوضع.

﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴾ على البلاء، وقول أيوب: ﴿ مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ ﴾ لم يكن جزعاً؛ لأنها شكاية إلى المحبوب، فدل على أنه في غاية الصبر.

<sup>(</sup>١) «ضرباً» ساقطة من «ت» و «ش».

<sup>(</sup>۲) «الضرب وعدد» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) «حدها» ساقطة من «ت».

﴿ نِعْمَ ٱلْعَبَدُّ ﴾ أيوبُ ﴿ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ رجاع إلى الله تعالى.

\* \* \*

# ﴿ وَاذَكُرْ عِبَدَنَا ٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَنرِ ٥٠٠٠ .

[53] ﴿ وَاذَكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ ﴾ قرأ ابن كثير: (عَبْدَنَا) بفتح العين وإسكان الباء بغير ألف على الإفراد، فيجعل (إِبْرَاهِيمَ) عطفَ بيان، ويعطف عليه (وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ)، وقرأ الباقون: (عِبَادَنَا) بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع (١١)، جعلوا الأسماء الثلاثة بعده عطف بيان، ولم يذكر إسماعيل معهم؛ لأنه لم يُبتل كهؤلاء، تلخيصه: أخبر يا محمد عن هؤلاء.

﴿ أُولِي ٱلْأَيْدِي ﴾ القوة على العبادة والأفعال الجميلة، وعبر باليد عنها ؛ لأنها غالباً تفعل باليد ﴿ وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ البصائر في الدين والعلم .

\* \* \*

## ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ

[57] ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم ﴾ اصطفيناهم ﴿ يِخَالِصَةٍ ذِكَرَى ٱلدَّارِ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وهشام عن ابن عامر بخلاف عنه: (بِخَالِصَةٍ) بغير تنوين على الإضافة؛ أي: أخلصناهم بذكر الدار الآخرة؛ أي: يعملون لها، والذكرى بمعنى الذكر، وقرأ الباقون: بالتنوين (٢)؛ أي: بخالصةٍ هي ذكرى الدار، فتكون (ذِكْرَى الدَّارِ) بدلاً عن (الْخَالِصَةِ).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٨)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٧١٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٧١٠)، =

﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ١٠٠٠ .

[٤٧] ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ﴾ المختارين ، جمع مصطفى .

﴿ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ جمع خَيِّر.

\* \* \*

﴿ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ١٠٠٠ .

[٤٨] ﴿ وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ ﴾ هو ابن إبراهيم عليهما السلام.

﴿ وَٱلْيَسَعَ ﴾ هو ابن أخطوب بن العجوز [استخلفه إلياس على بني إسرائيل، ثم استنبى، وتقدم ذكره في سورة الأنعام، وكان هو وإلياس قبل زكريا عليهم السلام](١). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (وَاللَّيْسَعَ) بتشديد اللام وإسكان الياء، والباقون: بإسكان اللام مخففة وفتح الياء(٢)، وهما لغتان، فمن قرأ بلامين، فأصل الاسم لَيْسَع، ثم أدخلت الألف واللام [للتعريف، ومن قرأ بلام واحدة، فالاسم يَسَعُ، ودخلت الألف واللام زائدتين؛ كزيادتهما في نحو الخمسة عشر.

﴿ وَذَا ٱلْكِفْلِ ﴾ تقدم ذكره (٤) في سورة الأنبياء.

<sup>=</sup> و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین زیادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٠٤)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٧٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من «ت».

<sup>(</sup>٤) في «تفسيره».

﴿ وَكُلُّ ﴾ تنوينُه عوض من محذوف؛ أي: كلهم ﴿ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ هَنَدَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابِ ( اللهُ مَثَابِ اللهُ عَالِ اللهُ عَالِ اللهُ عَالِ اللهُ اللهُ

[٤٩] ﴿ هَنَدًا ﴾ أي: الذي يتلى عليكم ﴿ ذِكُرُ ا ﴾ شرف وثناء جميل للأنبياء.

﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَنَابٍ ﴾ مَرْجِع.

\* \* \*

﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ مُنَاتَحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُونُ ١

[٥٠] ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ ﴾ عطف بيان لحسن مآب.

﴿ مُّفَنَّحَةً ﴾ نعت للجنات ﴿ لَمُّمُ ٱلْأَبُوبُ ﴾ رفع، بدل من الضمير، تقديره: مفتحة هي الأبواب.

\* \* \*

﴿ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ١٠٠٠ .

[٥١] ﴿ مُتَكِينَ فِهَا ﴾ على الأرائك ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴾ والاقتصار على الفاكهة للإشعار بأن مطاعمهم لمحض التلذذ.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ إِنَّ ﴾.

[٢٥] ﴿ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ لا ينظرن إلى غير أزواجهن.

﴿ أَنْرَابُ ﴾ جمع تِرْب، وهم الأصفياء على سن واحد، فكأن التراب(١) قد مسهم في وقت واحد عند الولادة، وهن بنات ثلاث وثلاثين سنة، لا يتباغضن ولا يتغايرن.

\* \* \*

﴿ هَنَدَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٥٣] ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: (يُوعَدُونَ) بالغيب؛ أي: المتقون، وقرأ الباقون: بالخطاب (٢)؛ أي: قيل لهم ثُمَّ: هذا ما توعدون.

﴿ لِيَوْمِ ﴾ أي: لأجل يوم (٣) ﴿ ٱلْحِسَابِ ﴾ كادخر هذا ليوم كذا.

\* \* \*

﴿ إِنَّ هَنَدَالَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ١٠٠٠ ﴿

[٤٥] ﴿ إِنَّ هَٰذَآ ﴾ المذكور ﴿ لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾ أي: انقطاع.

\* \* \*

﴿ هَلَذَاْ وَإِنَّ لِلطَّلَغِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ ﴿ هَا ذَا وَإِنَّ لِلطَّلَغِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ ﴿

[٥٥] ﴿ هَنَدَّأً ﴾ أي: الأمر هذا.

﴿ وَإِنَ لِلطَّاغِينَ ﴾ للكافرين ﴿ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴾ مرجع.

 <sup>«</sup>التراب» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٨)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٧١١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) «يوم» زيادة من «ت».

﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَإِنْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠٠

[٥٦] ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ بدل من (لَشَرَّ) ﴿ يَصْلُونَهَا ﴾ يدخلونها .

﴿ فَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ الفراش.

\* \* \*

﴿ هَٰذَا فَلْيَذُوفُوهُ حَمِيثُ وَغَسَّاقُ ۗ ﴿ هَٰذَا فَلْيَذُوفُوهُ حَمِيثُ وَغَسَّاقُ ۗ ﴿ ﴾.

[٥٧] ﴿ هَنَا الله أَي: العذاب ﴿ فَلَيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ ﴾ وهو الماء الحار الذي انتهى حره ﴿ وَعَسَاقٌ ﴾ الزمهرير، وقيل: هو ما يسيل من صديد أهل النار وفروج الزناة. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (وَغَسَّاقٌ) بتشديد السين، والباقون: بتخفيفها (١)، ومعناهما واحد.

\* \* \*

﴿ وَءَاخُرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزُورُ مُ ۞ .

[٥٨] ﴿ وَءَاخَرُ ﴾ قرأ أبو عمرو، ويعقوب: بضم الألف من غير مد على الجمع؛ أي: مذوقات أخر، وقرأ الباقون: بفتح الهمزة مشبعة على التوحيد (٢)؛ أي: وعذاب آخر ﴿ مِن شَكِلِهِ ۚ أي: مثله.

﴿ أَزُواَجُ ﴾ أجناس تماثل العذاب؛ أي: يعذبون بأنواع مختلفة.

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۸)، و «تفسير البغوي» (۳/ ۷۱۱)، و «النشر في القراءت العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۲۱)، و «معجم القراءات القرآنية»
 (٥/ ۲۷۲ ـ ۲۷۲).

﴿ هَنذَا فَوْجٌ مُّقَنَّحِمُ مَّعَكُمُّ لَا مَرْحَبًا بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ١٠٠٠ .

[09] فإذا دخل القادة النار، ثم دخل بعدهم الأتباع، قالت الخزنة للقادة إشارة إلى الأتباع: ﴿ هَلَا اَفَرْجٌ ﴾ جمع.

﴿ مُّقُنَحِمٌ ﴾ داخل ﴿ مَّعَكُمْ ﴾ النار، والاقتحام: الدخول بشدة.

روي أن الزبانية تضربهم بالمقامع في النار، فثم يقول القادة دعاءً منهم على أتباعهم:

﴿ لَا مَرْحَبًا بِهِم ﴾ أي: لا سعة عليهم في عيشهم، والمرحبة والرحبة: السعة، تقول العرب: مرحباً، وأهلاً وسهلاً؛ أي: أتيت رحباً وسعة، وتقول: لا مرحباً بك؛ أي: لا رحبت عليك الأرض.

﴿ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ﴾ داخلوها مثلنا.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ بَلَ أَنتُمُ لَا مَرْحَبًا بِكُمِّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ١٠٠٠

[٦٠] ﴿ قَالُواْ ﴾ أي: الأتباع للقادة: ﴿ بِلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمَّ ﴾ بل أنتم أحق بما قلتم.

﴿ أَنتُرْ قَدَّمْتُمُوهُ ﴾ أي: الكفر، وشرعتموه.

﴿ لَنَآ ﴾ فلنا ولكم النار ﴿ فِيَتَّسَ ﴾ الدارُ ﴿ ٱلْقَرَارُ ﴾ جهنم.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ ١٠٠٠ .

[71] ﴿ قَالُوا ﴾ أي: الأتباع: ﴿ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَاذَا ﴾ أي: هذا الدين، وهو الكفر ﴿ فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا ﴾ أي: مضاعفاً ﴿ فِ ٱلنَّارِ ﴾.

# ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٠٠٠ .

[77] ولما دخل الكفار من صناديد قريش النار، تحيروا ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ ﴾ هنا ﴿ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم ﴾ في الدنيا ﴿ مِّنَ ٱلْأَشْرَادِ ﴾؟ يعنون: فقراء المسلمين، وهم عمار، وخباب، وصهيب، وبلال، وسلمان رضي الله عنهم (١٠).

#### \* \* \*

# ﴿ أَتَّعَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَلُ ١

[٦٣] ثم ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاء، فقالوا: ﴿ أَتَّغَذُنَّهُمْ ﴾ قرأ أبو عمرو، ويعقوب، وحمزة، والكسائي، وخلف: (مِنَ الأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ ) بوصل همزة (اتَّخَذْنَاهُمْ ) على الخبر؛ أي: إنا اتخذناهم، ويبتدئون بكسر الهمزة، وقرأ الباقون: بقطع الهمزة مفتوحة على استفهام توبيخ أنفسهم (٢).

﴿ سِخْرِيًا ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف: بضم السين؛ من التسخير، وهو العمل بلا أجر، وقرأ الباقون: بكسرها؛ من الهزء (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۱/ ۲۳۲)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ ۲۲۲). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٨٨)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٧١٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٦١ ـ ٢٦٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٦)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٦٠)، =

﴿ أَمْ زَاغَتُ ﴾ مالت ﴿ عَنَّهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ أي: هم معنا ولا نراهم.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَغَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَغَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿

[75] ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ الذي وصفنا ﴿ لَحَقُّ ﴾ لصدق.

﴿ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴾ سمّي تخاصماً؛ لتقاولهم.

\* \* \*

﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ فَ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ فَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ فَا لَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالَةُ اللَّا

[٦٥] ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لمشركي مكة: ﴿ إِنَّمَا آنَا مُنذِرُّ ﴾ مخوِّفٌ.

﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ﴾ الذي لا شريك له ﴿ ٱلْقَهَّارُ ﴾ لكل شيء.

\* \* \*

﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيثُ ٱلْغَفَارُ شِيَّ ﴾.

[77] ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ فهو مالك جميع العالم.

﴿ ٱلْعَرِيرُ ﴾ الغالب ﴿ ٱلْعَقَدُ ﴾ لمن تاب.

\* \* \*

﴿ قُلْ هُوَ نَبَوَّا عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٦٧] ﴿ قُلُ ﴾ يا محمد: ﴿ هُوَ ﴾ أي: القرآن.

و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۲۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ۲۷۳).

﴿ نَبُوُّا عَظِيمٌ ﴾ يتضمن وعظه: أن التصديق فيه نجاة، والتكذيب فيه هلكة.

\* \* \*

﴿ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٠٠٠ ﴿

[7٨] ﴿ أَنتُمُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴾ لتمادي غفلتكم، هو توبيخ لهم.

\* \* \*

﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَا ۚ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ ﴾ .

[79] ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ إِلْمَلَا ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ هم الملائكة ﴿ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴾ في شأن آدم حين قال الله ُ لهم: ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ ٱ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٣٠]. قرأ حفص عن عاصم: (مَا كَانَ لِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

\* \* \*

﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿

[٧٠] ﴿ إِن يُوحَى ﴾ أي: ما يوحى ﴿ إِلَى إِلَا آنَمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينُ ﴾ قرأ أبو جعفر: (إِنَّمَا) بكسر الهمزة على الحكاية، كأنه قيل له: إنما أنت نذير مبين، فحكى هو المعنى، وهذا كما يقول إنسان: أنا عالم، فيقال له: لم قلت: إنك عالم؟ فيحكي المعنى، وقرأ الباقون: بالفتح (٢)؛ كأنه

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٦)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٧٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «تفسير البغوي» (٣/٧١٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري =

يقول: إلا الإنذار، والمعنى: ما علمت هذا إلا بوحي.

\* \* \*

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَدِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٨٠٠

[٧١] ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِ كَاهِ بدل من قوله: ﴿ إِذْ يَخْفَصِمُونَ ﴾:

﴿ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴾ يعني: آدم.

\* \* \*

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَحِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[٧٢] ﴿ فَإِذَا سَوَّيَتُهُ ﴾ أتممت خلقه ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ وأحييته بنفخ الروح فيه ﴿ فَقَعُوا ﴾ خروا ﴿ لَهُ سَجِدِينَ ﴾ تكرمةً وتبجيلاً ، لا عبادة ، ولم يكن فيه وضع الوجه على الأرض ، وإنما كان الانحناء ، فلما جاء الإسلام ، أبطله .

\* \* \*

﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٠٠٠

[٧٣] ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَنِّي ﴾.

[٧٤] ﴿ إِنَّا إِبْلِسَ ﴾ استثناء من الساجدين.

﴿ ٱسْتَكْبَرَ ﴾ عن السجود ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ باستكباره.

<sup>= (</sup>٢/ ٣٦٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٧٤).

﴿ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ أَسْتَكُنَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ فَيَا ﴾ .

[٧٥] ﴿ قَالَ ﴾ الله: ﴿ يَنْإِبْلِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَيُّ ﴾ بنفسي من غير توسيط كأب وأم؟ واليدان صفة من صفات الله تعالى - عز وجل - نؤمن بها كما جاءت، ونكل العلم فيها إلى الله، ثم أدخلت همزة استفهام التوبيخ على همزة الوصل، فحذفت وبقيت مفتوحة، فقيل:

﴿ أَسَّتَكُبَرْتَ ﴾ عن السجود لآدم ﴿ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾ المتكبرين من غير استحقاق؟

\* \* \*

﴿ قَالَ أَنَا ۚ خَيْرٌ مِنْ لَهُ خَلَقَنْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ﴿ ﴾ .

[٧٦] ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ تقدم الكلام عليه في سورة الأعراف، والحجر، والإسراء.

\* \* \*

﴿ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمُ ﴿ إِنَّهُ ١

[٧٧] ﴿ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا﴾ من الجنة ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيـهُ ﴾ مطرود.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴾ .

[٧٨] ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر: (لَعْنَتِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٨٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري=

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي ٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠٠

[٧٩] ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

\* \* \*

﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينِّ ﴿ فَالَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[٨٠] ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[٨١] ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ﴾ هي النفخة الأولى.

\* \* \*

﴿ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوبِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَالْ فَهِعِينَ ﴿ فَاللَّهِ مُعَالِنَا ﴿ فَال

[٨٢] ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ ﴾ فبسلطانك وقهرك ﴿ لَأُغُوبِنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴾ .

\* \* \*

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

[٨٣] ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ استثناء منقطع. وتقدم اختلاف القراء في (الْمُخْلَصِينَ)، وتوجيه قراءاتهم في سورة الصافات [الآبة: ٤٠].

<sup>(</sup>٢/ ٣٦٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٧٥).

﴿ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ فَالَ فَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴾ . [٨٤] ﴿ قَالَ فَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴾ .

\* \* \*

﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ .

[٥٨] ﴿ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنكَ ﴾ يا إبليس وذريتك ﴿ وَمِمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ أي: من ذرية آدم ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ تأكيد للضمير في (مِنْهُمْ). قرأ عاصم، وحمزة، وخلف: (فَالْحَقُ) بالرفع في الأول، معناه: أنا الحقُّ، وأقول الحقّ، والباقون: بالنصب فيهما (١)، فنصب الأول على الإغراء؛ كأنه ألزم الحق، والثاني بإيقاع الفعل عليه؛ أي: أقول الحقّ، ومن رفعهما على القراءة الشاذة، فمعناه: أنا الحقُّ، والحقُّ أقوله، والمراد بالحق: اسمه تعالى في قوله: ﴿ أَنَّ اللهَ هُو الْحَقُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٢٥].

\* \* \*

﴿ قُلْ مَاۤ أَسۡعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجۡرٍ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكِّلِفِينَ ۞ .

[٨٦] ﴿ قُلْ مَا أَسْنَكُ كُمْ عَلَيْهِ ﴾ على تبليغ الرسالة ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ جُعل.

﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَّكِّلِفِينَ ﴾ المتقوِّلين القرآنَ من تلقاء نفسي.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٨)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٧١٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٧٦).

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ

[٨٧] ﴿ إِنْ هُوَ ﴾ أي: القرآن ﴿ إِلَّا ذِكُّرٌ ﴾ موعظة.

﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ للخلق أجمعين.

\* \* \*

﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعَدَ حِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ .

[٨٨] ﴿ وَلَنَعْلَمُنَ ﴾ أيها المشركون ﴿ نَاَهُ ﴾ صدقَ ما أخبرتُكم به في القرآن من الوعيد ﴿ بَعْدَحِينِ ﴾ بعد مدة، وهو يوم القيامة، والله أعلم.



مكية إلا ثلاث آيات، نزلت في شأن وَحْشي قاتلِ حمزة بن عبد المطلب، وهي: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ اَسْرَفُواْ عَلَى اَنفُسِهِمْ ﴾ الآيات الثلاث (١)، وقالت فرقة: بل إلى آخر السورة مدني، وقيل: فيها مدني سبع آيات، وآيها: خمس وسبعون آية، وحروفها: أربعة آلاف وسبع مئة وثمانية أحرف، وكلمها: ألف ومئة واثنتان وسبعون كلمة.

# يِسْ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْخَيْفِ الرَّحَيْفِ الرَّحَيْفِ الْحَاكِيمِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهِ الْحَاكِيمِ اللهِ الْحَاكِيمِ اللهِ الْحَاكِيمِ اللهِ الْحَاكِيمِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ

[1] ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذا تنزيل الكتاب، وإن شئت جعلته مبتدأ، وخبره ﴿ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ﴾ في قدرته ﴿ ٱلْمَكِيمِ ﴾ في إرادته (٢)، والإشارة إلى القرآن أنه تنزيل من الله لا من غيره.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۳۰۷/۲۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۷۳۱)، والبيهقي في «شعب الكبير» (۱۱٤۸۰)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷۱۳۹).

<sup>(</sup>۲) في «ت» و «ش»: «إبداعه».

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ﴾.

[٢] ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ ﴾ القرآنَ ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ فيه، وفي أحكامه وأخباره.

﴿ فَأَعْبُدِ آللَّهَ مُغْلِصًا ﴾ حالٌ من العابد ﴿ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ نصب به؛ أي: الطاعة.

# \* \* \*

﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالُصُ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالُوصُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَفَارُ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَفَارُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَنذِبُ كَفَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

[٣] ﴿ أَلَا يِلُّهِ ﴾ أي: من حقه، ومن واجباته.

﴿ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ من الشرك، لا يقبل غيره.

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ﴾ أي: من دون الله ﴿ أَوْلِيَآ ﴾ والعائد إلى (الَّذِينَ) محذوف؛ أي: والذين اتخذهم الكفار آلهة من دون الله؛ كالأصنام، وعيسى، والعزير، والملائكة، قالوا:

﴿ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلَّفَيْ ﴾ تقريباً ، مصدر .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ بين العابد والمعبود، والمسلم والكافر.

﴿ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ من الدين، فيدخل المؤمن الجنة، والكافر النار.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ﴾ إلى الإسلام ﴿ مَنْ هُوَ كَندِبُّ ﴾ في أن الآلهة تشفع

له، أو تقربه ﴿كَفَّارٌ ﴾ وهذه المبالغة إشارة إلى المتوغل في الكفر، العاتى فيه.

## \* \* \*

﴿ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَآصَطَفَى مِمَّا يَخَلُقُ مَا يَشَآهُ سُبْحَنَهُ ﴿ لَوْ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ ﴾.

[٤] ﴿ لَّوَ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَنَّخِ ذَ وَلَدًا ﴾ كما زعموا ﴿ لَأَصْطَفَى ﴾ لاختار.

﴿ مِمَّا يَخُـلُقُ مَا يَشَاءً ﴾ ولم يخص (١) مريم ولا عيسى بذلك، ولخلق أشرف منه، واتخذه ولدأ (٢) ثم نزه نفسه فقال: ﴿ سُبْحَنَهُ ﴾ تنزيهاً له.

﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ﴾ المنفرد عن الصاحبة والولد ﴿ ٱلْقَهَارُ ﴾ اتصاف على الإطلاق ؛ لأن أحداً من البشر إن اتصف بالقهر ، فمقيد في أشياء قليلة ، وهو في حيز قهره لغيره مقهور لله تعالى على أشياء كثيرة .

# \* \* \*

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلْيَـٰلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارَ وَسَخَـرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَـمَرُ صَّـكُلُّ يَجَـرِى لِأَجَـٰلِ مُسَلَّى ٱلْاَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْعَفَدُ ﴿ آلَهُ مَسَلَّى اللَّهُ اللهُ اللهُلِي اللهُ ا

[٥] ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ بالواجبِ الواقعِ موقعَه، الجامعِ للمصالح.

﴿ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ ﴾ يذهب أحدهما،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «يختص».

<sup>(</sup>۲) «ولداً» زیادة من «ت».

ويغشي مكانه الآخر، فيكون كأنه قد غشيه، ولف عليه، وأصل التكوير: اللفُّ والجمع، ومنه كور العمامة التي تلوى بعضها على بعض.

﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ ﴾ وتسخيرهما: دوامهما على الجري لمصالح العباد.

﴿ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّكَمَّى ﴾ مدة الدنيا ﴿ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ القادر على كل ممكن ﴿ ٱلْغَفَارُ ﴾ لذنوب التائبين .

## \* \* \*

﴿ خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنعُ رِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ يَغُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَتِ ثَكَنْ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَى تُصْرَفُونَ شَيْ.

[7] ﴿ خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ يعني: نفس آدم ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ يعني: حواء خلقت من ضلعه القصيرى، و(ثم) لترتيب الأخبار، لا لترتيب المعاني؛ لأنه لما كان خلق حواء من آدم غريباً عادة، عطفت (ثم) ما بعدها على ما قبلها لفظاً، فكأنه قال: ثم كان من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجها.

﴿ وَأَنزَلَ ﴾ أحدث ﴿ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾ هي المذكورة في سورة الأنعام. قرأ أبو عمرو، ورويس عن يعقوب: (وَأَنْزَل لَّكُمْ) بإدغام اللام الأولى في الثانية (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٣٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/٩).

﴿ يَخَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلَقًا ﴾ مصدر ﴿ مِّنَ بَعَدِ خَلْقِ ﴾ أي: نطفاً ، ثم علقاً ، ثم مضغاً ، ثم عظاماً ، ثم خلقاً سوياً . قرأ حمزة : (إِمِّهَاتِكُمْ) بكسر الهمزة والميم ، وقرأ الكسائي : بكسر الهمزة فقط ، وكل منهما بشرط الوصل ، وقرأ الباقون : بضم الهمزة وفتح الميم ، واتفقوا على الابتداء كذلك (١) .

﴿ فِي ظُلْمَاتِ ثَلَثِ ﴾ هي ظلمة البطن، والرحم، والمشيمة.

﴿ ذَالِكُمْ اللَّهُ ﴾ الذي خلق هذه الأشياء ﴿ رَبُّكُمْ لَـهُ ٱلْمُلْكُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ الْمُلُكُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَانَى تُصْرَفُونَ ﴾ فكيف تعدلون عن طريق الحق، وبأي سبب تضلون؟!

\* \* \*

﴿ إِن تَكُفُرُواْ فَالِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمٌ ۚ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُ ۗ وَلَا يَرْضَهُ لَكُمُ ۗ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُم بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيكُمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لِمَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

[٧] ثم بين أن لا حاجة به إليهم، فقال: ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَاإِنَ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۗ وَلَا يَرْضَىٰ﴾ مع ذلك.

﴿ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ﴾ رحمة لهم إذا وقعوا فيه ﴿ وَإِن تَشَكُرُوا ﴾ لله تعالى، فتؤمنوا ﴿ يَرْضَهُ ﴾ أي: يرضى الشكر ﴿ لَكُمُ ﴾ لأنه سبب فلاحكم. قرأ ابن كثير، والكسائي، وخلف: (يَرْضَهُ) بإشباع ضمة الهاء، وقرأ السوسي عن أبي عمرو: بإسكان الهاء، وقرأ نافع، وحمزة، ويعقوب، وحفص عن

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۹٤)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۷٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٩).

عاصم: باختلاس ضمة الهاء، وروي عن كل من الدوري راوي أبي عمرو، وابن جماز راوي أبي جعفر: وجهان: الإسكان، والإشباع، وروي عن كل من هشام راوي ابن عامر، وأبي بكر راوي عاصم: وجهان: الإسكان، والاختلاس، وروي عن كل من ابن ذكوان راوي ابن عامر، وابن وردان راوي أبي جعفر: وجهان: الاختلاس والإشباع(۱).

﴿ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَئُ ﴾ أي: لا يحمل أحد ذنب غيره.

﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِيْكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بالمحاسبة والمجازاة.

﴿ إِنَّهُ عَلِيكُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ فلا تخفى عليه خافية من أعمالكم.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِهُ فَيْهُ مَنْهُ مَنِيهِ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ فَلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلنَّارِ شَيْهِ.

[٨] ﴿ ﴿ وَإِذَا مُسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُم مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴾ راجعاً إليه مستغيثاً.

﴿ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ﴾ أعطاه ﴿ نِعْمَةً مِّنْهُ ﴾ من الله.

﴿ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ﴾ أي: نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٦٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٩)، و«تفسير البغوي» (٧/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣٠٧-٣٠٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٩-١٠).

﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ يعني: الأوثان ﴿ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ ليصد عن دين الإسلام. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس بخلاف عنه: (لِيَضِلَّ) بفتح الياء، والباقون: بضمها(١).

﴿ قُلْ ﴾ لهذا الكافر: ﴿ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ﴾ في الدنيا إلى انقضاء أجلك. ﴿ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَكِ النَّارِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْيُلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ أَمَنَ هُوَ قَلَ هُلَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الْإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الْآلْبَالِ فَيْ .

[٩] ونزل في كل مؤمن: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَننِتُ ءَانَاءَ اليَّلِ ﴾ مصلِّ ساعاتِه. قرأ نافع، وابن كثير، وحمزة: (أَمَنْ) بتخفيف الميم دخلت همزة الاستفهام على (مَنْ)، تقديره: أمن هو قانت كغيره؟ وقرأ الباقون: بتشديدها (٢)، دخلت (أَمْ) على (مَنْ)، فأدغمت فيها الميم، ف(أم) منقطعة، تقديره: الكافر خير أم المطيع؟ فمن خفف، اتبع المصحف؛ لأنها فيه بميم واحدة، ومن شدد، فعلى الأصل.

﴿ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا ﴾ يعني: في الصلاة، ونصبهما حال من ضمير (قَانِتٌ) ﴿ يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ يخاف عذابها ﴿ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ ﴾ هي المغفرة، ثم بين أَنْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۳٤)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۷٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٠-١١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٦١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٩)،
 و«تفسير البغوي» (١٤/٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/١١).

لا مساواة بين من نزلت فيه هذه الآية، وبين من نزلت فيه الآية التي قبل بقوله:

﴿ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ ﴾ التوحيدَ، ويعملون بمقتضاه، وهم المؤمنون.

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ ﴾ ذلك، وهم الكفار؟

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ بأمثال هذه البيانات.

\* \* \*

﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّ ﴾.

[١٠] ﴿ قُلُ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْقَوا رَبَّكُمْ ﴾ بطاعته. أجمع القراء على الوقف على (يَا عِبَادِ) بالحذف، إلا ما انفرد به الحافظ أبو العلاء عن رويس.

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا ﴾ أي: للمحسنين بالطاعات في الدنيا مثوبة ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ في الآخرة.

﴿ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً ﴾ قال ابن عباس: «يعني: ارتحلوا من مكة»(١)، وفيه حث على الهجرة من البلد الذي تظهر فيه المعاصى.

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ ﴾ الذين صبروا على دينهم، فلم يتركوه للأذى.

﴿ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي: مكيال، قيل: نزلت في جعفر بن أبي طالب

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٩/٤).

وأصحابه؛ حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم البلاء، وصبروا(١).

#### \* \* \*

﴿ قُلْ إِنِّي ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱللِّينَ ﴿ فَاللَّهِ مَا لَكُ ٱللَّهِ مَا لَهُ

[١١] ﴿ قُلَ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُغَلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ التوحيدَ، لا أشرك به شيئاً. قرأنافع، وأبو جعفر: (إِنِّيَ) بفتح الياء (٢)، والباقون: بإسكانها (٣).

## \* \* \*

# ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠٠

[١٢] ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ من أمتي، و(أُمِرْتُ) الثاني معطوف على (أُمِرْتُ) الأول، وإن كان لفظهما واحداً؛ لأن الأول أمر بالعبادة مع الإخلاص، والثاني بالسبق، فلاختلاف جهتيهما تنزَّلا منزلة المختلفين، وصح عطف أحدهما على الآخر.

## \* \* \*

# ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

[١٣] ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِي ﴾ عبدتُ غيره ﴿ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ وهذا حين دُعي إلى دين آبائه. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٩/٤)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (٩/٤)، و«تفسير القرطبي» (١٥/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) «الياء» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣/ ٣٦٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ١٢/).

وأبو عمرو(١): (إِنِّي) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(٢).

\* \* \*

﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ دِينِي إِنَّ اللَّهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ دِينِي إِنَّ ا

[18] ﴿ قُلِ ٱللَّهَ ﴾ نصب بقوله: ﴿ أَعَبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِى ﴾ أُمر بالإخبار عن إخلاصه، وأن يكون مخلصاً له دينه بعد الأمر بالإخبار عن كونه مأموراً بالعبادة والإخلاص، خائفاً على المخالفة من العقاب.

\* \* \*

﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شِتْتُمُ مِّن دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾ .

[١٥] ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُمُ مِّن دُونِهِ ۗ ﴾ أمر توبيخ وتهديد؛ كقوله: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ [نصلت: ٤٠].

﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ المبالغين في الخسران ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم ﴾ بدخول النار ﴿ وَأَهْلِيهِمْ ﴾ المعدين لهم في الجنة من الحور والولدان لو آمنوا ؛ بعدم وصولهم إليهم ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ حين يدخلون النار بدل الجنة .

﴿ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ مبالغة في خسرانهم.

<sup>(</sup>۱) «وأبو عمرو» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

﴿ لَهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِيمْ ظُلَلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ

[١٦] ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّـَارِ ﴾ أطباق وسرادقات من النار<sup>(١)</sup> ودخانها.

﴿ وَمِن تَعَنِيمٌ ظُلَلًا ﴾ لمن تحتهم، وهي فرش لهم ﴿ ذَالِكَ ﴾ المذكور ﴿ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً ﴾ المؤمنين؛ ليتقوه، يوضحه:

﴿ يَعِبَادِ فَأَنَّقُونِ ﴾ قرأ رويس عن يعقوب: (يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِي) بإثبات الياء في الثاني (٢٠).

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشُرَيَّ فَبَشِّرُ عِبَادِ اللهِ ﴾.

[١٧] ونزل في أبي ذر، وسلمان، وزيد بن عمرو بن نفيل: ﴿ وَالَّذِينَ الْجُتَنَبُوا الطَّغَيَانَ، وهو من الطغيان، وتذكر وتؤنث، وهو من الطغيان، وزيدت التاء فيه مبالغة؛ كالرحموت.

<sup>(</sup>١) «أطباق وسرادقات من النار» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٣/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/٥٢٥)، و«تفسير البغوي» (٤/١٠)، و«تفسير القرطبي» (١٠/٤). قال ابن عطية: وهي على كل حال عامة في الناس إلى يوم القيامة يتناولهم حكمها.

﴿ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى اللَّهِ ﴾ رجعوا إلى عبادته ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيْ ﴾ في الحياة الدنيا بالثواب، وفي الآخرة بحسن المآب على ألسنة الرسل ﴿ فَبَشِّرْ عِبَالِّهِ .

#### \* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ

[١٨] ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ ﴾ أي: قول الله. قرأ السوسي عن أبي عمرو: (عِبَادِي) بإثبات الياء ساكنة وقفاً، مفتوحة وصلاً، وافقه يعقوب وقفاً () ﴿ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ أَي: أَفضله، وهو ما في القرآن من عفو وصفح، واحتمال على صبر، ونحو ذلك.

﴿ أُوْلَئِكَ ﴾ المذكورون مبتدأ، خبره ﴿ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ ﴾ لأنهم كانوا يأخذون بعزائم القرآن، وهو أحسنه بالنسبة إلى أخذه؛ لأنه كله حسن، لا أن فيه حسناً وأحسن.

﴿ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَكِ ﴾ العقول السليمة.

# \* \* \*

﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنْقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ال

[١٩] ﴿ أَفَمَنْ حَقَ ﴾ أي: ثبت ﴿ عَلَيْهِ ﴾ من الكفار ﴿ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ ﴾ وهي: هَوُلاَء لِلنَّارِ وَلا أُبَالِي ﴿ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ هذه الآية جملة

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٦١)، و«التيسير» للداني (ص: ٧٧ و ٣٦٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١٣٨/٢ و٣٦٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٦١).

واحدة من شرط وجزاء، فالشرط (مَنْ)، وجيء بالفاء قبله للعطف على محذوف، والهمزة قبلها للإنكار، والفاء في (أَفَأَنْتَ) جزاء الشرط، والهمزة قبلها زيادة في الإنكار، تقديره: أأنت المتصرف، فمن وجب عليه العذاب، فأنت منقذه؟ أي: لا تقدر على هداية الكافرين، والمراد: أبو لهب وولده، قاله ابن عباس(١).

\* \* \*

﴿ لَكِكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوَا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ لَكُنْ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ ﴾ .

[٢٠] ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَا رَبَّهُمْ ﴾ قرأ أبو جعفر: (لَكِنَّ) بتشديد النون، والباقون: بتخفيفها<sup>(٢)</sup>.

﴿ لَمُمْ غُرَفُ ﴾ علالي ﴿ مِن فَوْقِهَا غُرَفُ مَبْنِيَةً ﴾ كبناء المنازل في الأرض، بعضُها فوق بعض.

﴿ تَجُرِى مِن تَعَنَّهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ أي: من تحت المنخفضة والمرتفعة من غير تفاوت بين العلو والسفل.

﴿ وَعُدَ ٱللَّهِ ﴾ مصدر مؤكد.

﴿ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ لأن الخلف نقص، وهو تعالى منزه عنه.

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير البغوي» (١٤/١١)، و «تفسير القرطبي» (١٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٤٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٤٧).

﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ يَنَبِيعَ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ لِمَ اللَّمَاءَ فَسَلَكُهُ يَنَبِيعَ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُغِيجُ فَتَرَكَهُ مُصْفَكَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ﴾.

[٢١] ﴿ أَلَمْ تَكَ أَنَ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَآءَ ﴾ هو المطر ﴿ فَسَلَكُهُ ﴾ أدخله ﴿ يَكِيعَ ﴾ عيوناً وركايا ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فكل ما في الأرض من السماء ينزل منها إلى صخرة بيت المقدس، ثم يقسمه الله تعالى في الأرض كالعروق في الأجساد.

وروي عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ عن النبي ﷺ: أنه قال: «المياه العذبةُ، والرياح اللواقحُ من تحتِ صخرةِ بيتِ المقدس»(١).

وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال: قال رسول الله على: «الأنهار الأربعةُ سيحانُ وجيحانُ والنيلُ والفراتُ»، فأما سيحان، فنهر بلخ، وأما جيحان، فدجلة، وأما النيل، فنيل مصر، وأما الفرات، ففرات الكوفة، فكل ما يشرب ابن آدم، فهو من هذه الأربعة، وتخرج من تحت الصخرة (٢).

﴿ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ﴾ بالماء ﴿ زَرْعًا تُحْنَلِفًا أَلُونُكُم ﴾ من أخضر وأحمر وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۷/ ۷۳)، ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۲۰/۱)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وهو حديث منكر كما قال ابن عدى.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (٢٤/ ١٣٥/ ١٣٦)، وروى مسلم في «صحيحه» (٢٨٣٩)، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة، من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «سَيحان وجيحان، والفرات والنيل، كلُّ من أنهار الجنة».

﴿ ثُمَّ يَهِيجُ ﴾ أي: يتم جفافه ﴿ فَتَرَّلُهُ مُضْفَكَرًا ﴾ بعد خضرته وحسنه. ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ وُطُلمًا ﴾ فتاتاً.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴾ إذ لا يتذكر به غيرهم، وهذا مثل الدنيا.

## \* \* \*

﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قَلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴿ أَفَلُهُ مُ مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴿ أَلَهُ مُ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴿ أَلَهُ مُ

[٢٢] ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ﴾ أي: وسعه ﴿ لِلْإِسْلَامِ ﴾ فقبله، وأقبل عليه.

﴿ فَهُو عَلَىٰ نُورٍ ﴾ هدى ﴿ مِّن رَّبِهِ ۗ ﴾ وجواب (مَنْ) محذوف، تقديره: أفمن شرح صدره، فاهتدى، كمن طبع على قلبه فضل؟ يدل عليه:

﴿ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ المعنى: إذا ذكر عندهم، ازدادت قلوبهم قسوة.

﴿ أُوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾ والآية نزلت في حمزة وعلي ـ رضي الله عنهما \_، وأبي لهب وولده، قال مالك بن دينار: «ما ضُرب عبدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوة قلب، وما غضب الله على قوم إلا نزع منهم الرحمة »(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ١٢)، و «تفسير القرطبي» (١٥/ ٢٤٨).

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهُ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَخْشَوْنَ وَلَى ذِكْرِ ٱللَّهُ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَخْشَوْنَ وَلَا يَكُونُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهُ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَخْشُونَ وَلَا يَكُونُهُمْ إِلَى إِلَيْهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِينَ ﴿ وَمُن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِينَ ﴾ .

[٢٣] ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ أي: القرآن، وتبدل من (أَحْسَن) ﴿ كِنْبَا مُّتَشْدِهَا ﴾ يشبه بعضه بعضاً حسناً ونظماً ﴿ مَثَانِيَ ﴾ أي: مردّد ومكرّر في أحكامه ﴿ نَقْشَعِرُ ﴾ تضطرب وتشمئز ﴿ مِنْهُ جُلُودُ اللَّذِينَ يَغْشَوْكَ رَبَّهُمْ ﴾ خوفاً وإجلالاً لله تعالى، والقشعريرة: تغير في جسد الإنسان عند الوجد والخوف.

﴿ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ فهي تقشعر عند الوعيد، وتلين عند الوعد.

عن العباس بن عبد المطلب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اقشعر جلدُ العبد من خشية الله، تَحاتَّتْ عنه ذنوبُه كما تتحاتُ عن الشجرة اليابسة ورقها»(١).

﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: الكتاب ﴿ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاآءٌ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ ﴾ بخذلانه.

﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ ينقذه من الضلال. قرأ ابن كثير: (هَادِي) بإثبات الياء

<sup>(</sup>۱) رواه البزار في «مسنده» (۱۳۲۲)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۵۲/۶)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۸۰۳)، من حديث العباس رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۱/ ۳۱۰): فيه أم كلثوم بنت العباس ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات.

حالة الوقف، وروي ذلك عن قنبل، ويعقوب(١).

\* \* \*

[٢٤] ﴿ أَفَمَن يَنَقِي ﴾ معناه: أفمن يدخل النارَ فيتقي ﴿ بِوَجْهِهِ عُسُوءَ الْعَذَابِ ﴾ أشدَّه، كمن هو آمن منه ﴿ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴾ المعنى: أن الإنسان إذا عرض له ما يخافه، اتقاه بيده، وطلب أن يتقي بها وجهه؛ لأنه أعز أعضائه، والذي يلقى في النار مغلولةً يداه إلى عنقه، فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه ﴿ وَقِيلَ ﴾ أي: ويقول الخزنة.

﴿ لِلنَّطْلِمِينَ ذُوقُولُ ﴾ جزاء.

﴿ مَا كُنُّهُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ من الكفر والمعاصي.

\* \* \*

﴿ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْدَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ كَذَّبَ ٱللَّهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ كَانَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

[ ٢٥] ثم حذر كفار مكة بعذاب من تقدمهم، فقال:

﴿ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ رسلَهم.

﴿ فَأَنْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ من جهة لا يخطر ببالهم أن العذاب يأتيهم منها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱۳٦/۲)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۷۵)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٥).

﴿ فَأَذَا فَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْى فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّ أَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّا ﴾.

[٢٦] ﴿ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ ﴾ الذلَّ والهوان، والمسخ والقتل والسبي، وغيرها.

﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَّأَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ المعَدُّ لهم ﴿ أَكُبُّ ﴾ لشدته ودوامه.

﴿ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك ، لاعتبروا به .

\* \* \*

﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ شَي ﴾.

[٢٧] ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍّ ﴾ يحتاج إليه.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ يتعظون.

\* \* \*

﴿ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[٢٨] ﴿ فُرُءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ حال مؤكدة؛ كقولك: جاءني زيد رجلاً صالحاً، وإنساناً عاقلاً، ويجوز أن ينتصب على المدح.

﴿ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ بريئاً من التناقض.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ الكفر.

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُم لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ .

[٢٩] ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا ﴾ بدل من (مَثَلًا) ﴿ فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ ﴾ متنازعون، سيئة أخلاقُهم.

﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: (سَالِماً) بألف بعد السين وكسر اللام؛ أي: خالصاً، لا مشارك له فيه، وقرأ الباقون: (سَلَماً) بغير ألف وفتح اللام(١١)؛ أي: لا تنازع فيه، وهذا مثل ضربه الله لأهل التوحيد، ومثّل الذي عبد الآلهة كمثل الشركاء.

﴿ هَلَ يَسَتَوِيَانِ ﴾ في الصفة ﴿ مَثَلًا ﴾ نصب على التمييز، وهذا توقيف لا يجيب عنه أحد إلا بأنهما لا يستويان، فلذلك عاملتهم العبارة الوجيزة على أنهم قد أجابوا، فقال:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ أي: على ظهور الحجة عليكم من أقوالكم، ثم قال تعالى:

﴿ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ ما يصيرون إليه، فأضرب عن مقدر محذوف يقتضيه المعنى، تقديره: الحمد لله على ظهور الحجة، وأن الأمر ليس كما يقولون، بل أكثرهم لا يعلمون.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٦٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٩)، و«تفسير البغوي» (١/١٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٢٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٦/٦).

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُونَ ﴿ إِنَّكُ مَيِّتُونَ ﴿ إِنَّهُ ٨٠

[٣٠] ولما استبطؤوا موته ﷺ، نزل:

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ (١) أي: ستموت، ويموتون، فلا شماتة بالموت.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ﴿ ثُمَّ اللَّهِ مُونَ اللَّهُ .

[٣١] ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ بعدَ البعث.

﴿ تَعْنُصِمُونَ ﴾ تتحاكمون؛ يعني: المحق والمبطل، والظالم والمظلوم.

عن أبي سعيد الخدري في هذه الآية قال: «كنا نقول: ربُّنا واحد، وديننا واحد، ونبينا واحد، فما هذه الخصومة؟! فلما كان يوم صفين، وشدَّ بعضُنا على بعض بالسيوف، قلنا: نعم، هو هذا»(٢).

\* \* \*

﴿ هُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِ جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾ .

[٣٢] ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ بإضافة الولد والشريك إليه. ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ القرآنِ ﴿ إِذْ جَآءَهُ ﴿ مِن غير تفكر في أمره.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٤/ ١٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٤/ ١٣٠)، و «تفسير البغوي» (١٦/٤)، و «تفسير القرطبي» (١٥/ ٢٠٥)، و «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٣/ ٢٠٤).

﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى ﴾ منزلٌ ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ استفهام بمعنى التقرير. \*

﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِدِيَّ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ

[٣٣] ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ هو محمد ﷺ.

﴿ وَصَــَدَّقَ بِلِهِ ﴾ هو أبو بكر رضي الله عنه، وقيل: (الذي) هاهنا للجنس؛ ليتناول الرسل والمؤمنين؛ لقوله:

﴿ أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ قال ابن عطية: وهو أصوب الأقوال(١).

\* \* \*

﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُ وَنَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾.

[٣٤] ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِم ﴾ في الجنة.

﴿ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ على إحسانهم.

\* \* \*

﴿ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَيَا ﴾.

[٣٥] ﴿ لِيُكَ فِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ ﴾ يسترها عليهم بالمغفرة.

﴿ وَيَجۡزِيَهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾ أي: يجزيهم بمحاسن أعمالهم، ولا يجزيهم بمساوئها.

انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٥٣١).

﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ۚ وَيُعَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِدِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ أَنَّهُ .

[٣٦] ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ استفهام إنكار للنفي؛ مبالغة في الإثبات. قرأ أبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف: (عِبَادَهُ) بألف على الجمع؛ يعني: الأنبياء \_ عليهم السلام \_، قصدهم قومهم بالسوء، فكفاهم الله شر من عاداهم، وقرأ الباقون: (عَبْدَهُ) بغير ألف على التوحيد (۱)؛ يعني: محمداً عَلَيْهُ، وروي عن قنبل، ويعقوب: الوقف بالياء (٢) على (بِكَافِي).

﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ ﴾ الكفارُ يا محمد ﴿ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ بالمعبودين من دون الله تعالى، وهي الأصنام؛ لأنهم قالوا له: نخشى عليك أن تقتلك، أو تخبلك.

﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ يهديه. وقف ابن كثير (هَادِي): بإثبات الياء، وروي ذلك عن يعقوب (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۹)، و«تفسير البغوي» (۱۷/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۳۱۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۱۸/۲).

<sup>(</sup>٢) «بالياء» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١٣٦/٢)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٧٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٩/٦).

﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنْفِقَامِ ﴿ ﴾ . [٣٧] ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ ﴾ إذ لا راد لفعله . ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ﴾ غالب ﴿ ذِى ٱنْفِقَامِ ﴾ من الكافرين؟

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُمُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَجْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَجْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ أَلَا مُنْ كَاللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ اللَّهُ الْمُتَوَكِّلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَه

[٣٨] ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ ﴾ لوضوح البرهان على تفرده بالخالقية .

﴿ قُلُ أَفْرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ من آلهتكم ﴿ إِنْ أَرَادَنِي ٱللّهُ بِضَرّ ﴾ بشدة وبلاء ﴿ هَلُ هُنَ كَثِيفَاتُ ضُرّةِ ۚ أَوْ أَرَادَنِ بِرَحْمَةٍ ﴾ بنعمة وبركة ﴿ هَلْ هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهٍ ﴾ المعنى: أفرأيتم هؤلاء إذا أراد الله أمراً لهم قدرة هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهٍ ﴾ المعنى: أفرأيتم هؤلاء إذا أراد الله أمراً لهم قدرة على نقضه ؟ وحذف الجواب عن هذا ؛ لأنه من البين أنه لا يجيب أحد إلا بأنه لا قدرة للأصنام على شيء من ذلك . قرأ حمزة : (أَرَادَنِي اللّهُ) بإسكان البياء ، والباقون : بفتحها ، وقرأ أبو عمرو ، ويعقوب : (كَاشِفَاتٌ) (مُمْسِكَاتٌ) بالتنوين ، ونصب (ضُرَّهُ) و(رَحْمَتَهُ) على الأصل ؛ لأنه اسم فاعل بمعنى الاستقبال ، وقرأ الباقون : بغير تنوين فيهما تخفيفاً ، وخفض (ضُرِّه) و(رَحْمَتِهِ) و(رَحْمَتِهِ) على الإضافة (١) ، فسألهم رسول الله ﷺ عن ذلك ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۰)، و«تفسير البغوي» (۱۸/٤)، و«النشر في=

فسكتوا، فقال الله له: ﴿ قُلْ حَسِّبِيَ ٱللَّهُ ۚ ﴾ (١) من كل شيء.

﴿ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكِلُونَ ﴾ يثق الواثقون.

\* \* \*

[٣٩] ثم أمره بتوعدهم بقوله: ﴿ قُلْ يَكَوَّمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ ﴾ أي: على ما رأيتموه متمكناً لكم. قرأ أبو بكر عن عاصم: (مَكَانَاتِكُمْ) بألف بعد النون على الجمع، والباقون: بغير ألف على الإفراد(٢).

﴿ إِنِّ عَامِلٌ ﴾ أي: على مكانتي، فحذف؛ للاختصار، والمبالغة في الوعيد ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَاتُ يُخْزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ١٠٠٠

[ ٤٠] ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ هو عذاب الدنيا يوم بدر .

﴿ وَكِيلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ دائم، وهو عذاب الآخرة أعاذنا الله منه برحمته.

القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۳۲۳)، و «معجم القراءات القرآنية»
 (٦/٤/١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٤/ ١٣٢)،، و «تفسير البغوي» (١٨/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٠٧)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٧٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٠).

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّكَ فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهِمْ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[11] ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ ﴾ القرآنَ ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ أي: لأجلهم؛ لما فيه من مصلحة العالم وهداية الناس ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ في أخباره وأحكامه.

﴿ فَمَنِ أَهْتَكُوكَ فَلِنَفْسِهِ أَلَّ عَمل وسعى .

﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ فإن وبال ضلاله عليه.

﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ والوكيل: القائم على الأمر حتى يكمله.

\* \* \*

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَ وَالَّتِى لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَ أَ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكَرُونَ شَيْهِ.

[٤٢] ثم نبه تعالى على آية من آياته الكبرى تدل الناظر على الوحدانية، وأن ذلك لا شرك فيه لصنم ولا غيره، فقال: ﴿ اللهُ يَتَوَفَى ٱلْأَنفُسَ ﴾ لأن للإنسان نفسين: نفس الحياة، هي الروح تفارق بالموت، ونفس التمييز تفارق بالنوم، وتبقى نفس الحياة، وبينهما مثل شعاع الشمس، قال ابن عباس: «فيقبض الله تعالى جميع الأنفس التمييزية والحيوانية».

﴿ حِينَ ﴾ أي: وقت ﴿ مَوْتِهَا ۚ ﴾ لانقضاء أجلها.

﴿ وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ ﴾ والأنفس التي لم يحكم بموتها يقبض نفسها التمييزية ﴿ وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ ﴾ أي: وقت نومها؛ بأن تخرج عن جسدها، وتبقى فيه

الحيوانية؛ لأن النفس والحركة بها تكون والنائم نفس<sup>(١)</sup> يتنفس ويتحرك.

﴿ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ فلا يردها إلى جسدها. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (قُضِيَ) بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء (الْمَوْتُ) بالرفع على ما لم يُسم فاعله، وقرأ الباقون: بفتح القاف والضاد، فتصير الياء ألفاً، ونصب (الْمَوْتَ)(٢) مفعولاً به لقوله: (اللهُ يُتَوَفَّى الأَنْفُسَ)(٣).

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ المذكور ﴿ لَأَينَتٍّ ﴾ لدلالات.

﴿ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴾ فيستدلون على قدرته تعالى على البعث.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) «نفس» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «ونصب الياء».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٠)، و«تفسير البغوي» (١٩/٤)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٧٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢١/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير النسفى» (٤/٥٦).

﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَاعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَاءًا

[٤٣] ﴿ أَمِ التَّخَذُوا ﴾ أي: بل اتخذ قريش ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي: من غير إذنه ﴿ شُفَعَآ ءَ ﴾ والهمزة إنكار عليهم؛ لاعتقادهم شفاعة الأصنام حيث قالوا: ﴿ هَمْ وُلاَ مِشْفَعَ وُنَا عِندَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

﴿ قُلْ ﴾ يا محمد: ﴿ أَوَلَوْ كَانُوا ﴾ أي: وإن كانوا؛ يعني: الآلهة.

﴿ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا ﴾ من الشفاعة ﴿ وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ أنكم تعبدونهم؟ وجواب هذا محذوف، تقديره: وإن كانوا بهذه الصفة تتخذونهم.

\* \* \*

﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَكُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ

[٤٤] ﴿ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ هو مختص بها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه؛ لأنه.

﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يُحصي أعمالكم هنا.

﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ ﴾ إلى حسابه ثَمَّ ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ فيجازيكم. قرأ يعقوب: (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء ونصب الجيم (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۷٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲۱/٦).

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ الْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ﴿ ﴾ .

[83] ﴿ وَإِذَا نُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ﴾ أي: أُفرد بالذكر دون آلهتهم ﴿ ٱشْمَأَزَّتُ ﴾ نفرت ﴿ قُلُوبُ ﴾ الكافرين.

﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ﴾ يعني: الأصنام.

﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ يفرحون بذلك.

روي أن رسول الله عليه قرأ سورة النجم، فألقى الشيطان في أمنيته: تلك الغرانيق العلا، ففرح الكفار بذلك(١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٢٣٠): جاءت من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح. وقال الآلوسي في «تفسيره» (١٧٧/١٧) بعد أن ذكر من أسند هذه القصة؛ فقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. وقال القاضي عياض في «الشفا»: يكفيك في توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. ثم ذكر \_ رحمه الله \_ عن محمد بن إسحاق وأبي منصور الماتريدي ما ملخصه: أن هذه القصة من وضع الزنادقة يلقونها بين الضعفاء وأرقاء الدين ليرتابوا في صحة الدين، وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. . إلخ. وانظر: «الإسرائيليات» لأبي شهبة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية . . إلخ. وانظر: «الإسرائيليات» لأبي شهبة (ص: ٢١٤-٣٢).

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ اللَّهُمَ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ اللَّهُ عَبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ الللللَّلْمُ الللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

[ ٤٦] ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ﴾ خالقَ ﴿ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾ أي: التجيء إليه بالدعاء؛ فإنه قادر على ما يشاء، ومعنى اللهم: يا ألله برحمتك وفضلك، والغيب: ما غاب عن البشر، والشهادة: ما شهدوه.

# ﴿ أَنتَ تَعَكُمُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ

عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا افتتح صلاةً من الليل يقول: اللهم ّ ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ، فاطرَ السموات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اخْتُلف فيه من الحق بأمرك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(١).

## \* \* \*

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنْدَوَا بِهِ عَمِن سُوَّ وَاللَّهُ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ اللَّهِ .

[٤٧] ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لَا فَنْدَوَاْ بِهِ مِن سُوَّ الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً ﴾ أخبر تعالى عن سوء حال الكفرة يوم القيامة، وأن ما نزل لو قدروا على الافتداء منه بضعف الدنيا بأسرها، لفعلوا.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۷۰)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_.

﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴾ أي: ظهر لهم من سخط الله وعذابه ما لم يكن في حسابهم.

\* \* \*

﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَمَا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا

[٤٨] ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ ﴾ أي: جزاء سيئات ﴿ مَّا كَسَبُواْ ﴾ من الشرك عند عرض صحائفهم.

﴿ وَحَاقَ﴾ نزل ﴿ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ ـ يَسَّتَهُ زِءُونَ ﴾ من البعث والعذاب.

\* \* \*

﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَا لَهُ مِنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُ لُو عَلَى عِلْمُ بِلْ هِي فِتْنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُ لُو عَلَى عِلْمُ بَلْ هِي فِتْنَا قُولَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا مَا اللَّهِ عَلَى عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[ 193] ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّ ﴾ شدةً ﴿ دَعَانَا ﴾ وعطف هذه الآية بالفاء، وعطف مثلها في أول السورة بالواو؛ لأن هذه وقعت مسببة عن قوله: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱلشَّمَأَزَّتَ ﴾ على معنى: إنهم يشمئزون عن ذكر الله، ويستبشرون بذكر الآلهة، فإذا مس أحدَهم ضر، دعا من اشمأز من ذكره، دونَ من استبشر بذكره، وما بينهما من الآيات (١) اعتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم.

﴿ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ ﴾ أعطيناه ﴿ نِعْمَةً مِّنَا ﴾ تفضُّلاً ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُمُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ أي: علم من الله أني أهل له، وذكر الكناية ؛ لأن المراد بالنعمة: الإنعام.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «من الآتي».

﴿ بَلْ هِيَ ﴾ أي: النعمة ﴿ فِنْ نَدُّ ﴾ استدراجٌ لهم. ﴿ وَلَكِنَّ أَكُ رُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك.

\* \* \*

﴿ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠

[٥٠] ﴿ فَدْ قَالْهَا ﴾ أي: مقالتَهُ ﴿ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ يعني: قارون؛ حيث قال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْوِيشُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِئَ ﴾ [القصص:٧٨].

﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ من الأموال والمعاصي.

\* \* \*

﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوأً وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَتَوُلاَءِ سَيُصِيبُهُمُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ .

[٥١] ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوأَ﴾ أي: جزاؤها وهو العذاب.

﴿ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَـٰٓ قُلَآءِ ﴾ يعني: كفار مكة.

﴿ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ كما أصاب أولئك.

﴿ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ بفائتين، فقتل صناديدهم ببدر، وقحطوا سبع سنين.

\* \* \*

﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَ لِهُ وَلَا يَسَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَ لِهُ وَلَا يَسَاءُ وَيَقْدِرُ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

[٥٢] ﴿ أُوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ فإنه وسَّع عليهم سبع سنين بعد تلك السبعة .

# ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

#### \* \* \*

﴿ اللَّهُ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

[٣٥] عن ابن عباس: أنَّ ناساً من المشركين كانوا قَتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، فرنوا وأكثروا، فأتوا النبي عَلَيْهُ، وقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل:

﴿ فَلَ يَكِبَادِىَ اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ (١) فَرَّطُوا وتعدَّوا الطورَ ﴿ لَا نَقْ نَظُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ القنط: أعظم اليأس. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم (٢): (يَا عِبَادِيَ) بفتح الياء، وقرؤوا هم وحمزة: (لا تَقْنَطُوا) بفتح النون، وقرأ الباقون: بإسكان الياء وكسر النون (٣).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ عموم بمعنى الخصوص، على أن الشرك ليس بداخل في الآية إجماعاً، وهي أيضاً في العاصي مقيدة بالمشيئة، و(جَمِيعاً) نصب على الحال.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٥٣٢) كتاب: التفسير، باب قوله: ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا ﴾، ومسلم (١٢٢)، كتاب: الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله، من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>۲) «وعاصم» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٦٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٦ ومعجم و١٩٠١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢٠٢/٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/٢).

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴾.

قال ﷺ: «إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي »(١).

\* \* \*

﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ اللهُ .

[٤٥] ﴿ وَأَنِيبُوٓاً﴾ وارجعوا ﴿ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ عن الذنب تائبين .

﴿ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ أخلصوا العمل لوجهه.

﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ في الدنيا والآخرة.

﴿ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴾ إن لم تتوبوا قبل نزول العذاب.

\* \* \*

﴿ وَٱتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ أَن وَأَنْيكُمُ الْمَا أُنْفِيكُمُ أَنْ يَأْنِيكُمُ أَنْ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُلِيلًا عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا عُلَيْلُ اللَّهُ عُلِيلًا عُلِيلِ عُلِيلًا عِلْمُ عُلِيلًا عُ

[٥٥] ﴿ وَٱتَّبِعُوٓ الْحَسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ ﴿ وَهُو القرآن.

﴿ مِّن قَبُّلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً ﴾ فجأة.

﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ لشغلكم (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٢٣٧) كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الزمر، والإمام أحمد في «المسند» (٦/٤٥٤) من حديث أسماء بنت يزيد، قال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب.

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «لغفلتكم».

﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱللَّهِ خِرِينَ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱللَّهَ خِرِينَ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ

[70] ﴿ أَن تَقُولَ ﴾ (أن) في هذه الآية مفعول من أجله؛ أي: وأنيبوا وأسلموا من أجل أن تقول ﴿ نَفُسُ ﴾ نكر نفساً إرادة الكثرة؛ ليشيع في كل النفوس ﴿ بَحَسَرَتَكَ ﴾ أصلها: يا حسرتي، ومن العرب من يرد ياء الإضافة ألفاً، فيقول: يا غلاما، ويا جارا. قرأ أبو جعفر: (يَا حَسْرَتَاي) بياء بعد الألف، وروي عنه فتحها وإسكانها، وكلاهما صحيح عنه، وقرأ الباقون: بغير ياء، ووقف يعقوب: (يَا حَسْرَتَاهُ) بهاء ساكنة بعد الألف (١).

﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ ﴾ قَصَّرت ﴿ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ أي: طاعة الله.

﴿ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنَخِرِينَ ﴾ ندامة على استهزائه بأمر الله تعالى، والسخر: الاستهزاء.

### \* \* \*

﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَسِنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠٠٠ ﴿

[٧٥] ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي ﴾ بألطافه .

﴿ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ الشرك.

## \* \* \*

﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِى كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَوْ مَا لَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُ اللَّهِ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

[٥٨] ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ ﴾ عياناً: ﴿ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً ﴾ رجعة

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲۰/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۲۳)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۳ ).

إلى الدنيا ﴿ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ الموحِّدين، ويحمله على هذا القول تحيره وندمه حيث لا ينفع.

\* \* \*

﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكُبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكُبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ

[٥٩] فثم يقال رداً عليه (١٠): ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَـتِي ﴾ يعني: القرآن، وهي سبب الهداية ﴿ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكْبَرْتَ ﴾ عنها.

﴿ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ بها.

\* \* \*

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةُ ۚ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسُودً أَ الْيُسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَهُ ﴾ .

[٦٠] ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ بأن جعلوا له البنات والصاحبة، وشرعوا ما لم يأذن به، إلى غير ذلك.

﴿ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ﴾ بما ينالهم من الشدة .

﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى ﴾ مقام ﴿ لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ عن الإيمان؟

\* \* \*

﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَعَنَّهُمُ ٱلسُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَعَنَّهُمُ ٱلسُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَعَنَّهُمُ السُّوَّءُ وَلَا هُمْ

[٦١] ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ قرأ روح عن يعقوب:

<sup>(</sup>۱) «فثم يقال رداً عليه» زيادة من «ت».

(وَيُنْجِي اللَّهُ) بإسكان النون وتخفيف الجيم، وقرأ الباقون: بفتح النون وتشديد الجيم (۱)، وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: (بِمَفَازَاتِهِمْ) بألف بعد الزاي على الجمع؛ لأن لكل واحد مفازة؛ أي: بالطرق التي تؤديهم إلى الفوز، وقرأ الباقون: بغير ألف على الإفراد إرادة الجنس (۲)، وهو مصدر من الفوز: النجاة؛ أي: مكان الفوز، وهو الجنة.

﴿ لَا يَمَتُهُمُ ٱلسُّوهُ ﴾ لا يصيبهم المكروه.

﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ تفسير للمفازة.

\* \* \*

﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهُ خَلِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ ال

[٦٢] ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ كلام مستأنف دال على الوحدانية .

﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ والوكيل: القائم على الأمر، الزعيم بإكماله، فالخلق غير المخلوق، وهو فعل الرب تعالى القائم به، مغاير لصفة القدرة في قول الحنفية وأئمة الشافعية والسلف وأكثر أصحاب أحمد؛ خلافاً لأكثر المعتزلة وغيرهم في قولهم: هو هو.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۵۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٦٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٠)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٢٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٢٧).

﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْآرِضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ شِيَّ ﴾.

[٦٣] ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ﴾ أي: مفاتيح خزائن ﴿ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ واحدها مِقْلاد، فمفاتيح السموات: المطر، والأرض: النبات.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ متصل بقوله: ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اُتَّقُواْ ﴾ وما بينهما اعتراض، التقدير: وينجي المتقين، والكافرون هم الخاسرون.

\* \* \*

﴿ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِيِّ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴿ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنَّهُا ٱلْجَهِلُونَ ﴿ فَاللَّهِ مَا أَنَّهُما أَلْجُهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴿ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنَّهُما أَلْجُهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمِقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

[15] ﴿ قُلُ أَفَعَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونِ أَعُبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ ﴾ وذلك أن كفار قريش دعوه إلى دين آبائه. قرأ ابن عامر: (تأُمُرُونَنِي) بنونين ظاهرتين خفيفتين على الأصل، الأولى علم الرفع، والثانية للوقاية، ويسكن ياء الإضافة، وقرأ نافع، وأبو جعفر: بنون واحدة خفيفة على الحذف مع فتح ياء الإضافة، وقرأ الباقون: بنون واحدة مشددة على الإدغام، فابن كثير منهم يفتح ياء الإضافة، والباقون: يسكنونها(۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٦٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٠-١٩١)، و«تفسير البغوي» (٢٦/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٣-٣٦٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٧/١٠).

﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ شَيَّكُ .

[70] ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ من الرسل.

﴿ لَمِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ الذي عملته قبلَ الشرك وحبط معناه: بطل، فالخطاب مع الرسول ﷺ، والمراد منه: غيره.

﴿ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ في صفقتك بسبب حبوط عملك، وتقدم حكم بطلان أعمال المرتدين من صلاة وحج، واختلاف الأئمة في ذلك في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمُ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَ كَالِقِهِ عَنْد تَفْسِير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمُ عَن دِينِهِ عَنْدَ مَنْكُمُ عَن دِينِهِ عَنْدَ مَنْكُمُ وَهُوَ كَالِقَة : ٢١٧].

### \* \* \*

﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّنكِرِينَ ١٠٠٠ ﴿

[77] ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأُعْبُدُ ﴾ الفاء جواب شرط محذوف، تقديره: لا تعبد ما أمرك الكفار بعبادته، بل إن عبدت، فاعبد الله، فحذف الشرط، وأقيم المفعول مقامه، معناه: لا تعبد إلا الله.

﴿ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ له على فضله.

\* \* \*

﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتُ إِيمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ .

[٦٧] ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره، ثم أخبر عن عظمته.

فقال: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا ﴾ حال من الأرض (١) ﴿ فَبَضَتُهُ ﴾ أي: في تصرفه، والمراد: الأرضون السبع؛ لقوله: (جَمِيعاً).

﴿ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا وَالسَّمَاوَاتُ مَطُولِيَّاتُ إِيكِينِهِ اللهِ عَلَى: مجموعات بقدرته.

﴿ سُبْحَننَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أي: هو منزه عن الشبه الذي لا يليق

\* \* \*

﴿ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ تُفِخَ فِيهِ ٱخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ فَلَى ﴿ .

[7۸] ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ ﴾ وهو قرن، والصحيح أنها النفخة الثانية بعد نفخة الفزع بأربعين سنة، وفي الخبر: أنها ثلاث نفخات، وتقدم ذكرها في سورة النمل.

﴿ فَصَعِقَ﴾ فمات.

به .

﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ من الحور والولدان وغيرهما.

﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ﴾ نفخة (٢) ﴿ أُخْرَىٰ ﴾ هي نفخة البعث، وروي أن بين النفختين أربعين، لا يدري أبو هريرة سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة (٣).

<sup>(</sup>۱) «حال من الأرض» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) «نفخة» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٥٣٦) كتاب: النفسير، باب: قوله: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، ومسلم (٢٩٥٥) كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ما بين النفختين.

﴿ فَإِذَا هُم ﴾ جميع الخلائق ﴿ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ أهوالَ يوم القيامة وما يُفعل بهم.

#### \* \* \*

﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِأْىٓ َ بِٱلنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَمَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْمُولَى اللللْمُولَى الللْمُولَى اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُولَى اللللْمُولَى الللْمُولَى الللْمُولَى الللْمُولَى اللللْمُولَى الللْمُولَى الللْمُولَى الللْمُولَى اللللْمُولَى الللْمُولَى الللْمُولَى الللَّهُ اللْمُولَى اللْمُولَ الللْمُولَى الللْمُولَى اللْمُولَى الللْمُولَى الللْمُولَى ال

[79] ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ أي: أضاءت عرصات يوم القيامة.

﴿ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ إضافة خلق إلى خالق؛ أي: بنور الله تعالى، وقيل: بعدله.

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ ﴾ أي: كتاب الأعمال، ووحِّد على اسم الجنس؛ لأن كل واحد له كتاب على حدة ﴿ وَجِأْىٓ ءَ بِٱلنَّبِيَّانَ ﴾ ليشهدوا على أممهم ﴿ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ يشهدون للرسل بالإبلاغ، وهم أمة محمد ﷺ الذين جعلهم الله شهداء على الناس، وقيل: الحفظة.

﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم ﴾ أي: بين العالم بأجمعه ﴿ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١) لا يوضع شيء من أمورهم في غير موضعه. قرأ قنبل عن ابن كثير، وهشام عن ابن عامر، ورويس عن يعقوب: (وَجِيءَ) و(قيل)، (وَسِيقَ): بإشمام الضم الجيمَ والقاف والسينَ، وافقهم في إشمام السين: ابنُ ذكوان راوي ابن عامر (٢).

<sup>(</sup>١) في «ت» كتبت الآية: ﴿بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ﴾ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٧٢ و١٨١)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٧٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٣٠).

﴿ وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠٠٠ .

[٧٠] ﴿ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ ثوابَ.

﴿ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ لا يحتاج إلى كاتب ولا شاهد.

\* \* \*

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتَ اَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَكَى وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى الْكَيفِرِينَ فَي ﴾.

[٧١] ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ ﴾ جماعات، واحدتها زُمرة، ونصبه على الحال؛ أي: يساقون سوقاً خبيثاً إلى النار.

﴿ حَتَىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبَوَبُهَا ﴾ السبعة عند مجيئهم؛ تهويلاً لشأنها، ولم تفتح قبل؛ لبقاء حرها.

﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ۚ ﴾ وهم الزبانية توبيخاً: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُم ﴾ من جنسكم ﴿ يَتَلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُم ﴾ يخوفونكم.

﴿ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَٰذَآ﴾ وهو وقت دخول النار .

﴿ قَالُواْ بَكِنَ وَلَكِكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ ﴾ وهي قوله تعالى: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٩] ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ فوجبت لنا النار.

﴿ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُورَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثُوى الْمُتَكِيْرِينَ اللهُ الْمُتَكِيِّرِينَ اللهُ .

[٧٢] ﴿ قِيلَ ٱدُخُلُوٓا أَبْوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَيِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيِّدِينَ ﴾ جهنمُ، وأُبهِمَ القائل؛ لتهويل ما يقال لهم.

\* \* \*

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهُا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا سَلَمُ عَلَيْحَمُ مِلْبَتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ﴾.

[٧٣] ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ تكرمة لهم، ونصبه على الحال. قرأ أبو عمرو: (إِلَى الْجَنَّة زُمَراً) بإدغام التاء في الزاي(١).

﴿ حَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا ﴾ وجواب (حتى) محذوف تقديره: حتى إذا جاؤوها، اطمأنوا، وجيء بالواو في (وَفُتِحَتْ) للإيذان [أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم تكرمةً، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ جَنَّنَتِ عَدْنِ ثُفَنَّحَةً لَمُّمُ الْأَبُوبُ ﴾ [ص: ٥٠] قالوا: وللحال تقديره: جاؤوها وقد فتحت أبوابها، وحذفها في الآية الأولى لبيان] (٢) أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم، فالكفار يساقون إلى النار سريعاً إهانةً، والمتقون يساقون إلى الجنة ليصلوا إلى ما أعد لهم فيها تكرمة لهم. قرأ الكوفيون، وهم: عاصم، وحمزة،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٤٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

والكسائي، وخلف: (فُتِحَتْ) (وَفُتِحَتْ) بتخفيف التاء فيهما، والباقون: بالتشديد على التكثير (١٠).

﴿ وَقَالَ لَهُ مُرْ خَزَنَتُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ لا يعتريكم بعدُ مكروه.

﴿ طِبْتُمْ ﴾ أي: طاب لكم المقام ﴿ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ والفاء للدلالة على أن طيبهم سبب لدخولهم وخلودهم، فدخلوها.

\* \* \*

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ ﴾ .

[18] فلما رأوا ما أعد لهم فيها، أعجبوا سروراً ﴿ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ النّبِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ ﴾ بالبعث والثواب ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ ﴾ أي: أرض الجنة ، والوراثة هنا مستعارة ؛ لأن حقيقة الميراث أن يصير شيء إلى إنسان بعد موت إنسان ، وهؤلاء إنما ورثوا مواضع أهل النار لو كانوا مؤمنين ﴿ نَتَبُوّاً ﴾ نتزل ﴿ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاّةً ﴾ منها، ثم يدخل سائر الأمم (٢) ، وهو إشارة إلى السعة والزيادة عن قدر الحاجة ، لا أن أحداً ينزل في غير منزله ، روي أن أمة محمد على تدخل أولاً الجنة ، فتنزل حيث تشاء منها ، ثم يدخل سائر الأمم ، قال الله تعالى : ﴿ فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴾ ثواب المطيعين .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٦٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٠)، و«تفسير البغوى» (٢٩/٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) «منها ثم يدخل سائر الأمم» ساقطة من «ت».

﴿ وَتَرَى ٱلْمَكَيْ كُمَّ مَا فِيْنَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم ۗ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ .

[٧٥] ثم وصف حال الملائكة فقال: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَنَبِكَةَ مَآفِينَ مِنْ حَوْلِ الْمَلَنَبِكَةَ مَآفِينَ مِنْ حَوْلِ الْمَلَنِينَ ﴾ أي: محيطين بجوانبه.

﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌ ﴾ تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد؛ لأن التكليف يزول في ذلك اليوم.

﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم ﴾ أي: بين جميع الخلائق.

﴿ بِٱلۡحَقِّ﴾ بالعدل، فيدخل المؤمن الجنة، والكافر النار.

﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ والقائلون هم المؤمنون؛ شكراً لله حين تم وعده لهم، وقد فتح الله أول الخلق بالحمد فقال: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ١]، وختم القيامة بالحمد في هذه الآية؛ للإيذان أن يحمد تعالى في أول كل أمر وخاتمته، والله أعلم.



مكية بإجماع، وقد روي في بعض (١) آياتها أنها مدنية، وذلك ضعيف، والأول أصح، وآيها: خمس وثمانون آية، وحروفها: أربعة آلاف وتسع مئة وستون حرفاً، وكلمها: ألف ومئة وتسع وتسعون كلمة.

روى أنس عن النبي عليه: «أن الحواميم ديباج القرآن» (٢)، ومعنى العبارة أنها خلت من الأحكام، وقصرت على المواعظ والزجر وطرق الآخرة محضاً، وأيضاً فهي قصار لا يلحق قارئها فيها سآمة.

وعن عبد الله بن مسعود: أن النبي ﷺ قال: «من أراد أن يرتع في رياض مؤنقةٍ من الجنة، فليقرأ الحواميم» (٣).

وعن ابن عباس قال: «لكل شيء لباب، ولباب القرآن الحواميم»(٤).

<sup>(</sup>۱) «بعض» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الشيخ، وأبو نعيم، والديلمي، كما ذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٦٩). ورواه الحاكم في «المستدرك» (٣٦٣٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٤٧١)، عن ابن مسعود موقوفاً عليه من قوله.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» كما ذكر السيوطي في «الدر المنثور»
 (٧/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) رواه القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص: ١٣٨).

## بِنْ إِللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ

﴿حَمَٰ ۞﴾.

[1] (-7) قرأ حمزة، والكسائي، وخلف (۱)، وابن ذكوان عن ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: بإمالة الحاء محضاً، وقرأ ورش عن نافع: بإمالتها بين اللفظين، واختلف عن أبي عمرو، فروي عنه بين اللفظين، والفتح، والوجهان صحيحان عنه، وقرأ الباقون، وهم: ابن كثير، وأبو جعفر، ويعقوب، وحفص عن عاصم، وقالون عن نافع، وهشام عن ابن عامر: بالفتح، وأبو جعفر: يقطع الحروف على أصله، وكذا اختلافهم في بقية الحواميم، وقد تقدم الكلام في الحروف المقطعة في أوائل السور، ويختص هذا المحل بقول آخر: أن هجاء (حُمَّ) بضم الحاء وشد الميم المفتوحة (۱) (۱)؛ كأنه يقول: حتم الأمر (۱)، ووقع، وقال ابن عباس: (10) و (10 ) و (10 )

<sup>(</sup>۱) «وخلف» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ش»: «مفتوحة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٦٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩١)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٣٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٧٠-٧١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «حُمَّ الأرض».

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في «تفسيره» (١٠/١٥)، وانظر: «تفسير البغوي» (٣٣/٤)، والتعليق الآتي عند تفسير الآية (١) من سورة الشوري.

اسم الله الأعظم، أقسم بحلمه وملكه، وقيل: الأقرب هاهنا أن يقال: (حمّ) اسم السورة.

\* \* \*

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالِيمِ

[٢] فقوله: ﴿ حَمَّ ﴾ مبتدأ ، خبره ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ والتقدير: أن هذه السورة المسماة بحم تنزيلُ الكتاب من الله .

﴿ ٱلْعَزِيزِ ﴾ الذي لا مثل له ﴿ ٱلْعَلِيمِ ﴾ بكل المعلومات.

\* \* \*

﴿ غَافِرِ ٱلذَّنُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ اللَّهُ اللَّ

[٣] ﴿ غَافِرِ ﴾ أي: ساتر ﴿ اَلذَنْ ِ ﴾ للمؤمنين، والذنب: مأخوذ من الشيء الدنيء الرذل، ومنه ذَنَبُ كل شيء؛ أي: آخره ﴿ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ لهم؛ أي: التوبة، مصدر تاب يتوب توباً ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ للمشركين.

﴿ ذِى ٱلطَّوَلِّ ﴾ أي: ذي التطول (١) والمن بكل نعمة ، فلا خير إلا منه ، فترتب في هذه الآية وعيد بين ضدين ، وهكذا رحمة الله تغلب غضبه ، وقال ابن عباس: «الطَّول: السعة والغني (٢) ، ثم صدع بالتوحيد في قوله:

﴿ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ ﴾ وبالبعث والحشر في قوله: ﴿ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ فيجازي المطيع والعاصي.

<sup>(</sup>۱) «أي: ذي التطول» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/ ٣٢٦٤)، وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ٥٤٦).

﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْبِكَدِ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَالَتُهُمْ أَلَهُمْ أَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[٤] ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ أي: في دفعها بالباطل.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بقولهم مرة: إنه سحر، ومرة: إنه قول الكهنة، ومرة: هو أساطير الأولين (١)، ومرة: إنما يعلمه بشر، وأشباه هذا، أما الجدال فيه لحل عقده، واستنباط حقائقه، وتقرير الحق فيه، فمن أعظم الطاعات.

روي أن رسول الله عَلَيْهِ سمع قوماً يتمارون فقال: "إنما هلكَ مَنْ كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعض، وإنما نزل كتاب الله يصدِّقُ بعضُه بعضاً، فلا تكذبوا بعضَه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه "(٢).

﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ ﴾ يا محمد ﴿ تَقَلُّهُمْ ﴾ تصرُّ فهم للتجارة .

﴿ فِي ٱلْبِلَادِ ﴾ فإنهم إن تمتعوا بزخارف الدنيا، فإنهم يعذبون في الآخرة.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) «الأولين» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٨٥)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢) رواه الإمام أحمد في «المعجم الأوسط» (٢٩٩٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٣٦)، من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ..

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُ الْمَا بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُ أَمَّةِ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَنَّ مَا يَعْدِهِمْ وَهَمَّتُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَنْ اللهُ ا

[٥] لأنهم كذبوك كما ﴿ هَكَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ نوحاً ﴿ وَٱلْأَحْزَابُ ﴾ الذين تحزبوا على أنبيائهم، وكفروا بهم ﴿ مِّنَ بَعْدِهِمْ ۖ من بعد قوم نوح.

﴿ وَهَمَّتِّ كُلُّ أُمَّاةٍ ﴾ كافرة ﴿ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهٌ ﴾ أي: ليقتلوه.

﴿ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ ﴾ بالشرك، والباطل: ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، إما لانعدام الأهلية، أو لانعدام الحِلِّية (١٠)؛ كبيع الخمر وبيع الصبي.

﴿ لِيُدْحِضُوا ﴾ ليزيلوا ﴿ بِهِ ٱلْحَقَّ ﴾ الإسلام.

﴿ فَأَخَذَتُهُمْ ﴾ بالإهلاك ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ فإنكم تمرون على آثارهم، وهذا تهديد لكفار مكة. قرأ ابن كثير، وحفص عن عاصم، ورويس عن يعقوب: (فَأَخَذْتُهُمْ) بإظهار الذال عند التاء، والباقون: بالإدغام (٢)، وقرأ يعقوب: (عِقَابِي) بإثبات الياء، والباقون بحذفها (٣).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «المحلية».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٤١)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٣٦٦).

﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّلِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ وَكَذَالِكَ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ وَكَذَالِكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّالِمُ اللَّهُ

[٦] ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّلِكَ ﴾ أي: العذاب ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ﴾ من قومك، كما حقت على الأمم المكذبة.

﴿ أَنَّهُمَ ﴾ أي: بأنهم ﴿ أَصْحَابُ أَلنَّارِ ﴾ سكانها. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر: (كَلِمَاتُ رَبِّكَ) بألف بعد الميم على الجمع، والباقون: بغير ألف على التوحيد، وهي للجنس (١).

\* \* \*

﴿ اللَّذِينَ يَجْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَوَلَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ رَبَّنَا وَسِعْتَ حَكُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[٧] ﴿ اللَّذِينَ يَحِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنَ حَوْلَهُ ﴾ من الحافين به، وهم الكَرُوبيُّون سادة الملائكة. قال ابن عباس: «حملةُ العرش ما بين كعبِ أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرةُ خمس مئة عام، وهم خشوع، لا يرفعون طرفهم، وهم أشد خوفاً من أهل السماء [السابعة، وكل أهل سماء أشدُ خوفاً من أهل السماء] (٢) التي دونها».

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲۲)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٣٦/٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِم ﴾ يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الملك الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح.

روي أن حملة العرش ثمانية، فأربعة منهم يقولون: [سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حكمك بعد علمك، وأربعة منهم يقولون](١): سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك(٢)، وكأنهم يرون ذنوب بني آدم.

وروي أن حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة يطوفون ويحمدون مسبحين بحمد ربهم (٣) ﴿ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى أَنه واحد (٤) لا شريك له.

﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يقولون:

﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ أي: وسعتْ رحمتُك وعلمك كل شيء، ونصبه على التمييز.

﴿ فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَآتَبَعُواْ سَبِيلَكَ ﴾ دينَ الإسلام.

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين سقط من «ت».

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱۱/۱۹)، عن شهر بن حوشب.
 ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (۹۵٤/۳)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»
 (۳/٥٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳٦٤)، عن هارون بن رئاب.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوى» (٣٦/٤).

<sup>(</sup>٤) «واحد» زيادة من «ت».

﴿ وَقِهِمُ عَلَابَ الْجَحِيمِ ﴾ احفظهم عنه. قرأ رويس عن يعقوب بخلاف عنه: (وَقِهمُ) بضم الهاء (١٠).

قال مطرف: أنصحُ عباد الله للمؤمنين الملائكةُ، وأغشُّ الخلقِ للمؤمنين هم الشياطين، وتلا هذه الآية (٢).

\* \* \*

﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ( اللهِ عَدُرِيَّتِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ( اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَ

[٨] ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُ م جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُم ﴾ إياها.

﴿ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ ﴾ عطف على (هم) في (وَأَدْخِلْهُمْ)؛ أي: أدخل معهم هؤلاء؛ ليتم سرورهم.

﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ الذي لا يمتنع عليه مقدور ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ فيما يفعله.

\* \* \*

﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّ عَاتِ يَوْمَ بِنِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (أَنَّ).

[٩] ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّكِيَّ اللَّهِ عَنهم العقوبات يوم القيامة، والمعنى:

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٤٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٢٧٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (٣٥٨/٢١)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ٢٠٨)، وانظر: «تفسير البغوي» (٣٦/٤)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٧/ ٢٧٦).

وقهم ما يسوؤهم. قرأ رويس عن يعقوب: (وَقِهُمُ السَّيِّئَاتِ) بضم الهاء والميم، والباقون: بكسرهما(١).

﴿ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيَّ عَاتِ يَوْمَهِ ذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُمْ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ حيث وجدوا بأعمال منقطعة نعيماً لا ينقطع.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللَّهِ .

[١٠] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ ﴾ عند دخولِ النار ورؤيتِهم أعمالَهم الخبيثة ومقتِهم أنفسَهم.

﴿ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴾ المعنى: أنه يقال لهم يوم القيامة: لمقتُ الله أنفسكم حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون أشدُّ مما تمقتونها اليوم وأنتم في النار.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَتَنَا ٱثْنَايَنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ١٠٠٠ .

[١١] ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا ٓ اَمْتَنَا اَتْنَكَيْنِ ﴾ أي: إماتتين: الأولى: أن خلقوا في أصلاب آبائهم مواتاً، والثانية: عند انقضاء آجالهم.

﴿ وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَاتَيْنِ ﴾ إحياءتين: الأولى: الخروج من البطن، والثانية: البعث يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) انظر: المصادر السابقة.

﴿ فَأَعْتَرَفُّنَا بِذُنُو بِنَا﴾ بكفرنا بالبعث.

﴿ فَهَلُ ﴾ لنا(١).

﴿ إِلَىٰ خُرُوجٍ ﴾ من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا(٢).

﴿ مِّن سَبِيلٍ ﴾ طريق.

\* \* \*

﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ ۚ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ ۚ تُؤْمِنُوأً فَأَلْكُكُمُ لِلَّهِ ٱلْحَلِينِ آلْكَبِيرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلِينِ آلْكَبِيرِ ﴾ .

[١٢] ﴿ ذَالِكُو ﴾ تعليل في المعنى ؛ أي: الذي أنتم فيه من العذاب ﴿ بِأَنَّهُ وَحَدَمُ ﴾ بالتوحيد ﴿ كَفَرْتُمُ ﴾ وقلتم: ﴿ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحَدَمُ ﴾ بالتوحيد ﴿ كَفَرْتُمُ ﴾ وقلتم: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَ وَحِدَالًا ﴾ [ص: ٥].

﴿ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَهِ مَعْبُودُكُم ﴿ ثُوُّمِنُواً ﴾ تصدقوا ذلك المشرك.

﴿ فَٱلۡكُكُمُ ﴾ اليوم بعذابكم وتخليدكم في النار ﴿ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ لا لتلك التي كنتم تشركونها معه في الألوهية ، والْعَلِيُّ الْكَبِيرُ صفتا مدح من صفاته تعالى.

\* \* \*

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ ﴾.

[١٣] ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَكَتِهِ ۦ ﴾ الدالة على وحدانيته.

<sup>(</sup>۱) «لنا» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٢) «ربنا» زيادة من «ت».

﴿ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاً ﴾ أي: مطراً هو سبب الأرزاق. ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ ﴾ يتعظ ﴿ إِلَّا مَن يُنبِبُ ﴾ يرجع عن الشرك.

\* \* \*

﴿ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ ١٠٠٠ ﴿

[11] ﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ ﴾ من الشرك.

﴿ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ إخلاصَكم.

\* \* \*

﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴿ مِنْ الْعَرْشِ اللَّهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ .

[10] ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ﴾ أي: رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة . ﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ خالقُه .

﴿ يُلَقِى ٱلرُّوحَ ﴾ ينزل الوحي، سماه روحاً؛ لأنه تحيا به القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح ﴿ مِنْ أَمْرِهِ ٤ مَن قضائه ﴿ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ الأنبياء .

﴿ لِيُسُنذِرَ ﴾ قراءة العامة: بالغيب؛ أي: لينذر النبي بالوحي، وقرأ روح عن يعقوب من رواية زيد: (لِتُنْذِرَ) بالخطاب(١)؛ أي: لتنذر أنت يا محمد.

﴿ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ هو يوم القيامة؛ لأن الخلائق تلتقي فيه. قرأ نافع، وأبو جعفر بخلاف عن الثاني وعن قالون راوي الأول: (التَّلاَقِي)

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳۸/٤)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۷۸)، وذكرها ابن خالويه في «القراءات الشاذة» (ص: ۱۳۲) عن ابن السَّمَيْفع.

و(التَّنَادِي) بإثبات الياء فيهما وصلاً، وأثبتها (١) ابن كثير ويعقوب فيهما وصلاً ووقفاً، وحذفها الباقون فيهما في الحالين (٢).

\* \* \*

﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ﴿ يَكُونُ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِلَّمِ ٱلْفَهَارِ اللَّهِ .

[17] ﴿ يَوْمَ هُم بَكِرِزُونَ ﴾ خارجون من قبورهم في بَراز من الأرض، ينظرُهم البصر، لا تسترهم أَكَمَةُ ولا غيرها، ونصب (يَوْمَ) على البدل من الأول، فهو نصب لمفعول ﴿ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ ﴾ في الدارين ﴿ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾ من أعمالهم وأحوالهم، فبعد فناء الخلق يقول تعالى:

﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمُ ﴾ فلم يُجَبْ، فيجيب نفسه تعالى بقوله:

﴿ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّادِ ﴾ الذي قهر الخلق بالموت.

\* \* \*

﴿ ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ اللَّهَ سَرِيعُ اللَّهَ سَرِيعُ الْجُسَابِ اللَّهَ ﴾.

[1۷] ﴿ ٱلْيُوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ ﴾ يُجزى المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وأثبتهما».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦-٣٩).

﴿ لَا ثُطْلُمَ ٱلْيُوْمَ ﴾ بنقص الثواب وزيادة العقاب، والظلم: وضع الشيء في غير موضعه.

﴿ إِرَبُ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ يحاسبهم في وقت واحد، فلا يشغله حساب عن حساب.

### \* \* \*

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآذِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِن حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ فَ ﴾ .

[١٨] ﴿ وَأَنذِرْهُمْ ﴾ خَوِّفْهم ﴿ يَوْمَ ٱلْآذِفَةِ ﴾ القيامة ، سميت به ؛ لأزفها ؛ أي : قربها ، نظيره : ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآذِفَةُ ﴾ [النجم: ٥٠] ؛ أي : قربت القيامة .

﴿ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ ﴾ وذلك أنها تزول عن أماكنها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر ﴿ كَظِمِينَ ﴾ مكروبين.

﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ قريب ينفعهم ﴿ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ فيشفع لهم.

﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ١

[19] ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ﴾ أي: خافية ﴿ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ هي استراقُ النظر إلى محرم؛ كفعل أهل الريب ﴿ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ تضمره القلوب.

\* \* \*

﴿ وَاللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقَضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ قَاللَّهُ اللَّهَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

[٢٠] ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ ﴾ يحكم بالعدل.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ وهم الأصنام ﴿ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ﴾ لعجزهم. قرأ نافع، وهشام عن ابن عامر: (تَدْعُونَ) بالخطاب على معنى: قل لهم يا محمد: والذين تدعون أنتم، والباقون: بالغيب على ذكر الغائب.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ صفتان بَيَّنَ عُرُوَّ الأصنام عنهما، وهي عبارة عن الإدراك على إطلاقه.

#### \* \* \*

﴿ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَا قَبَّلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١٤٠٠ .

[٢١] ﴿ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبَلِهِ مِ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبَلِهِ مِ كَانَ عَاد وثمود.

﴿ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ ﴾ قرأ ابن عامر: (أَشَدَّ مِنْكُمْ) بالكاف، وكذا هو في المصحف الشامي، والباقون: بالهاء، وكذا هو في مصاحفهم (١٠).

﴿ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ المعنى: ألم يعتبروا بمن قبلهم؟ كانوا أشد منهم بأساً وأجساداً، وأحصن قصوراً، فكفروا.

﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ فأهلكهم.

﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴾ يدفع عنهم العذاب. قرأ ابن كثير: (وَاقِي)

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٦٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٤٠).

و (هَادِي) بإثبات الياء وقفاً، وروي ذلك عن يعقوب (١).

\* \* \*

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾ .

[٢٢] ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ فكذبوهم.

﴿ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ ﴾ متمكن مما يريده.

﴿ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ وهذا كله وعيد لقريش.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَىٰتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَىٰتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿

[٢٣] ثم ابتدأ تعالى قصة موسى ـ عليه السلام ـ مع فرعون وملئه، وهي قصة فيها للنبي على تسلية وأسوة، وفيها لقريش وعيد ومثال يخافون منه أن يحل بهم ما حل بأولئك من النقمة، وفيها وعد للمؤمنين بالنصر والظفر، فقال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنْنَا مُوسَى بِعَايَدَتِنَا ﴾ وهي المعجزات.

﴿ وَسُلْطَ نِهُ مِينٍ ﴾ برهان ظاهر.

\* \* \*

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَّابُ إِنَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ ﴿ فِي أَمْرِ العصا .

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۷۸)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٤٠ و ٤٥).

﴿ كَذَابُ ﴾ في قوله: إنه رسول من الله، وخص هامان وقارون بالذكر؛ تنبيهاً على مكانهما من الكفر، ولكونهما أشهر رجال فرعون.

#### \* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُم وَالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُم وَاسْتَحْدُواْ فِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴾.

[٢٥] ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالسَّتَحْيُواْ فِسَاءَهُمُ ۚ أي: أعيدوا القتل الذي كان أولاً عند مولد موسى عليه السلام.

﴿ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ عبارة وجيزة تعطي قوتها أن هؤلاء الثلاثة لم يقدرهم الله تعالى على قتل أحد من بني إسرائيل، ولا نجحت لهم فيه سعاية، بل أضل الله سعيهم وكيدهم.

## \* \* \*

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ وَيَنَكُمُ أَوْ أَن يُبَدِّلَ وَيَكُمُ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللِهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللِمُ

[٢٦] ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ لقومه: ﴿ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ لأنهم كانوا يكفونه عن قتله ﴿ وَلَيَدُعُ رَبُّهُ ۗ ﴾ الذي يزعم أنه أرسله، هل يمنعه من القتل؟

﴿ إِنِّ آَخَافُ آَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾ يغير ما أنتم عليه ﴿ أَوَ أَن يُظْهِـرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ فساد دينكم ودنياكم بما يحدث عليكم (١) بسبب إيمانكم من قتل وغيره. قرأ ابن كثير: (ذَرُونِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها، [وقرأ

<sup>(</sup>١) في «ت»: «منكم».

نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: (إِنِّيَ أَخَافُ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١)](٢)، وقرأ الكوفيون ويعقوب: (أَوْ أَنْ) بزيادة ألف مفتوحة قبل الواو، وبإسكان الواو، وكذلك هي في مصاحف الكوفة، وقرأ الباقون: بالواو مفتوحة ليس قبلها ألف، وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، ويعقوب، وحفص عن عاصم: (يُظهر) بضم الياء وكسر الهاء (الفَسَادَ) بالنصب مفعولاً؛ أي: يحدث موسى الفساد، وقرأ الباقون: بفتح الياء والهاء (الفَسَادُ) بالرفع فاعلاً (٣)، فصار حفص عن عاصم ويعقوب على أصل واحد، وهو زيادة الألف قبل الواو، وضم الياء من (يُظْهِرَ) ونصب (الفَسَادَ)، ونافع، وأبو جعفر وأبو عمرو على أصل، وهو إسقاط الألف وضم الياء من (يُظْهِرَ) ونصب (الفَسَادَ)، وحمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم على أصل، وهو زيادة الألف قبل الواو، وفتح الياء من (يَظْهَرَ) ورفع (الفَسَادُ)، وابن كثير، وابن عامر على أصل، وهو إسقاط الألف، وفتح الياء من (يَظْهَرَ)، ورفع (الفَسَادُ)، فعلى القراءة بالواو وبغير ألف قبلها: خاف عليهم تبديل دينهم والفساد، وعلى القراءة بالألف قبل الواو: خاف عليهم تبديل دينهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۲)، و «تفسير البغوي» (٤٠/٤)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣٦٦/٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/٦٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

 <sup>(</sup>۳) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٦٩)، و«تفسير البغوي» (٤٠/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٥)، و«معجم القراءات القرآنية»
 (٦/ ٤١/٤).

﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِرِ ٱلْمُعَالِينَ مُنَاكِيْرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِرِ ٱلْمُسَابِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[۲۷] ﴿ وَقَالَ مُوسَى ﴾ لما سمع قولَ فرعون: ﴿ إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلجِسَابِ ﴾ لجهله. قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف: (عُذتُ ) بإدغام الذال في التاء، والباقون: بالإظهار، بخلاف عن أبي جعفر (١).

\* \* \*

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَنَهُ وَأَنْقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَفُولَ رَبِّ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَنَا اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِفُ كُذَابُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِفُ كَذَابُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ ا

[٢٨] ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤُمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ وهو ابن عمه، واسمه خربيل، وقيل غيره، وهو الذي حكى الله عنه: ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى ﴾ [القصص: ٢٠]، وكان قد آمن بموسى وهو ﴿ يَكُنُنُ إِيمَنَهُ وَ حكى ابن عطية في «تفسيره» (٢) عن أبيه: أنه سمع أبا الفضل ابن الجوهري على المنبر يقول وقد سئل أن يتكلم في شيء من فضائل الصحابة، فأطرق قليلاً، ثم رفع رأسه فقال:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٧٠)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٧٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) في «المحررالوجيز» (٤/ ٥٥٥).

عَن المرءِ لا تسألُ وسَلْ عن قرينهِ فك للهُ قرينِ بالمقارنِ يقتدي

ماذا ترون من قوم قرنهم الله تعالى بنبيه، وخصهم بمشاهدته، وتلقي اللوحي منه، وقد أثنى الله \_ عز وجل \_ على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسره، فجعله تعالى في كتابه، وأثبت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفر، وأين هو من عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ إذ جرد سيفه بمكة وقال: والله لا أعبد الله سراً بعد هذا اليوم، انتهى.

﴿ أَنَقَتُلُونَ ﴾ ظلماً بلا دليل ﴿ رَجُلًا أَن ﴾ أي: لأن.

﴿ يَقُولَ رَقِبَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن زَيِّكُمْ ﴾ أي: بما يدل على صدقه، ثم فصل شأن موسى بقوله:

﴿ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ﴾ أي: ضرر كذبه. قرأ أبو عمرو: (وَإِنْ يَكُ كَاذِباً) بإدغام الكاف في الكاف، وقرأ الباقون: بالإظهار (١١)؛ لنقصان الحرفين بعدها (٢) من الكلمة مع قلة حروفها.

﴿ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُم ﴿ بِهِ مِن العذابِ عاجلاً ، وبذلك المقدار تهلكون.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴾ على الله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۳٤۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/۸).

<sup>(</sup>۲) «بعدها» زیادة من «ت».

﴿ يَفَوْهِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهَٰدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[٢٩] ثم استعطفهم بقوله: ﴿ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: غالبين في أرض مصر.

﴿ فَمَن يَنْصُرُنَامِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ ﴾ يمنعنا من عذابه.

﴿ إِن جَآءَنَا ﴾ إذا قتلتم أولياءه.

فْتُمَّ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ إضراباً عن مجادلة المؤمن انقطاعاً لقومه:

﴿ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرَىٰ ﴾ أي: ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي، وهو قتل موسى.

﴿ وَمَا آَهَٰدِيكُو ﴾ أدعوكم ﴿ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ طريقَ الفلاح.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ إِنَّ أَنْ

[٣٠] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٓ ءَامَنَ يَنَقُوْمِ إِنِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِّثُلَ يَوْمِ ﴾ أي: أيام ﴿ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ لأنه كان لكل حزب يوم. وتقدم اختلاف القراء في فتح الياء وإسكانها من (إِنِّي أَخَافُ).

\* \* \*

﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ بَعَدِهِمٌ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلَّهِ عَلَمُ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﷺ.

[٣١] ﴿ مِثْلَ دَأْبِ ﴾ عطف بيان لـ (مثل) قيل: أي: مثل عادة.

﴿ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ كقوم لوط، المعنى: أخاف عليكم مثل جزاء عادة من كفر قبلكم أن يحل بكم مثلهم.

﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ لأنه عادل، فلا يهلكهم قبل ثبوت الحجة عليهم، وهذا أبلغ من قوله: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [نصلت: ٤٦]؛ لأنه نفى إرادة ظلمٍ ما. قرأ أبو عمرو: (يُرِيد ظُلْماً) بإدغام الدال في الظاء (١).

\* \* \*

# ﴿ وَيَنْقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ لَوْمَ ٱلنَّنَادِ ١٠٠٠ .

[٣٢] ﴿ وَيَكَوَّمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾ يومَ ينادي الناس بعضُهم بعضاً في القيامة، وهو يوم الأعراف، فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وبالعكس، وينادى: ألا إن فلانَ بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً، وأن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً] (٢)، وينادى حين يُذبح الموت: يا أهل الجنة! خلود فلا موت، ويا أهل النار! خلود فلا موت. قرأ ابن عامر: (يَوْمَ التّنَادِ) بتشديد الدال؛ أي: يوم التنافر، وذلك أنهم هربوا، فندوا في الأرض كما تندُّ الإبل إذا شردت عن أربابها، قاله البغوي (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٤١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من «ت».

 <sup>(</sup>٣) في «تفسيره» (٤/ ٤٤)، والقراءة عنده وعند ابن جني في «المحتسب»
 (٣/ ٢٤٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٤٤) ذكرت عن ابن عباس.

﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ شَيْ ﴾ .

[٣٣] ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ ﴾ منصرفين عن موقف الحساب إلى النار، وقيل: هاربين من النار إذا لفحهم زفيرها.

﴿ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: من عذابه ﴿ مِنْ عَاصِمْ ۗ ﴾ مانع.

﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وتقدم اختلاف القراء في الوقف على الياء من (التَّنَادِي) و(هَادِي).

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ مَّ حَقَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا حَلَى يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ إِنَّ ﴾.

﴿ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِيًّ ﴾ من الدين.

﴿ حَتَىٰ إِذَا هَلَكَ ﴾ مات ﴿ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا ﴾ أي: أقمتم على كفركم، وظننتم أن الله لا يجدد عليكم الحجة، فلم تزالوا كافرين بيوسف وغيره.

﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: كهذا الإضلال ﴿ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفُ ﴾ في الأمور، متعدِّ الطورَ ﴿ مُّرْيَابُ ﴾ شاكٌ؛ لغلبة الوهم، والانهماك في التقليد.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَنَهُمُّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ اللَّهُ عَلَى حُلِّلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى حُبِّلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

[٣٥] ثم أنحى لهم على قوم صفتُهم موجودة في قوم فرعون، فكأنه أرادهم، فزال عن مخاطبتهم حسنَ أدب واستجلاباً، فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ بالإبطال لها والرد ﴿ بِغَدْرِسُلُطَنَنٍ ﴾ برهان.

﴿ أَتَنَهُمُ كُبُرَ ﴾ جدالُهم ﴿ مَقْتًا عِندَ اللّهِ وَعِندَ الّذِينَ ءَامَنُواً كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهَ ﴾ يختم ويحجب عن الهدى ﴿ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ﴾ قرأ أبو عمرو، وابن عامر بخلاف عنه: (قَلْبٍ) بالتنوين (مُتَكَبِّرٍ) صفته، نسب الكبر إلى القلب، والمراد: صاحبُه، وقرأ الباقون: بغير تنوين بإضافة (قَلْبٍ) إلى (مُتَكَبِّرٍ) أ، ومتى تكبر القلب، تكبر صاحبه، وبالعكس.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَدَمَنُ أُبُنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيٓ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ اللَّهِ ١٠ ﴿

[٣٦] ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ لوزيره: ﴿ يَنهَامَنُ ٱبْنِ لِي صَرَّحًا ﴾ بناء ظاهراً عالياً لا يخفى على الناظر وإن بعد، وأصلُه من التصريح، وهو الإظهار.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٧٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩١)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٤٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٤٥).

﴿ لَعَلِيْ آَبَلُغُ ٱلْأَسْبَنَبَ ﴾ ما أتوصل به إلى نيل مرادي. قرأ الكوفيون ويعقوب: (لَعَلِّي) بإسكان الياء، والباقون: بفتحها(١).

#### \* \* \*

﴿ أَسْبَكِ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ كَالِمَ كَالِمَا وَكَالِكَ وَالسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ وَكَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّءُ عَمَلِهِ، وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ شُوّءُ عَمَلِهِ، وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ شُوّءُ عَمَلِهِ، وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ شُوء عَمَلِهِ،

[٣٧] ﴿ أَسْبَبَ السَّمَوَتِ ﴾ طرقَها وأبوابها ﴿ فَأَطَلِعَ ﴾ قرأ حفصٌ عن عاصم: (فَأَطَّلِعَ) بنصب العين على جواب (لعل)، لأنها هنا بمعنى التمني، وقرأ الباقون: برفعها عطفاً على (أَبْلُغُ)(٢)، المعنى: لعلي أبلغ ما يوصلني إلى السماء، فأطلع ﴿ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ لأنظر ما هو.

﴿ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُ ﴾ يعني: موسى ﴿ كَذِبًا ﴾ في أن له إلهاً غيري، قال فرعون ذلك تمويهاً، وتقدم ذكر قصة الصرح في سورة القصص.

﴿ وَكَ نَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ ﴾ قرأ الكوفيون، ويعقوب: (وَصُدَّ) بضم الصاد مجهولاً نسقاً على قوله (زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ)(٣)، قال ابن

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۵۷۳)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۷۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩١)، و «تفسير البغوي» (٤٤/٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/٦). وذكر البغوي أن قراءة (فأطلع) بالنصب، هي قراءة حميد الأعرج أيضاً.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٣)، و «تفسير البغوي» (٤٤٤)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٤).

عباس: «صدَّه اللهُ عن سبيل الهدى»(١)، وقرأ الباقون: بالفتح معلوماً؛ أي: صَدَّ فرعونُ الناسَ ﴿ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ سبيل الرشاد.

﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ ﴾ في إبطال آيات موسى.

﴿ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ هلاك وخسران.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾.

[٣٨] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِئَ ءَامَنَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ آهَٰدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ طريق الهدى. قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون عن نافع: (اتَّبِعُونِي) بإثبات الياء وصلاً، وقرأ ابن كثير ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاً، وحذفها الباقون في الحالين (٢).

\* \* \*

[٣٩] ﴿ يَكَفُومِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكَ ﴾ تُمتعون بها يسيراً، ثم تزول.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٤٤/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۲)، و«السبعة» لابن مجاهد (ص: ۵۷۳)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۳۱۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/۷۱).

﴿ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴾ الإقامة، فليُعْتَدَّ لها.

\* \* \*

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَكِلَحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَلَ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَئِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُزْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ۞﴾.

[٤٠] لأنه ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُجُزِئَ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ وهو النار إن لم يتب. ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ والصالح: الطاعات.

﴿ فَأُوْلَكِيكَ يَدَّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ رزقاً واسعاً بلا تبعة. قرأ نافع، وابن عامر (١)، وحمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم، ورويس عن يعقوب: (يَدْخُلُونَ) بفتح الياء وضم الخاء، وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح الخاء (٢).

\* \* \*

﴿ ﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ١٠٠٠ ﴿

[٤١] ﴿ ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ ﴾ من النار بالتوحيد. قرأ الكوفيون، ويعقوب، وابن ذكوان عن ابن عامر: (مَا لِي) بإسكان الياء،

<sup>(</sup>۱) «وابن عامر» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٧١)، و«التيسير» للداني (ص: ٩٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٢٥٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٨/١٤).

والباقون: بفتحها (١)، وأبو عمرو يدغم الميم في الميم من (يَا قَوْم مَّا لِي) (٢) ﴿ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ بالإشراك، كرر نداءهم ؛ إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة، ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به نصحه.

#### \* \* \*

﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَأَنَا الْمُوكِ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَأَنَا الْمَوْنِينِ ٱلْغَفَارِ شَيْكَ.

[٤٢] ثم فسر فقال: ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِأَللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ـ مَا لَيْسَ لِي بِهِ ـ عِلْمُ ﴾ بربوبيته.

﴿ وَأَنَاْ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ﴾ في انتقامه ممن كفر.

﴿ ٱلْغَفَارِ ﴾ لذنوب أهل التوحيد. قرأ نافع، وأبو جعفر: (وَأَنَا أَدْعُوكُمْ) بالمد(٣).

# \* \* \*

﴿ لَا جَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدًّنا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

[٤٣] ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ قرأ حمزة: (لا جَرَمَ) بالمد بحيث لا يبلغ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۵۷۳)، و «النشر في القراءات العشر» لابن البخرري (۲/ ۳۲۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۶۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٤٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٧٩)، و"معجم القراءات القرآنية» (٤٩/٦).

الإشباع (١)، يعني: حقاً ﴿ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ﴾ لأعبده.

﴿ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ ﴾ إلى نفسه قط بالعبادة.

﴿ فِي ٱلدُّنْكَا﴾ لعجزه.

﴿ وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ ينتفع بها.

﴿ وَأَنَّ مَرَدَّنا ٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ فيجازي كلاَّ بما يستحقه.

﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ المشركين ﴿ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾ ملازموها .

\* \* \*

﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ ال

[٤٤] ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ ﴾ إذا نزل بكم العذاب ﴿ مَا أَقُولُ لَكُمُ ۗ ﴾ من النصيحة، فثَمَّ توعدوه لمخالفته دينَهم، فقال:

﴿ وَأُفَوِّضُ ﴾ أردُّ ﴿ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾ معتمداً عليه. قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (أَمْريَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(٢).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴾ يعلم المحق من المبطل.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٥٠).

﴿ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَنُرُوا ۚ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ فَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[50] ثم خرج المؤمن من بينهم، فقصدوا قتله.

﴿ فَوَقَٰلُهُ ٱللَّهُ سَيِّءَاتِ مَامَكَرُواً ﴾ به، فنجا مع موسى.

﴿ وَحَاقَ ﴾ نزل ﴿ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾ الغرقُ في الدنيا، والنار في الآخرة.

#### \* \* \*

﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

[٤٦] وذلك قوله: ﴿ ٱلنَّارُ ﴾ وهي رفع على البدل من (سُوءُ الْعَذَابِ).

﴿ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي: يُحرقون بها نحو: عُرض القوم على السيف؟ أي: قتلوا به.

﴿ غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ صباحاً ومساءً.

قال ابن مسعود: «أرواحُ آلِ فرعونَ في أجوافِ طيرٍ سود يُعرضون على النار كلَّ يوم مرتين حتى تقوم الساعة»(١).

ثم أخبر عن مستقرهم يوم القيامة فقال:

<sup>(</sup>۱) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ ۱۸۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۸۲/۳)، ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۲۱۷)، والطبري في «تفسيره» (۲۱/ ۲۹۰) عن الهذيل بن شرحبيل.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: بوصل همزة (ادْخُلُوا) وضم الخاء، ويبتدئون بضم الهمزة؛ من الدخول؛ أي: يقال لهم: ادخلوا يا آلَ فرعون، ف (يا) محذوفة، وقرأ الباقون: (أَدْخِلُوا) بقطع الهمزة مفتوحة في الحالين، وكسر الخاء؛ من الإدخال (١)؛ أي: يقال للملائكة: أَدْخِلُوا ﴿ عَالَ فِرْعَوْنَ ﴾.

﴿ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ فيعاد عليهم الإحراق مرة بعد مرة دائماً.

\* \* \*

﴿ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَّوُا لِلَّذِينَ اَسْتَكَبَرُوٓا الضَّعَفَ وَالْ لِلَّذِينَ اَسْتَكَبَرُوۤا الْفَاكُمُ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ الْفَا ﴿ .

[٤٧] ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ ﴾ أي: اذكريا محمد لقومك وقتَ تخاصمهم.

﴿ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا ﴾ في القدر والمنزلة في الدنيا.

﴿ لِلَّذِينَ اَسْتَكَبَرُوا ﴾ وهم أشراف الكفار وكبراؤهم، ولم يصفهم بالكبر إلا من حيث استكبروا، لا أنهم في أنفسهم كبراء ولو كانوا كذلك في أنفسهم، لكانت صفتهم الكبر أو نحوه مما يوجب الصفة لهم.

﴿ إِنَّاكُمْ تَبَعَّا﴾ جمعٌ واحدُه تابع؛ أي: كنا نطيعكم في الدنيا.

﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ ﴾ دافعون ﴿ عَنَّانصِيبًا ﴾ جزءاً ﴿ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٧٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٢)، و«تفسير البغوي» (٤٦/٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٠٥١٥).

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ اللَّهِ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ شَهُ ﴾ .

[٤٨] ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوا ۚ إِنَّا كُلُّ ﴾ تنوينُه عوضٌ من المضاف إليه؛ أي: نحن وأنتم جميعاً ﴿ فِيهَا ٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴾ فأدخل المؤمن الجنة ، والكافر النار .

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ١٠٠٠ .

[٤٩] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ ﴾ حين اشتدت عليهم.

﴿ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ ﴾ شافعين لنا ﴿ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا ﴾ أي: قدر يوم ﴿ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أي: شيئاً منه.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكَنَ قَالُواْ فَالُواْ فَالُواْ فَالُواْ فَالُواْ فَالْوَالْ وَالْمَادُعُواْ وَمَادُعَتُواْ الْحَدِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ فَيْ .

[٠٠] ﴿ قَالُوٓا ﴾ أي: الخزنة؛ توبيخاً: ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَالَّاللَّا لَاللَّهُ اللَّا لَا اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُولَا اللَّل

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۷۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥٢/٥١).

﴿ قَالُواْ بَكِنَّ قَالُواْ ﴾ لهم تهكماً بهم: ﴿ فَٱدْعُواْ ﴾ أنتم؛ فإنا لا نشفع لكافر، ثم قال تعالى:

﴿ وَمَا دُعَّاهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ هلاك؛ لأنه لا ينفعهم.

\* \* \*

﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اللَّهُ اللَّ

[٥١] ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ على أعدائهم.

﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ بثبوت حجتهم.

﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَهَادُ ﴾ جمع شاهد، وهم الحفظة، يقومون يوم القيامة، فيشهدون للرسل بالبلاغ، وعلى الكفار بالتكذيب.

\* \* \*

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَءُ ٱللَّارِ فَي ﴾.

[٥٢] ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ ﴾ قرأ نافع والكوفيون: (يَنْفَعُ) بالياء على على التذكير؛ لأن المعذرة والعذر واحد، وقرأ الباقون: بالتاء على التأنيث؛ لتأنيث المعذرة (١)، المعنى: لو اعتذروا، لم يقبل عذرهم.

﴿ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ ﴾ البعدُ من الرحمة.

﴿ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴾ الآخرة، وهو شدة عذابها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۵۷۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۹۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٩٠).

﴿ وَلَقَدْ ءَالْيُنَا مُوسَى ٱلْهُ دَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبُ شَ ﴾.

[٥٣] ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ النبوة والحكمة، والتوراة تعم جميع ذلك.

﴿ وَأُوۡرُثُنَا بَنِيٓ اِسۡرَءِيلَ﴾ من بعد موسى.

﴿ ٱلۡحِتَبَ ﴾ وهي عبارة عن أن طوائف بني إسرائيل قرناً بعد قرن تصير فيهم التوراة إماماً، فكان بعضهم يرثها عن (١) بعض.

\* \* \*

﴿ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ﴾.

[ ٤٥] ﴿ هُدُّى وَذِكَّرَىٰ ﴾ إرشاداً وتذكرة .

﴿ لِأُولِي ٱلأَلْبَبِ ﴾ دون الأعمار الذين لا يعقلون.

\* \* \*

﴿ فَأُصْبِرْ إِنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّنَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِأَلْعَشِيِّ وَالْإِبْكَ وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِأَلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ رِيْكَ .

[٥٥] ﴿ فَأُصِّرِ ﴾ يا محمد على أذاهم.

﴿ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ بنصر أوليائه وقهر أعدائه، فكما نصر موسى وأبقى التوراة في بني إسرائيل، فكذلك ينصرك ويبقي آثارك في أتباعك.

﴿ وَٱسْتَغَفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ ليستن بك ﴿ وَسَرِبْحٌ ﴾ صَلِّ (٢).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «على».

<sup>(</sup>۲) «صلِّ» زیادة من «ت».

﴿ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَدِ ﴾ الصلوات الخمس، وقيل: صلاة الفجر والعصر.

#### \* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَنَهُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمَ إِلَّا صُدُورِهِمَ إِلَّا صُدُورِهِمَ إِلَّا حِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّكُمُ هُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ فَي ﴾.

[٥٦] ونزل في اليهود لما قالوا للنبي ﷺ: إن صاحبنا المسيح ابن داود \_ يعنون: الدجال \_ يخرج في آخر الزمان، فيبلغ سلطانه البر والبحر، ويسير معه الأنهار، ويرد الملك إلينا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ ﴾ أن برهان ﴿ أَتَنَهُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمُ ﴾ ما في قلوبهم ﴿ إِلَّا كِبُرُ ﴾ شُلُطَنٍ ﴾ أن تكبر وتعاظُم ﴿ مَا هُم بِبَلِغِيثٍ ﴾ لأن الله مُذِلُهم، فليسوا بمدركي مقتضاه.

﴿ فَأَسَّتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾ فالتجيء إليه من فتنة الدجال.

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ لأقوالكم وأفعالكم.

وتقدم ذكر ما ورد في الدجال في آخر تفسير سورة الكهف.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ٣٢٦٨)، وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ٢٩٤) لعبد بن حميد وقال: بسند صحيح عن أبي العالية، وذكر ابن كثير في «تفسيره» (٤/ ٨٥) نحوه، وقال: هذا قول غريب، وفيه تعسف بعيد، وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه، والله أعلم.

﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِمَنَّ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِمَنَ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَ﴾.

[٥٧] ﴿ لَخَلُّقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ابتداءً.

﴿ أَكِّبُرُ ﴾ أعظمُ في الصدور.

﴿ مِنْ خَلْقِ ٱلتَّاسِ ﴾ مرة ثانية ، وهي الإعادة .

﴿ وَلَكِكِنَّ أَكَ ثُرُ ٱلنَّاسِ ﴾ الكفار.

﴿ لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك، ولا توحيده تعالى، وهو توبيخ للكفار.

\* \* \*

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ وَقَالِكُمُ مَّا نُتَذَكَّرُونَ ﴿ .

[٥٨] ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ هو الجاهل ﴿ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ هو العالم ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمَا اللَّهُ عَمَىٰ ﴾ هو المحسنون ﴿ وَلَا ٱلْمُسِيَّءُ ﴾ اسم جنس يعم المسيئين، و(لا) زائدة؛ لأنه في مقابلة المؤمنين.

﴿ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: تذكراً (ما) قليلاً يتذكرون، والضمير للناس أو للكفار. قرأ الكوفيون: (تتَذَكَّرُونَ) بتاءين على الخطاب، وقرأ الباقون: بالغيب (١٠)؛ لأن أول الآيات وآخرها خبر عن قوم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۲)، و«تفسير البغوي» (۱/٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٥١).

﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَّاسِ لَا يَعْرَمِنُونَ أَنَّ اللَّاسِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ الللللَّالِي اللللْمُلِمُ الللللَّالِي اللللْمُلِي الللللِ

[٥٩] ﴿ إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ﴾ القيامة.

﴿ لَأَنِيَّةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا ﴾ لا شك في مجيئها](١).

﴿ وَلَكِكَنَّ أَكَّ أَلِنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لا يصدقون بها.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي آَسْتَجِبْ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ بِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ فَهُ اللَّهُ اللَّ

[٦٠] ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ ﴾ اعبدوني. قرأ ابن كثير: (ادْعُونِي) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (٢)، وأبو عمرو يدغم اللام في الراء، وكذلك في قوله (وَقَال رَّجُلٌ) وشبهه حيث وقع (٣) ﴿ أَسْتَجِبُ لَكُونَ ﴾ أُثِبْكم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ صاغرين. قرأ ابن كثير، وأبو جعفر، وأبو بكر عن عاصم، ورويس عن يعقوب: (سَيُدْخَلُونَ) بضم الياء وفتح الخاء مجهولاً، وقرأ الباقون: بفتح الياء وضم الخاء معلوماً (٤)، وقيل: الدعاء هو الذكر والسؤال.

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین سقط من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۵۷۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۹۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٤٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٧٢)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٥١-٥١)، =

عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال النبي ﷺ: «مَنْ لم يدعُ الله، غضبَ عليه»(١).

#### \* \* \*

﴿ اللَّهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْثَلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ الذَّو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ .

[71] ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْـ لَ لِلسَّـ كُنُواْ ﴾ لتستقروا ﴿ فِيهِ ﴾ بأن خلقه بارداً مظلماً؛ ليؤدي إلى ضعف المحركات وهدوء الحواس.

﴿ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ يبصر فيه، وإسناد البصر إليه مجازي.

﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّـاسِ ﴾ وتنكيره الفضل يؤذن بكثرة فضله تعالى، وشياعه في كل فضل.

﴿ وَلَكِلَنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴾ لجهلهم بالمنعم، وفي تكرير (الناس) توبيخ لهم.

## \* \* \*

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

[٦٢] ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ الذي لا يشارك.

<sup>=</sup> و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٥٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٤٥٥٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۳۷۳)، كتاب: الدعوات، باب: (۲)، وابن ماجه (۳۸۲۷)، كتاب: الدعاء، باب: فضل الدعاء.

﴿ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ﴾ فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان؟

\* \* \*

﴿ كَنَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ كَنَالِكَ يُجْحَدُونَ ﴿ }

[٦٣] ﴿ كَنَاكِ ﴾ أي: كما أُفِكْتُم عن الحق مع قيام الدلائل، كذلك.

﴿ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَيْكِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ ﴾ ولم يتأملوها.

\* \* \*

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ اللَّهُ وَصَوَّرَكُمْ أَللَّهُ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ السَّاهُ .

[7٤] ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَكَرَارًا وَالسَّمَاةَ بِنَكَاءً ﴾ سقفاً كالقبة.

﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ قال ابن عباس: «خلق ابن آدم قائماً معتدلاً، يأكل ويتناول بيده، وغيرُ ابن آدم يتناول بفيه»(١).

﴿ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾ اللذائذ غير رزق البهائم.

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ۗ فَتَكَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ فإن كل ما سواه مربوب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٥٢).

﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَ فَكَأَدْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ فَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ فَهُ ﴾.

[٦٥] ﴿ هُوَّ ٱلْحَيُّ ﴾ الذي لا يموت.

﴿ لَا ٓ إِلَٰهَ إِلَّا هُوًّ ﴾ إذ لا موجود يساويه.

﴿ فَأَدْعُوهُ ﴾ فاعبدوه ﴿ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ من الشرك.

﴿ ٱلْحَـمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ هو إخبار، وفيه إضمار الأمر، مجازه: فادعوه واحْمَدوه.

\* \* \*

﴿ ﴿ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنَتُ مِن رُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنَتُ مِن رَّيِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ .

[77] ولما طلب الكفار منه على عبادة الأوثان، نزل: ﴿ قُلَ إِنِي نَهِيتُ أَنَّ اَعَبُدَ اللَّهِ لَمَّا جَآءَنِى اَلْمِيتُ أَنَّ الْمَيْسَتُ أَنَّ اللَّهِ لَمَّا جَآءَنِى الْمَيْسَتُ أَنَّ دَلائل التوحيد ﴿ مِن رَبِيٍّ ﴾ وإن كان منهياً عن عبادتها أبداً عقلاً، فهو مع البينات اكد، ويجوز أنه نهي له على والمراد غيره، يوضحه:

﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ لأنه كان مسلماً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٥٣).

﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفًا مِن قَبْلُ وَلُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفًا مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ .

[٦٧] ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمُ طِفْلَا﴾ أي: أطفالاً، وتعلق (لِتَبْلُغُوا) بمحذوف تقديره: يُبقيكم.

﴿ ثُمَّ لِتَبْلُغُواۤ أَشُدَّكُم ﴾ تكامُلَ قوتكم، وكذلك.

﴿ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخَاً ﴾ قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم، وابن ذكوان عن ابن عامر: (شِيُوخاً) بكسر الشين، والباقون: بضمها(۱).

﴿ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبَلً ﴾ من قبل الأشُد، ومن قبل أن يصير شيخاً، يفعل ذلك بكم لتعيشوا.

﴿ وَلِنَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّى ﴾ وقتاً محدداً، وهو وقت الموت.

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ دلائل التوحيد، فتؤمنون.

\* \* \*

[7٨] ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا ﴾ أراده.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۲)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۸۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/٦٥).

﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ عقب الإرادة بلا إباء. قرأ ابن عامر: (فَيَكُونَ) بنصب النون، والباقون: بالرفع (١١).

\* \* \*

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ أَلَهُ اللَّهِ أَنَّ يُصُرَفُونَ ﴿ ﴾ .

[٦٩] ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ يعني: القرآن، يقولون: ليس من عند الله ﴿ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴾ عن التصديق به؟!

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ مَ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ مَرْسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

[٧٠] ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ ﴾ القرآن.

﴿ وَيِما آرْسَلْنَا بِهِ ورُسُلنَا ﴾ من سائر الكتب.

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ جزاء تكذيبهم.

\* \* \*

﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُّ يُسْحَبُونٌ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُّ يُسْحَبُونٌ ﴿ ﴾.

[٧١] ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آَعْنَقِهِمْ ﴾ (إِذْ) ظرف زمان ماض بمعنى الاستقبال؛ لأن مستقبل فعله تعالى كالماضي في تحققه له (يعلمون) ﴿ وَٱلسَّلَسِلُ ﴾ عطف على (الأَغْلالُ)، فالخبر: (في أعناقهم).

﴿ يُسْحَبُونَ﴾ بها .

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۷٦)، و «الكشف» لمكي (٢٦٠/١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/٧١).

# ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَي النَّامِ اللَّهُ .

[۷۲] ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ﴾ أي: يُجرون بالسلاسل (١)، ويجرونها في جهنم ﴿ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ ﴾ بعد جر السلاسل ﴿ يُسَّجَرُونَ ﴾ يوقدون، فيصيرون سجار جهنم (٢).

\* \* \*

﴿ ثُمَّ قِيلَ لَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُهُ تَشْرِكُونَ ١٠٠٠

[٧٣] ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ ﴾ بعد الإحراق تبكيتاً: ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ شَيْعًا .

[٧٤] ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ وهي الأصنام ﴿ قَالُواْ ضَالُواْ ﴾ غابوا ﴿ عَنَّا ﴾ فلم نرهم، وذلك قبل أن يقرن بهم آلهتهم.

﴿ بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا ﴾ أي: تبين لنا أنهم لم يكونوا شيئاً ينفع ويضر.

﴿ كَنَالِكَ ﴾ أي: كما أضل هؤلاء.

﴿ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ حتى لا يهتدوا.

<sup>(</sup>۱) «يجرون بالسلاسل» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «النار».

﴿ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِمَا كُنْتُمُ تَمْرَحُونَ اللَّهُ وَبِمَا كُنْتُمُ تَمْرَحُونَ اللَّهِ .

[٥٧] ﴿ ذَالِكُونَ ﴾ العذاب الذي نزل بكم.

﴿ بِمَا كُنتُمَّ تَقَرَّحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ تبطرون وتتكبرون.

﴿ بِغَيْرِ ٱلۡحَقِّ﴾ وهو الشرك والطغيان.

﴿ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ تتوسعون في الفرح وتختالون.

\* \* \*

﴿ أَدْخُلُواْ أَبُورَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَ فَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّينَ ١٠٠٠ ﴿

[٧٦] ﴿ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّهُ ﴾ السبعة المقسومة لكم.

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ حال مقدرة أي: مقدرين الخلود فيها.

﴿ فَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴾ ولم يقل: فبئس مدخل؛ للإعلام أن الغرض من الدخول الإقامة.

\* \* \*

﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُـدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَكَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَقْ نَتَوَفِّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ﴾.

[٧٧] ﴿ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ ﴾ بنصرك ﴿ حَقُّ فَكَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ ﴾ من العذاب وهو القتل والأسر ﴿ أَوْ نَنَوْقَيْنَكَ ﴾ قبل حلول العذاب بهم.

﴿ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ يوم القيامة، فنعذبهم أشد العذاب. قرأ يعقوب:

(يَرْجِعُونَ) بفتح الياء وكسر الجيم، والباقون: بضم الياء وفتح الجيم (١).

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِاَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِى بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهِ قُضِى بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُ

[٧٨] ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ ﴾ خبرَهم في القرآن.

﴿ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ لم نذكر لك خبرهم.

روي أن عدد الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ٢٠٠٠.

وروي أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف من بني إسرائيل، وأربعة آلاف من سائر الناس (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲۰۸/۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۵۸/٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢٥/٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٨٧١)، من حديث أبي أمامة \_ رضي الله عنه \_، قال الهيثمي في «المجمع» (١/٩٥١): ومداره على علي بن يزيد، وهو ضعيف. ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٣٦١)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه أن عددهم: «مئة ألف وعشرون ألفاً».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى في «المسند» (٤١٣٢). من حديث أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_. قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢١٠): فيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف جداً. وانظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٥٨٧).

وعن علي \_ رضي الله عنه \_: «أن الله تعالى بعث نبياً أسود، وهو ممن لم يقصص الله عليه» (١).

وتقدم في سورة البقرة أسماء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بأسمائهم، والذين أشير إليهم.

﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ ﴾ منهم ﴿ أَن يَأْتِكَ بِتَايَةٍ ﴾ تُقترح عليه.

﴿ إِلَّا بِاإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ فإنهم عبيد مربوبون.

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ ﴾ بنزول العذاب على الكفار ﴿ قَضِى ﴾ بين الرسل عليهم السلام ومكذبيهم ﴿ بِاللَّهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ﴾ ثَمَ ﴿ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ المعاندون بعد ظهور الآيات المغنية عما يقترحون. واختلاف القراء في الهمزتين من (جَاءَ أَمْرُ اللهِ) كاختلافهم فيهما من ﴿ وَيُكْسِكُ ٱلسَّكَاءَ أَن تَقَعَ ﴾ في سورة الحج [الآية: ٢٥].

# \* \* \*

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ ٤١٩). وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۲/ ۲۲۲).

الإبل خاصة، و(منها) الثانية لبيان الجنس؛ لأن الجميع منها يؤكل.

\* \* \*

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَلِتَ بِلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

[٨٠] ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ ﴾ في أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها.

﴿ وَإِنَّ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ﴾ تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد.

﴿ وَعَلَيْهَا ﴾ أي: على الإبل في البر(١) ﴿ وَعَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ في البحر ﴿ تُحْمَلُونَ ﴾ نظيره قوله: ﴿ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الإسراء: ٧٠].

\* \* \*

﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايكتِهِ عَأَيَّ ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ ﴾.

[٨١] ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايكتِهِ ٤٠ دلائلَ قدرته ﴿ فَأَيَّ ﴾ أي: أيَّ آيةٍ من.

﴿ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ فإنها لظهورها لا تقبل الإنكار.

\* \* \*

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَدُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ شَهُ ﴾.

[٨٢] ﴿ أَفَاكُرُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن وَاللَّمِ مِن الأمم السالفة.

<sup>(</sup>۱) «في البر» زيادة من «ت».

﴿ كَانُواْ أَكَثَر مِنْهُمْ ﴾ عدداً.

﴿ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من المصانع والقصور.

﴿ فَمَا آَغَنَىٰ عَنْهُمْ ﴾ لم ينفعهم ﴿ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ حين جاءهم عذاب الله، و(ما) الأولى نافية، والثانية موصولة.

#### \* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزِءُونَ اللَّهُ .

[٨٣] ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ وهو قولهم: نحن أعلم، لن نبعث، ولن نعذب، سمي ذلك علماً على ما يزعمونه على طريق التهكم.

﴿ وَحَاقَ ﴾ نزل ﴿ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ أي: جزاء استهزائهم.

#### \* \* \*

﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ عَمْمَ كُنَّا بِهِ عَمْمَ كُنَّا بِهِ عَمْمَ مُشْرِكِينَ شِي ﴾ .

[٨٤] ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ﴾ شدة عذابنا ﴿ قَالُواْ ﴾ بالسنتهم دون قلوبهم:

﴿ ءَامَنَّا بِأُللَّهِ وَحْدَهُ وَكَ فَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ءُمُشْرِكِينَ ﴾ أي: تبرأنا مما كنا نعدل بالله .

﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ شِي .

[٥٨] [﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنّا ﴾ [(١) لامتناع قبوله حينئذ.

﴿ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ ﴿ وَنصب (سُنَّتَ) مصدر مؤكد؛ أي: سن الله ذلك سنة ماضية في العباد أن الإيمان وقت نزول العذاب لا ينفع، و(سنت) رسمت بالتاء في خمسة مواضع، وقف عليها بالهاء: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي (٢).

﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفُورُونَ ﴾ اسم مكان استعير للزمان؛ فإن قوله: (هُنَالِكَ) إشارة إلى أوقات العذاب؛ أي: ظهر خسرانهم، وحضر جزاء كفرهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۸۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۹/٦).



وتسمى: المصابيح، وهي مكية بإجماع من المفسرين، وآيها: أربع وخمسون آية، وحروفها: ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسون حرفاً، وكلمها: سبع مئة وست وسبعون كلمة.

# بِنَ مِ اللَّهِ النَّهِ النَّالِي النَّهِ النَّا النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّا النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّا النَّهِ النَّا النَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّالِي النَّا النَّا النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّلْمَ اللَّهِ النَّا النَّا النَّا النَّالْمَا ال

[۱] ﴿ حَمَ ﴾ تقدم الكلام في مذاهب القراء، وتفسير (حم) أول سورة غافر، فعلى القول المتقدم بأن (حم) اسم للسورة، يكون مبتدأ.

\* \* \*

﴿ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ثَالَهُ .

[٢] خبره ﴿ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ صفتا رجاء ورحمة لله.

\* \* \*

﴿ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠

[٣] ﴿ كِنَابُ ﴾ بدل من (تَنْزِيلٌ)، أو خبر بعد خبر ﴿ فُصِّلَتَ ﴾ بُينت. ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمُلْلِمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمُلْمُلِي اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللَّا

﴿ قُرُّءَانًا عَرَبِيًا ﴾ نصب على الاختصاص والمدح؛ أي: أريد بهذا الكتاب المفصل قرآناً من صفته كيت وكيت.

﴿ لِقَوْمٍ ﴾ عرب ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ أنه منزل(١) بلغتهم فيفهمونه.

\* \* \*

﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ .

[٤] ﴿ بَشِيرًا ﴾ للعالمين به ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ للمخالفين له، وهما نعتان للقرآن.

﴿ فَأَعْرَضَ أَكَّ تُرَهُمُ ﴾ عن قبوله.

﴿ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ السماعَ النافعَ الذي يُعتد به سمعاً.

\* \* \*

﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنُ بَيْنِنَا وَيَشِنِكَ حِمَابُ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ فَيْ .

[٥] ﴿ وَقَالُواً ﴾ يعني: المشركين.

﴿ قُلُوبُنَا فِيَ أَكِنَّةٍ ﴾ أغطية ، جمع كِنان .

﴿ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ﴾ فلا نفقه ما تقول.

﴿ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقُرُ ﴾ ثقل (٢)، فلا نسمع ما تقول، وإنما قالوا ذلك؛ لِيُؤْيِسُوه من قبولهم لدينه، وهو على التمثيل. قرأ الدوري عن الكسائي: (آذَانِنَا) و(آذَانِهِمْ) بإمالة فتحة الذال حيث وقع (٣).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «نزل».

<sup>(</sup>۲) «ثقل» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٨٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٦٢).

﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ ﴾ أي: خلاف في الدين، فلا نلتفت إلى إنذارك، ولا نؤمن بك ﴿ فَأَعْمَلُ ﴾ يا محمد في هلاكنا ﴿ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴾ في مثل ذلك، وقيل: فاعمل أنت على دينك، إننا عاملون على ديننا.

\* \* \*

﴿ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّشُكُمُ يُوحَى إِلَى أَنَّما إِلَهُ كُو إِلَهُ وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُوا اللهُ عَلَمُ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ أَنَّمَا إِلَهُ أَنَّمَا اللهُ عَلَمُ وَأَنْ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ أَنَّهُ .

[7] ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌّ مِّثْلُكُمْ ﴾ لست ملكاً ولا جنياً.

﴿ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَا ٓ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ ولولا الوحي ما دعوتكم.

﴿ فَٱسۡتَقِيمُوٓا إِلَيۡهِ ﴾ تعالى؛ أي: توجهوا إليه بالطاعة، ولا تعدلوا عنه إلى عبادة غيره ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ﴾ من ذنوبكم ﴿ وَوَيۡلُ لِلۡمُشۡرِكِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَعْرُونَ ۞﴾.

[٧] صفتهم ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوْهَ ﴾ لا يقولون: لا إله إلا الله، وهي زكاة الأنفس، فلا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد.

﴿ وَهُم بِأَلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾ وأعاد الضمير في قوله: (هم) تأكيداً.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ١٠٠٠ ﴿

[٨] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجَرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ لا(١) مقطوع ولا منقوص.

<sup>(</sup>١) «لا»: ساقطة من «ت».

﴿ اللَّهِ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادَأً وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَالَالَالِكُ وَاللَّهُ وَاللّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ

[٩] ﴿ فَلَ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ يِألَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ الأحد والإثنين. قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس عن يعقوب: (أَئِنَكُمْ) بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين الهمزة والياء، وفصل بين الهمزتين بألف: أبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون، واختلف عن هشام، وقرأ الكوفيون، وابن عامر، وروح عن يعقوب: بتحقيق الهمزتين (١) ﴿ وَجَعَلُونَ لَهُ وَأَندَادَأَ ﴾ أشباهاً وأمثالاً.

﴿ ذَالِكَ ﴾ خالق الأرض ﴿ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ الذي خلق جميع الموجودات.

\* \* \*

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَاۤ أَقُواتُهَا فِى أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ وَبَالَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

[١٠] ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا ﴾ أي: في الأرض.

﴿ رَوَاسِي ﴾ أي: جبالاً (٢) ثوابت.

﴿ مِّن فَوْقِهَا ﴾ من فوق الأرض مرتفعة عليها ﴿ وَبَــُرَكَ فِيهَا ﴾ بما خلق من المياه والزروع والضروع ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا ﴾ أي: قسم في الأرض الأرزاق

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ٣٧٠)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٨٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦٤/٦).

<sup>(</sup>۲) «جبالاً» زیادة من «ت».

بقدر الحاجة ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ﴾ أي: تتمة أربعة أيام، المعنى: خلق الأرض في يومين: الأحد والإثنين، وقدر الأقوات في الثلاثاء والأربعاء، فهما مع اليومين المتقدمين أربعة أيام ﴿ سَوَآءً ﴾ قرأ أبو جعفر، (سَوَاءٌ) بالرفع على الابتداء؛ أي: هي سواء، وقرأ يعقوب: (سَوَاءٍ) بالكسر صفة لأيام، وقرأ الباقون: بالنصب على المصدر (١٠)؛ أي: استوت سواء واستواء، ومعناه: سواء ﴿ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ عن خلقها بما فيها.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى إِلَى اُلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اُثْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهَا ۚ قَالَتَا اللَّهِ عِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا طَآبِعِينَ اللَّهِ .

[١١] ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ عمد إلى خلقها .

﴿ وَهِى دُخَانٌ ﴾ روي أن العرش كان قبل خلق السماء والأرض على الماء، فارتفع من ذلك الماء بخار فسمي دخاناً، فأيبس الله تعالى الماء فجعله أرضاً، ثم فتقها أرضين، ثم خلق من ذلك البخار السماء.

﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُثْتِياً ﴾ أي: كونا كما أردتُ.

﴿ طَوْعًا أَوْ كُرُّهُمَّا ﴾ مصدران في موضع الحال.

قال ابن عباس: «قال تعالى للسماء: أخرجي شمسك ونجومك، وللأرض: شقي أنهارك وأخرجي ثمرك ونباتك، فإن فعلتما ذلك طوعاً، وإلا ألجأتكما أن تفعلاه كرهاً»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ٥٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٦٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٦٤\_٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٧٣)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» =

# ﴿ قَالَتَا أَنْيُنَا﴾ بمن فينا ﴿ طَآبِعِينَ ﴾ حال.

#### \* \* \*

﴿ فَقَضَلْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمُرَهَأَ وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ .

[17] فلما وصفهما بالقول، أجراهما في الجمع مجرى من يعقل في فَقَضَدْهُنَ الممن أتمهن؛ يعني: السموات ﴿ سَبَعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ الخميس والجمعة، وفرغ منها في آخر ساعة منه، وفيها ـ أي: تلك الساعة ـ خلق آدم، وفيها تقوم الساعة، وسمي بالجمعة؛ لاجتماع المخلوقات فيه، وتكاملها، ولما لم يخلق الله تعالى يوم السبت شيئاً، امتنع بنو إسرائيل من الشغل فيه.

قال ابن عطية (١): والظاهر من القصص في طينة آدم: أن الجمعة التي خلق الله خلق فيها آدم قد تقدمتها أيام وجمع كثيرة، وأن هذه الأيام التي خلق الله فيها المخلوقات هي أول الأيام؛ لأن بإيجاد الأرض والسماء والشمس والقمر وجد اليوم ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرِهَا ﴾ أي: ما أمر به فيها.

﴿ وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنَيَا بِمَصَدِيحَ ﴾ كواكب ﴿ وَحِفْظاً ﴾ نصب بمصدر محذوف؛ أي: وحفظناها حفظاً من استراق السمع والشهب الصادرة عن الكواكب.

﴿ ذَالِكَ تَقَّدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ البالغ في القدرة والعلم.

<sup>= (</sup>٧/ ٣١٦) إلى ابن المنذر، والبيهقي في «الأسماء والصفات».

 <sup>(</sup>١) في «المحرر الوجيز» (٥/٥).

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ١٠٠٠ .

[١٣] ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا ﴾ كفار مكة عما جئتهم به ﴿ فَقُلُ أَنَذَرْتُكُم ﴾ خوفتكم.

﴿ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَتَمُودَ ﴾ لأنكم تمرون على آثارهم إذا سافرتم إلى الشام، والصاعقة: المهلكة من كل شيء.

\* \* \*

﴿ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرُسِلْتُم بِهِ - كَفِرُونَ ﴿ ﴾ .

[1٤] ﴿ إِذْ جَآءَتَهُمُ ﴾ ظرف لـ(أَنْذَرْتُكُمْ)؛ أي: إن كذبتم، يحل بكم ما حل بهم حين جاءتهم ﴿ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ ﴾ أي: من كل جانب ﴿ أَلَا ﴾ أي: بأن لا ﴿ نَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ .

فَثُمَّ ﴿ قَالُوٓا ﴾ استخفافاً برسلهم: ﴿ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا ﴾ هدايتنا ﴿ لَأَنزَلَ ﴾ بدلَ هؤلاء الرسل ﴿ مَلَيْرِكَةً ﴾ فآمنا بهم.

﴿ فَإِنَّا بِمَآ أَرُسِلَّتُم بِهِ - كَنْفِرُونَ ﴾ لأنكم بشر مثلنا، لا مزية لكم علينا.

# لطيفة<sup>(١)</sup> :

روي أن عتبة بن ربيعة قال لقريش: أنا أستخبر لكم محمداً، وكان قد قرأ الكتب، وتعلم الكتابة والكهانة، فجاء إلى النبي على نقال: أنت يا محمد خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ تشتم آلهتنا وتضللنا، فإن كنت تريد الرياسة، عقدنا لك اللواء، فكنت

<sup>(</sup>۱) «لطيفة» ساقطة من «ت».

رئيسنا، وإن تك بك الباءة، زوجناك عشر نسوة، تختار من أي بنات قريش شئت، وإن كان بك حب المال، جمعنا لك ما تستغني به، ورسول الله على ساكت، فلما فرغ قال: «بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ عليه النبي على هذه السورة، ومر في صدرها حتى انتهى إلى قوله: ﴿ فَإِنَّ أَعَرَضُواْ فَقُلَ أَنَذَرَّتُكُمُ صَعِقَةً مَّرِ وَبَعُودَ ﴾ فوثب عتبة، ووضع يده على فم النبي على وناشده الله أن يسكت، فسكت، وانصرف عنه، فأخبرهم أنه سمع ما لا يشبه كهانة ولا شعراً ولا سحراً، قال: ولقد ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي (۱).

### \* \* \*

﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً أَوَلَمْ يَرَوُاْ أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَنَ ﴿ .

[10] ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسَتَكَبَرُوا ﴾ تعظَّموا ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بأن استولوا عليها، وأخذوها من أهلها ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ ظلماً ﴿ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً ﴾ نحن ندفعه إذا نزل بنا، وكانوا ذوي أجسام طوال، فكان أحدهم يقتلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث شاء، قال الله رداً عليهم:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِتَايَنِيْنَا يَجَحُدُونَ﴾ ينكرونها، وهم يعرفون أنها حق.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٦٠-٦١). وقد رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص: ٢٢١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٨/ ٢٤٢)، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٣/ ٢٢٧).

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِ الْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمْ لَا يُصَرُونَ اللَّهُ.

[17] ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ عاصفة شديدة الصوت، تُحرق ببردها كحرق النار بحرها ﴿ فِي أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ ﴾ قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: (نَحْسَاتٍ) بإسكان الحاء، والباقون: بكسرها(١)؛ أي: نكدات مشؤومات، فأمسك عنهم المطر ثلاث سنين، ودأبت عليهم الريح بلا مطر.

﴿ لِنَدِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْجِزِي ﴾ الذل ﴿ فِي ٱلْجَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا ﴾ وصف العذاب بالخزي؛ لأنه حيث حل، حل الخزي معه.

﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَيَّ ﴾ أشد ﴿ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴾ بدفع العذاب عنهم.

\* \* \*

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ الْعَدَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ .

[١٧] ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ بينا لهم سبيل الهدى.

﴿ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ ﴾ الكفر.

﴿ عَلَى ٱلْمُدَىَّ ﴾ الإيمان.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۳)، و«تفسير البغوي» (۲۲/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۳۱۲/۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/۲۰ـ۷۲).

﴿ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ ﴾ الذي يُهينهم . ﴿ فِأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ ﴾ من اختيار الكفر .

\* \* \*

﴿ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠٠٠ .

[١٨] ﴿ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾ قرن تعالى بذكرهم ذكرَ من آمن واتقى، ونجاته؛ ليبين الفرق.

\* \* \*

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠٠٠ .

[19] ﴿ وَيَوْمَ ﴾ أي: واذكر يوم ﴿ يُحْشَرُ أَعَدَآهُ ٱللّهِ ﴾ يُجمعون ﴿ إِلَى ٱلنّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴾ يُحبس أولُهم على آخرهم. قرأ نافع، ويعقوب: (نَحْشُرُ) بالنون وفتحها وضم الشين (أَعْدَاءَ) بالنصب، وقرأ الباقون: بالياء وضمها وفتح الشين، ورفع (أَعْدَاءً) على البناء للفاعل(١)، وهو الله سبحانه.

\* \* \*

﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّا ﴾.

[٧٠] ﴿ حَتَّىٰٓ إِذَامَاجَاءُوهَا ﴾ (ما) زائدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور. ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ يُنطقها الله تعالى كإنطاق اللسان، فتشهد بما صدر منها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٧٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٣)، و«تفسير البغوي» (٦٣/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٦٩).

﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُوۤا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي آَنطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ .

[٢١] ﴿ وَقَالُوٓا ﴾ أي: الكفار ﴿ لِجُلُودِهِمْ ﴾ توبيخاً لهم:

﴿ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْناً ﴾ فعنكن كنا نناضل؟

﴿ قَالُواً ﴾ معتذرين: ﴿ أَنطَقَنَا اللَّهُ ٱلَّذِي آَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ له النطق.

﴿ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ ﴾ قرأ يعقوب: (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون: بضم التاء وفتح الجيم (١١).

\* \* \*

[۲۲] فأخبر الله تعالى: أن الجلود ترد جوابهم؛ بأن الله الخالق المبدىء المعيد هو الذي أنطقهم ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ ﴾ بالحُجب عن ارتكاب الفواحش ﴿ أَن ﴾ أي: لأن.

﴿ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا آَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ المعنى: لم تستتروا عند ارتكاب الفاحشة خوف شهادة جوارحكم عليكم؛ لأنكم لم توقنوا بالبعث.

﴿ وَلَكِكِن ظُنَنتُمْ ﴾ عند استتاركم.

﴿ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ من الخفيات.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲۰۸/۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/۷۰).

﴿ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُو الَّذِي ظَنَتُهُ بِرَيِّكُمْ أَرُدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَسِرِينَ ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَتُهُ مِنَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

[٣٣] ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ ﴾ أهلككم ﴿ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ الْخَسِرِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ فَإِن يَصَّ بِرُوا فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُمُ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ اللهُ .

[٢٤] ثم أخبر الله تعالى عن حالهم فقال: ﴿ فَإِن يَصَّبِرُوا ﴾ على العذاب.

﴿ فَٱلنَّـَارُ مَثْوَى ﴾ منزل ﴿ لَمُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ ﴾ يطلبوا العتبى، وهي الرجوعُ عن الإساءة، وطلبُ الرضا ﴿ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾ المجابين.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَقَيَّضَ نَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ أَلْقِوْلُ فِي أَلْمَهِمْ قَرَنَا لَكُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْمِيْسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ أَنْ اللهِ فَي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْمِيْسِ إِنَّا فَهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ أَنْ اللهِ فَي أَمَدٍ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْمِيْسِ إِنَّا فَهُمْ كَانُواْ فَي اللهِ مَنْ اللهِ فَي اللهِ فَيْنَ اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهِ فَيْنِ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَيْ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَيْ اللّهِ فَي اللّهُ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ اللّهِ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

[٢٥] ﴿ ﴿ وَقَيَّضِّـنَا﴾ بعثنا ﴿ لَهُمَّ﴾ .

ووكلنا ﴿ قُرَنَّاءَ ﴾ نُظُراء من الشياطين .

﴿ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِم ﴾ من أمر الدنيا، وما تقدم من أعمالهم.

﴿ وَمَا خَلْفَهُم ﴾ من أمر الآخرة بقولهم: لا بعث ولا حساب، وما هم عازمون عليه من الأعمال.

﴿ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ بالعذاب ﴿ فِي أَمَدٍ ﴾ في جملة أمم (١).

﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجِنِ وَٱلْإِنِسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ ﴾ أي: جميع المذكورين ﴿ خَسرينَ ﴾ تعليل لاستحقاقهم العذاب.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْفَرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ﴿ وَهَا لَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّ

[٢٦] ﴿ وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ حين قراءته ﷺ: ﴿ لَا تَسَمَعُواْ لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوَّا فِيهِ ﴾ عارضوه إذا قرىء بإكثار الصياح بالهذيان والخرافات، وإنشاد الأشعار، واللغو: هو الساقط من الكلام.

﴿ لَعَلَّكُو تَغْلِبُونَ ﴾ محمداً على قراءته، فيسكت.

\* \* \*

﴿ فَلَنُذِيفَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَسُوا ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ .

[٧٧] ﴿ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ وهو النار.

﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أقبح جزاء عملهم.

\* \* \*

﴿ ذَالِكَ جَزَاءً أَعَدَايَ اللَّهِ النَّارُ لَمُتُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِّ جَزَاءً مِمَا كَانُواْ بِاللَّهِا يَجْمَدُونَ ﷺ.

[٢٨] ﴿ ذَلِكَ جَزَآءُ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ ﴾ عطف بيان لجزاء قبل. واختلاف

<sup>(</sup>١) «في جملة أمم» زيادة من (ت).

القراء في الهمزتين من ﴿ جَزَآءُ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ﴾ كاختلافهم فيهما من قوله: ﴿ قَالَتُ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَوُّا﴾ في سورة النمل [الآية: ٣٦] ﴿ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلِّدِ ﴾ الإقامة.

﴿ جَزَّآءً﴾ مصدر أو حال ﴿ بِمَا كَانُواْ بِاَيْلِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ ينكرون الحق.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلْأَيْنَ كَفُرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ نَجَعَلْهُ مَا تَحَتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (أَنَّ) .

[٢٩] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ وهم في النار: ﴿ رَبَّنَا آرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلّانا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْ َ وَالْإِنْ َ وَالْبِيلِ ، وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه؛ لأنهما سنا الكفر والمعصية. قرأ ابن كثير، وابن عامر، ويعقوب، وأبو بكر عن عاصم، والسوسي عن أبي عمرو: (أَرْنَا) بإسكان الراء، وروي عن الدوري: اختلاس كسرتها، وقرأ الباقون: بكسر(١) الراء، وكلها لغات بمعنى الرؤية(٢)، وقرأ ابن كثير: (الَّذَيْنِّ) بتشديد النون والمد وتمكين الياء لالتقاء الساكنين، والباقون: بالتخفيف(٣).

﴿ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا ﴾ في النار ﴿ لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ فيها جزاء إضلالهم إيانا.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «بإسكان»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٧٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٢٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٨١)، و"معجم القراءات القرآنية" (٦/ ٧٢).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِ الْمَاتَةِكَ وُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٣٠] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ ﴾ على قولهم، فلم يختل توحيدهم، ولا اضطرب إيمانهم ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيَ كُ عند الموت بالبشرى ﴿ أَلَا ﴾ أي: بأن لا ﴿ تَخَافُواْ وَلا تَحَرْزُولُ ﴾ أمَنَةٌ عامة في كل مهم مستأنف، وتسليةٌ عامة في كل فائت ماض، والخوف: غم يلحق لتوقع المكروه، والحزن: غم يلحق لوقوعه؛ من فوات نافع، أو حصول ضار، والمعنى: أن الله كتب لكم الأمن من كل غم، فلن تذوقوه أبداً.

﴿ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ في الدنيا على لسان الرسل.

\* \* \*

﴿ نَعُنُ أُولِيآ أَوُكُمُ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيا وَفِي الْآخِرةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَعُونَ ﴿ ﴾.

[٣١] ﴿ نَحَّنُ أَوْلِيَ آؤُكُمُ ﴾ يعني: حفظتكم.

﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ لا نفار قكم حتى تدخلوا الجنة.

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشَتَهِي ٓ أَنفُسُكُمْ ﴾ من الكرامات(١).

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَكَّعُونَ ﴾ تتمنون.

\* \* \*

﴿ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ١٠٠٠ ﴿

[٣٢] ﴿ نُزُلًا ﴾ رزقاً، ونصبه على المصدر ﴿ مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «المكرمات».

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ شَ

[٣٣] ونزل فيه ﷺ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ إلى توحيده.

﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ فيما بينه وبين ربه، وبينه وبين العباد.

﴿ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ معتقداً ذلك.

\* \* \*

﴿ وَلَا تَسَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَلَا السَّيِّئَةُ الْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَكُنَّ كَانَهُ وَلِيُّ حَمِيمُ اللَّهِ .

[٣٤] ﴿ وَلَا شَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ﴾ فالحسنة أفضل، وكرر (لا) في قوله (ولا السَّيِّئَةُ) تأكيداً؛ ليدل على أن المراد: ولا تستوي الحسنة والسيئة، ولا السيئة والحسنة، فحذفتا اختصاراً، ودلت (لا) على هذا الحذف.

﴿ اَدْفَعُ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ آية جمعت مكارمَ الأخلاق وأنواعَ الحكم، المعنى: ادفع أمورك وما يعرضك مع الناس ومخالطتك لهم بالفعلة أو بالسيرة التي هي أحسن الفعلات والسير، فمن ذلك: بذل السلام، وحسن الأدب، وكظم الغيظ، والسماحة في القضاء والاقتضاء، وغيره.

﴿ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَّوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيعُ ﴾ المعنى: إذا فعلت ذلك، صار العدو كالصديق القريب في محبته.

روي أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب، وذلك أنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي على ، ثم

أسلم (١) فصار ولياً بالإسلام، حميماً بالقرابة، أو نزلت في شأن أبي جهل وإيذائه رسول الله (٢) عَلَيْقٍ، فأمر بالصفح عنه، ونسختها آية القتال (٣).

\* \* \*

﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ ا

[٣٥] ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا ﴾ أي: هذه الخصلة.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواً ﴾ على كظم الغيظ.

﴿ وَمَا يُلَقَّلْهَا ٓ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ في الخير والثواب.

\* \* \*

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ

[٣٦] ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَـزَغُ ﴾ (إِمَّا) شرط، وجواب الشرط قوله: ﴿ فَٱسْتَعِذْ ﴾ والنزغ شبهُ النخس، وهو الوسوسة، فكان الشيطان (٤) ينخس الإنسان، ويحركه، ويبعثه على ما لا يحل، المعنى: إن صرفك الشيطان بوسوسته عن الخير، فاستعذ ﴿ بِاللهِ ﴾ منه، وهو يعصمك.

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لاستعاذتك ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بنيتك.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «ثم أسلم» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الرسول».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٦٧)، و«تفسير القرطبي» (١٥/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) «فكان الشيطان» زيادة من «ت».

﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَدَّجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ . تَعْبُدُونَ اللَّهِ .

[٣٧] ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَنْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَلْقَمَرُ لَا شَنْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ﴾ لأنهما مخلوقان مثلكم.

﴿ وَٱسۡجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ ﴾ الضمير للأربعة المذكورة، وأُنث؛ لأنها آيات.

﴿ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ فإن السجود أخص العبادات، وهذا محل السجدة عند الإمام مالك رضي الله عنه.

\* \* \*

﴿ فَإِنِ ٱسۡتَحَـُبُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمَّ لَا يَسْعَمُونَ اللهُ بِٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمَّ لَا يَسْعَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[٣٨] ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكَـُرُوا ﴾ عن امتثال أمرك في ترك السجود لغير الله سبحانه.

﴿ فَٱلَّذِينَ عِن دَرِّيكِ ﴾ من الملائكة .

﴿ يُسَيِّحُونَ ﴾ يصلون ﴿ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ دائماً.

﴿ وَهُمْ لَا يَسَّعُمُونَ ﴾ لا يملون، وهذا محل السجدة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد \_ رضي الله عنهم \_، وكل من الأئمة على أصله في السجود، فأبو حنيفة هو واجب، ومالك هو فضيلة، والشافعي وأحمد هو

سنة، وتقدم ذكر اختلافهم ملخصاً (١) عند سجدة مريم.

\* \* \*

﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ اَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِينَ آخَيَاهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٱلْمَوْقَةَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا الْمَاءَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللّ

[٣٩] ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۗ دلائل قدرته.

﴿ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَسِْعَةً ﴾ يابسة لا نبات فيها.

﴿ فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهِــَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتُ﴾ انتفخت بالنبات، وتزخرفت.

﴿ وَرَبَتَ ﴾ زادت. قرأ أبو جعفر: (وَرَبَأَتْ) بهمزة مفتوحة بعد الباء، والباقون: بحذفها(٢).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِي آَحْيَاهَا ﴾ بعد موتها.

﴿ لَمُحْيِي ٱلْمَوْتَيَّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيثُ ﴾ من الإحياء والإماتة .

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۖ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُ أَم مَّن يَأْقِىَ عَلَيْنَا ۖ أَفَىٰ يَلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُ أَم مَّن يَأْقِى ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ .

[٤٠] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ ﴾ يميلون ﴿ فِي ٓ اَيَتِنَا ﴾ بالطعن فيها. قرأ حمزة: (يَلْحَدُونَ) بفتح الياء والحاء، والباقون: بضم الياء وكسر الحاء (٣).

<sup>(</sup>۱) «ملخصاً» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٢٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٧٤-٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١١٤)، و (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٨١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٧٤).

﴿ لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَأً ﴾ فنجازيهم على إلحادهم، ونزل استفهاماً وعيداً ووعداً:

﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ أمر تهديد ووعيد.

﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فيجازيكم به .

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لَكِئنَبُ عَزِينٌ ١٠٠٠ .

[٤١] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ ﴾ بالقرآن ﴿ لَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ وجواب (إن) محذوف؛ أي: خسروا، ثم وصف الذكر فقال:

﴿ وَإِنَّهُ لِكِئنَبُّ عَزِينٌّ ﴾ كريم على الله.

\* \* \*

[٤٢] ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَي: ليس فيما تقدمه من الكتب ما يبطل شيئاً منه، وليس فيما (١) بعده من نظر ناظر وفكرة عاقل ما يبطل شيئاً منه، ولا يتطرق إليه ما يبطله من جهة ما، ولا يجد إليه سبيلاً.

وهو ﴿ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ يحمده كل مخلوق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ت»: «يأتي».

﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ إِنَّ كَا لَكُ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو

[٤٣] ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ ﴾ يا محمد؛ من التكذيب ﴿ إِلَّا ﴾ مثل.

﴿ مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُلِ ﴾ من التكذيب ﴿ مِن قَبْلِكَ ﴾ وهو تسلية له ﷺ عن مقالات قومه، وما يلقى من المكروه منهم.

﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ لأوليائه ﴿ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ لأعدائه.

\* \* \*

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ﴿ وَالْحَجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ قُلْ هُوَ لِللَّهِ مِ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ﴿ وَالْحَجْمُ وَقُرُ وَهُو لِللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مَ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللَّهُ وَاللَّهِ مَ اللَّهِ مِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُولِلْمُ الللْمُلِلْمُ اللللللللِمُ اللللْمُ اللللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ ا

[ ٤٤] ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ ﴾ أي: هذا الكتاب الذي يُقرأ على الناس.

﴿ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا ﴾ يُقرأ بغير لغة العرب.

﴿ لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ﴾ هَلاَّ بُينت ﴿ ءَاكِنُهُ ۗ ﴾ بالعربية .

﴿ اَلْجَمِيُ وَعَرَفِي الهمزة للإنكار، المعنى: لأنكروا، وقالوا: قرآن أعجمي، ورسول عربي؟ والأعجمي - بسكون العين -: من لا يفصح، وإن كان عربياً، وليست نسبة حقيقة، إنما هي توكيد لمعنى الصفة؛ كأحمريّ في أحمر. قرأ قنبل عن ابن كثير، وهشام عن ابن عامر، ورويس عن يعقوب باختلاف عنهم: (أَعْجَمِيُّ) بهمزة واحدة على الخبر، وقرأ الباقون: بهمزتين على الاستفهام، فحمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم، وروح عن يعقوب: يحققون الهمزتين، والباقون: يحققون عاصم، وروح عن يعقوب: يحققون الهمزتين، والباقون: يحققون

الأولى، ويسهلون الثانية بين الهمزة والألف، وهم على أصولهم، فورش اختلف عنه في إبدالها ألفاً خالصة، وتسهيلها بين بين، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون: يفصلون بين الهمزتين بألف، واختلف عن هشام في تسهيلها وتحقيقها وإدخال الألف بينهما مع تحقيقهما، وروي عن ابن ذكوان وحفص: إدخال الألف بين الهمزتين مع تحقيقهما (١) ﴿ قُلُ هُو ﴾ أي: القرآن.

﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي ﴾ من الضلالة.

﴿ وَشِفَاءً ﴾ لما في القلوب من الشكوك.

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ هو (٢) ﴿ فِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ ﴾ صمم.

﴿ وَهُو عَلَيْهِ مُ عَمَّى ﴾ وذلك لتصامِّهم عند سماعه، وتعاميهم عما يرون من آياته، ولما كانوا لا يعون ما يسمعون من القرآن، قال:

﴿ أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ تمثيل لهم في عدم قبولهم واستماعهم له بمن يُنادَى من بعد، لم يسمع، ولم يفهم.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَاخْتُلِفَ فِيةٍ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُربِ إِنَّ ﴾.

[82] ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابَ فَٱخْتُلِكَ فِيدُ ﴾ كما اختُلف في القرآن، فصدقه قوم، وكذبه آخرون.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٧٦-٥٧٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٣٦٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٧٥-٧٦).

<sup>(</sup>Y) «هو» زيادة من «ت».

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيْلِكَ ﴾ بأن يفصل يوم القيامة بين الخلائق، والكلمة: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾ [القمر: ٤٦].

﴿ لَقُضِيَ بَلْنَهُم ﴾ بتعجيل إهلاك المكذبين.

﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ ﴾ من صدقك.

﴿ مُرِيبٍ ﴾ موقع للريبة .

\* \* \*

﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ .

[٤٦] ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ ﴾ نفعُه ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْمَ أَ ﴾ ضرُّه.

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ فلا يضع شيئاً من عقوبات عبيده في غير موضعها، بل هو العادل المتفضل الذي يجازي كل عبد بكسبه.

\* \* \*

[٤٧] ﴿ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةَ ﴾ متى تكون، لا يعلمه غيره تعالى.

﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وحمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: (ثَمَرَةٍ) بغير ألف على التوحيد، وقرأ الباقون: بألف بعد الراء على الجمع (١١)؛ لاختلاف الأنواع

<sup>(</sup>١) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٤)، و «تفسير البغوي» (١/٤)، و «النشر في =

﴿ مِّنْ أَكْمَامِهَا﴾ جمع كِمّ، وهو وعاء الثمر.

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ ﴾ أي: ما يحدث حدوثٌ؛ من خروج ثمرٍ، وحملِ حاملِ ووضعِه، وغيرِ ذلك.

﴿ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ فيعلمه تعالى على أي وصف وجد.

﴿ وَيَوْمَ ﴾ القيامة ﴿ يُنَادِيهِمْ ﴾ أي: الكفار ﴿ أَيْنَ شُرَكَآءَى ﴾ بزعمكم.

﴿ قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ ﴾ أعلمناك ﴿ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴾ أي: شاهد يشهد بأن لك شريكاً، لما عاينوا العذاب. قرأ ابن كثير: (شُركَائِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

\* \* \*

﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُمْ مِّن تَجِيصِ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم ﴾ . [ ٤٨] ﴿ وَضَلَ عَنْهُم ﴾ ثَمَّ ﴿ مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ ﴾ يعبدون .

﴿ مِن قَبْلُ ﴾ في الدنيا من الأصنام.

﴿ وَظُنُّواً ﴾ أيقنوا ﴿ مَا لَحُهُم مِّن تَّحِيصٍ ﴾ مهرب.

\* \* \*

﴿ لَا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ وَيَنُوسُ فَيَعُوسُ وَيَعُوسُ وَيَعُوسُ فَيَعُوسُ فَيَعُوسُ وَيَعُوسُ فَيَعُوسُ فَي فَيْعُوسُ فَيَعُوسُ فَيَعُوسُ فَيَعُوسُ فَيَعُوسُ فَيَعُوسُ فَي فَيْعُوسُ فَيَعُوسُ فَيَعُوسُ فَيَعُوسُ فَي فَيْعُوسُ فَي فَيْعُوسُ فَي فَيْعُوسُ فَي فَي عَلَيْ فَي عَلَيْ فَي عَلَيْ فَي عَالِمُ فَي عَلَيْ فَيْ عَلَيْ فَي عَلَيْ فَي عَلَيْ فَلِي عَلَيْكُ فَي عَلَيْ فَي عَلَيْ فَي عَلَيْ فِي عَلَيْ فَي عَلَيْ فِي عَلَيْ فِي عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُ فِي عَلَيْ فِي عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولِكُ وَلِي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولِ فَي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولِ فَي عَلَيْكُولُ فَلِي عَلَيْكُولُ فَلِي فَلْ عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولُ فَلِي فَلِي عَلَيْكُولُ فَلْ عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولُكُ فِي فَيْعِلِ فَي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولِ فَي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولُ فَي عَلَيْكُولُ فَلْمُ فَلِي عَلَيْكُولُ فَلْ عَلَيْكُولُ فَلِهُ فَلَيْكُولُ فَلِي فَلْمُ عَلَيْكُولُ فَلِي عَلَيْكُولُ

[٤٩] ﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ ﴾ لا يمل الكافر.

﴿ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾ من طلب السعة في المال.

<sup>=</sup> القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٧٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۵۷۸)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۹۶)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٨٧).

﴿ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ ﴾ الفقر والشدة.

﴿ فَيَعُوسٌ ﴾ من فضل الله ﴿ قَنُوطٌ ﴾ قاطع الرجاء من رحمته.

\* \* \*

﴿ وَلَمِنَ أَذَقَٰنَهُ رَحْمَةً مِّنَا مِنُ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّنَهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِى وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآمِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسِّنَى فَلَنُنَبِّئَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ اللَّهِ مَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ اللَّهِ مَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ اللَّهُ مَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّاللَّا الللَّالَةُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّهُ الل

[٥٠] ﴿ وَلَبِنَ أَذَقَٰنَكُ ﴾ آتيناه ﴿ رَحْمَةً ﴾ سعة وعافية .

﴿ مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ أي: بعملي. قرأ أبو عمرو: (مِنْ بَعْد ضَّرَّاءَ) بإدغام الدال في الضاد (١).

﴿ وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً ﴾ كزعم محمد.

﴿ وَلَيِن رُّحِعَتُ إِلَىٰ رَبِّى ﴾ فرضاً. قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (رَبِّيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها، واختلف عن قالون (٢٠).

﴿ إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسِّنَيُّ ﴾ الجنة ، يقول ذلك استهزاء .

﴿ فَلَنُنَيِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ ﴾ من الأعمال الموجبة لهم النار.

﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ شديد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٤٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٧٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٤)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٣٦٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/٧١).

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِسْنَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ( عَلَيْهِ اللهُ ا

[ ٥١] ﴿ وَإِذَا ٓ أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ ﴾ عن شكره تعالى.

﴿ وَنَا بِحَانِهِ ﴾ بَعُدَ، ولم يملْ إلى شكر ولا طاعة. قرأ أبو جعفر، وابن ذكوان عن ابن عامر: (وَنَاءَ) بألف قبل الهمز مثل وناع؛ من النوء، وهو النهوض والقيام، والباقون: بألف بعد الهمزة، [وأمال الكسائي، وخلف لنفسه وعن حمزة فتحة النون والهمزة](١)، وأمال السوسي عن أبي عمرو بخلاف عنه، وخلاد عن حمزة فتح الهمزة فقط، وفتحا النون، وقرأ الباقون: بفتح النون والهمزة على وزن نعى(٢).

﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴾ كثير، والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة، فيقال: أطال فلان الكلام والدعاء، وأعرض؛ أي: أكثر.

\* \* \*

﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عِمَنْ أَضَلُ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ فَا اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ

[٧٥] ﴿ قُلْ أَرَءَ يَنْتُمُ ﴾ أخبروني ﴿ إِن كَانَ﴾ القرآن.

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين سقط من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٧٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٤١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٤٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٧٩).

﴿ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ﴾ عناداً، ألستم على هلكة من قبل الله . ﴿ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ عن الحق؛ أي: فلا أحد أضلُ منكم؛ لأنكم أهلكتم أنفسكم بتكذيبه .

\* \* \*

﴿ سَنُرِيهِ مَ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ ﴾ .

[٥٣] ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ ﴾ يعني وقائع الله في الأمم، وما يفتحه الله(١) على رسوله ﷺ من الأقطار حول مكة وغير ذلك من الأرض؛ كخيبر، وقهر العرب والعجم.

﴿ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ ﴾ يوم بدر، وفتح مكة.

﴿ حَتَّىٰ يَلَّمَ يَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ أي: الشرع والقرآن.

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ مُطَّلع لا يغيب عنه شيء.

\* \* \*

﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقاكَةِ رَبِّهِمُ أَلاّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿ أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقاكَةِ رَبِّهِمُ ﴾ . [30] ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقاكَةِ رَبِّهِمُ ﴾ في شك من البعث.

﴿ أَلَآ إِنَّهُ ﴾ تعالى ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ تَجِيطًا ﴾ علماً وقدرةً، ومعناه الوعيد لهم، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة «الله» زيادة من «ت».



مكية، وقال مقاتل: فيها مدني ﴿ ذَلِكَ الَّذِى يُبَشِّرُ اللّهُ عِبَادَهُ ﴾ إلى ﴿ الصَّدُودِ ﴾ ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغَى ﴾ إلى ﴿ مِّن سَبِيلِ ﴾، وآيها: ثلاث وخمسون آية، وحروفها: ثلاثة آلاف وخمس مئة وثمانية وثمانون حرفاً، وكلمها: ثماني مئة وست وستون كلمة، وهذه السورة أول المفصل على أحد القولين في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، والقول الثاني: أنه من سورة النجم.

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحَاتِ الرَّحَتِ الرَّحَاتِ الرَّحَتِ الرَّحَاتِ الرّحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحِقِيلِ الرَّحْدَاتِ الرَّحِقِ الرَّحْدَاتِ الرَّحِقِيلِ الرَّحِقِيلِ الرّحَاتِ ال

[۲-۱] ﴿ حَمَّ إِنَّ عَسَقَ ﴾ تقدم ذكر الإمالة، ومذهب أبي جعفر في تقطيع الحروف أول غافر، وأشبع ورش مد (ع) بخلاف عنه؛ كأول سورة مريم، قال ابن عباس: «إن (حمَّ عَسَقَّ) هذه الحروف بأعيانها نزلت في كل كتب الله المنزلة على كل نبي أُنزل عليه كتاب الله (۱)»(۲) ولذلك قال تعالى:

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة «الله» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٧٣/٤)، و «تفسير الرازي» (٢٧/ ١٢٣). قال الرازي: وهذا عندي بعيد.

﴿ كَذَاكِ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ وفُصِلَتْ (حَم) من (عَسَق)، ولم يفعل ذلك بـ (كَهيعَصَ) لتجري هذه مجرى الحواميم أخواتها، ولأنهما عُدًا آيتين، و(كَهيعَصَ) عُدَّت آية واحدة، والأقوال في هذه كالأقوال في أوائل السور.

وعن ابن عباس \_ رضي الله عنه \_: أنه قال: «(ح) حلمه (م) مجده (ع) علمه (س) سناؤه (ق) قدرته، أقسم الله بها»(۱).

وروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ: أنه كان يستفيد علم الفتن والحروب من هذه الحروف التي في أوائل السور<sup>(٢)</sup>.

وروى حذيفة بن اليمان: «أن رجلاً يقال له: عبد الإله، أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق يبني عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقاً، فتهلك إحدى المدينتين ليلاً، ثم تصبح الأخرى سالمة، فيجتمع فيها جبابرة

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۷۳/٤)، و«فتح القدير» للشوكاني (٥٢٥/٤)، وقال: وقيل غير ذلك مما هو متكلّف متعسف لم يدلّ عليه دليل، وجاءت به حجة ولا شبهة حجة.

<sup>(</sup>٢) قال القاضي أبو بكر بن العربي في فوائد رحلته: ومن الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السور، وقد تحصَّل لي فيها عشرون قولاً وأزيد، ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ولا يصل منها إلى فهم. انظر: «الإتقان» للسيوطي (٢/ ٢٦)، وفي مقدمة من نفى هذا العلم عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه \_ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله \_، هذا ولمّا سئل السبكي عن دلالة شحصة عيم فكان من إجابته رحمه الله \_:.. وأكثر ذلك يكون معصية ممّا يجب إنكارُه وبعضه ممّا جربناه فلم نجده صحيحاً مما لا فائدة فيه. انظر: «فتاوى السبكي» (٢/ ٥٦٣).

المدينتين متعجبين من سلامتها، فتهلك من الليلة القابلة، وإن  $(-\bar{a}_n)$  معناه: حتم (۱) هذا الأمر، و(عين) معناه: عدلاً من الله، و(سين): سيكون ذلك، و(قاف) معناه: يقع ذلك بهم»(۲).

\* \* \*

﴿ كَنَالِكَ يُوحِيِّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾.

[٣] ﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ أي: مثل ما في هذه السورة من المعاني.

﴿ يُوحِى ٓ إِلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ وَإِلَى ﴾ الرسل ﴿ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ أي: كما أوحينا إليك، وأوحينا إليهم. قرأ ابن كثير: (يُوحَى) بفتح الحاء مجهولاً ، القائم مقام الفاعل (إليك) ، وقرأ الباقون: بكسر الحاء معلوماً ، فالفاعل (الله) تعالى ، وقرأ أبان عن عاصم: (نُوحِي) بنون العظمة (٣) ، فعلى قراءة ابن كثير (كَذَلِكَ) مبتدأ ، خبره (يُوحَى) ، وعلى قراءة الباقين فعلى قراءة ابن كثير (لكذلك) مبتدأ ، خبره (يُوحِي) ، وقال (يُوحِي) مضارعاً دون (اللَّهُ) مبتدأ ، خبره (العزيزُ الحكيمُ) ، وقال (يُوحِي) مضارعاً دون ﴿ أَوْحَى ﴾ ؛ للإيذان أن إيجاد مثله عادته ، و(العزيزُ الحكيمُ) صفتان له مقررتان لعلو شأن الموحى به .

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «حُمَّ».

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (٢١/ ٤٩٧). قال ابن كثير في «تفسيره» (١٠٧/٤): غريب عجيب.

<sup>(</sup>٣) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس (٣/ ٤٩)، و"السبعة" لابن مجاهد (ص: ٥٨٠)، و"تفسير البغوي" (٤/ ٧٤)، و"معجم القراءات القرآنية" (٦/ ٨٤\_٨٤).

﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ مَا فِي ٱلْعَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ مَا فِي ٱللَّهُ مَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلَهُ عَلَيْكُوا عِلَهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

[٤] ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ملكاً وخلقاً.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ﴾ في قدره ﴿ ٱلْعَظِيمُ ﴾ في سلطانه.

\* \* \*

﴿ تُكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِ فَأَ وَٱلْمَلَةِ كَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَانِ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَ

[٥] ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ ﴾ قرأ نافع، والكسائي: (يَكَادُ) بالياء مذكراً؛ لتذكير الجمع، والباقون: بالتاء مؤنثاً (١)؛ لتأنيث (السَّمَوَات)، و(كاد) من أفعال المقاربة.

﴿ يَتَفَطَّرْنَ ﴾ قرأ أبو عمرو، ويعقوب، وأبو بكر عن عاصم: (يَنْفَطِرْنَ) بالنون وكسر الطاء مخففة؛ وقرأ الباقون: بالتاء وفتح الطاء مشددة (٢)؛ أي: يتشققن ﴿ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾ أي: كل (٣) منها تنفطر فوق التي تليها، أو من فوق الأرضين السبع، من قول المشركين: ﴿ التَّخَلَدُ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ [البقرة: ١١٦].

﴿ وَٱلْمَلَتِ كُذُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ ﴾ يقولون: سبحان الله، وقيل: يصلون.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٥٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الخرري (١/ ٣١٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) في «ت» زيادة: «من» بعد «كل».

﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من المؤمنين ﴿ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ الذي يطلب هذا منه؛ إذ هذه أوصافه، وهو أهل المغفرة.

## \* \* \*

[7] ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ٓ هَ ﴿ سُرِكَاء .

﴿ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِم ﴾ رقيب يحصي أعمالهم ؛ ليجازي بها .

﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴾ بموكّل بهم، ولا بلازم لأمرهم حتى يؤمنوا، والوكيل: المقيم على الأمر، وما في هذا (١) اللفظ من موادعة، فهو منسوخ بآية السيف.

## \* \* \*

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوَّلَهَا وَنُنذِرَيُوْمَ الْخَمْعِ لَارَيْبَ فِيةً فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ

[٧] ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ ومثلَ ذلك الإيحاء البين.

﴿ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلنَّذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾ مكة؛ أي: أصل البلاد، والمراد: أهلها، ولذلك عطف عليها ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ و(مَنْ) في الأغلب لمن يعقل؛ يعني: قرى الأرض كلها.

﴿ وَتُنذِرَ ﴾ الناس ﴿ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ ﴾ هو يوم القيامة؛ أي: تخوفهم إياه؛ لما

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «هذه».

فيه مِنْ عذاب مَنْ كفر، ويسمى يوم الجمع؛ لاجتماع أهل الأرض وأهل السماء فيه.

﴿ لَا رَبِّ فِيدً ﴾ أي: في نفسه وذاته، وارتياب الكفار فيه لا يعتد به، ثم بعد الجمع يتفرقون.

﴿ فَرِيتُ ﴾ مرتفع على خبر الابتداء المضمر؛ أي: هم فريق.

﴿ فِي ٱلْجِنَّاتِ ﴾ هم المؤمنون ﴿ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ هم الكافرون.

\* \* \*

﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ .

[٨] ثم قرن (١) تعالى تسلية نبيه بأن عرفه بأن الأمور موقوفة على مشيئته تعالى، فقال: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ على دين واحد، وهو الإسلام.

﴿ وَلَكِكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ ﴾ إيمانه، وهو من سبقت له السعادة عنده.

﴿ فِي رَحْمَتِهِ عَهِ فِي دينِ الْإِسلامِ.

﴿ وَٱلظَّالِمُونَ ﴾ الكافرون الميسرون لعمل الشقاوة.

﴿ مَا لَهُمُ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ينقذهم من عذابه تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «قوَّى».

﴿ أَمِ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ ﴾ .

[٩] ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا ﴾ وهذا كلام منقطع مما قبله، وليس بمعادلة، ولكن الكلام كأنه (١) أضرب عن حجة لهم أو مقالة مقررة، فقال: بل اتخذوا ﴿ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيا ۚ ﴾ شركاء وأنداداً، و(الفاء) بعد جواب شرط مقدر، تقديره: بعد نفي جميع الآلهة إن أرادوا ولياً حقاً.

﴿ فَأَلَّهُ هُوَ ٱلْوَلِي ﴾ لك يا محمد ولمن اتبعك.

﴿ وَهُوَ يُحْمِي ٱلْمَوْتَى ﴾ يبعثهم من قبورهم.

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ قدرته تعطي هذا وتقتضيه.

\* \* \*

﴿ وَمَا ٱخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُهُ وَإِلَى ٱللَّهُ وَإِلَيْهِ أَنِيْبُ إِنَّ عَلَيْهِ مَا تَوَكَّلُهُ وَإِلَيْهِ أَنِيْبُ إِنَّ ﴾.

[۱۰] ثم أُمر ﷺ أن يقول للمؤمنين حيث اختلفوا هم و<sup>(۲)</sup> المشركون بين يديه:

﴿ وَمَا أَخْلَفَتُمُ فِيهِ ﴾ أنتم والكفار .

﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ من الدين وغيره ﴿ فَحُكُمُهُۥ ﴾ مردود ﴿ إِلَى ٱللَّهِ ۗ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «كأنه» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>Y) «و»: سقط من «ت».

﴿ ذَالِكُرُ ﴾ الموصوفُ بهذا الوصف.

﴿ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ في جميع الأمور.

﴿ وَإِلَيْهِ أُنبِيبُ ﴾ أَرْجِعٍ.

\* \* \*

﴿ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنعَلِمِ أَزُوبَجًا يَذُرَوُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشَى أَنُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ شَا ﴾ .

[11] وهو ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: خالق الآفاق.

﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِّنُ أَنفُسِكُمْ ﴾ أي: من جنسكم. قرأ أبو عمرو، ورويس عن يعقوب: (جَعَل لَّكُمْ) بإدغام اللام الأولى في الثانية (١).

﴿ أَزْوَاجًا ﴾ حلائلَ، وليس الأزواج هاهنا الأنواع ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ﴾ ذكراً وأنثى؛ إكراماً لكم.

﴿ يَذْرَؤُكُمُ ﴾ يخلقكم، والضمير للأناسي والأنعام، فغلّب الأناسي.

﴿ فِيهِ ﴾ في هذا التدبير، وهو جعلُ الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد.

﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ﴾ أي: ليس كهو ﴿ شَحَ اللهِ عَنِ الوجه ويناسبه ، والمراد من (مثله): ذاته ، والشيء: عبارة عن الموجود ، قال ابن عباس: «ليس له نظير»(٢) ، فالتوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ، ولا معطلة من

<sup>(</sup>١) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٤٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٨٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٧٧).

الصفات، ليس كذاته ذوات<sup>(۱)</sup>، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة، إلا من جهة موافقة اللفظ اللفظ، وجَلَّت الذات القديمة أن تكون لها صفة حديثة؛ كما استحال أن تكون للذات المحدثة صفة قديمة، وحيث تراءى في مرآة القلب صورة، أو خطر بالخاطر مثال، أو ركنت النفس إلى كيفية، فليجزم بأن الله بخلافه؛ إذ كل ذلك من سمات الحدوث؛ لدخوله في دائرة التحديد والتكييف اللازمين للمخلوق، المنزم عنهما الخالق تعالى، ولقد أقسم سيد الطائفة الجنيد بأنه ما عرف الله إلا الله.

﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ لكل ما يُسْمَع ويُبْصَر.

\* \* \*

﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ مَقَالِيهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ .

[١٢] ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ تقدم تفسيره في سورة الزمر.

﴿ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ يوسِّع ويضيِّق؛ لأن مفتاح الرزق بيده ﴿ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فيفعله على ما تقتضيه حكمته.

\* \* \*

﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ذات».

ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ أَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُشَاءً وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَن يُشَاءًا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مِن يَشَاءً وَيَهُدِي إِلَيْهِ مِن يُسَاءً وَيَهُدِي إِلَيْهِ مِن يَشَاءً وَيَهُدِي إِلَيْهِ مِن يُسَاءً وَيَهُدِي إِلَيْهِ مِن يَشَاءً وَيَهُدِي إِلَيْهِ مِن يُسَاءً وَيُهُمْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن يُسَاءً وَيَعْمَعُ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن يُهُدِي إِلَيْهِ مِن يُسَاءً وَيَهُدِي إِلَيْهِ مِن يُسَاءً وَيَهِ إِلَيْهِ مِن إِلِي مِن إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِ

[١٣] ﴿ ﴿ شَرَعَ ﴾ بَيَّنَ .

﴿ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا ﴾ وهو أول أنبياء الشريعة.

﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ من القرآن وشرائع الإسلام ﴿ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ ﴾ قرأ هشام عن ابن عامر: (إِبْرَاهَامَ) بألف بين الهاء والميم (١) ﴿ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ﴾ ثم بين المشروع المشترك فيه هؤلاء، وهو:

﴿ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ ﴾ وهو توحيد الله وطاعته، وما به يكون الإنسان مسلماً.

﴿ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ في القدر المشترك بينكم من الدين، ولم يرد الاشتراك في جميع الشرائع؛ لأنها متفاوتة؛ لقوله تعالى:

﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]، ثم أخبر تعالى نبيه ﷺ بصعوبة موقع هذه الدعوة إلى إقامة الدين على المشركين بالله العابدين للأصنام بقوله:

﴿ كَابُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ ﴾ يا محمد.

﴿ إِلَيْهِ ﴾ من التوحيد، ثم سلاًه عنهم بقوله:

﴿ ٱللَّهَ يَجْتَبِي ﴾ يختار ﴿ إِلَيْهِ ﴾ أي: لدينه (٢).

﴿ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ ﴾ بالتوفيق.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۸۳)، و «معجم القراءات القرآنية» (۸٦/٦).

<sup>(</sup>٢) «أي: لدينه» زيادة من «ت».

﴿ مَن يُنِيبُ ﴾ يُقبل إلى طاعته، وكان نبينا ﷺ قبل البعثة متعبداً في الفروع بشرع من قبلَه مطلقاً، وقيل: مُعيَّن، فقيل: آدم، أو نوح، أو إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، وقيل: بوضع شريعة اختارها، وقيل: بالإلهام، ولم يكن ﷺ على ما كان عليه قومه باتفاق الأئمة وإجماع الأمة.

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: من زعمه، فقول سوء.

وامتناع المعصية منه على قبل البعثة عقلاً مبني على التقبيح العقلي، وبعدها معصوم من تعمد ما يُخِلُّ بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ بالاتفاق.

## \* \* \*

﴿ وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئنبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْ لُهُ مُرِيبٍ إِنَّ ﴾.

[11] ﴿ وَمَا نَفَرَقُوا ﴾ أي: أهلُ الكتاب ﴿ إِلَّا مِنْ بَعَـٰدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْهُ ﴾ بأن التفرق ضلال ﴿ بَغْيَا ﴾ لأجل البغي الحاصل.

﴿ بَيِّنَهُمْ ﴾ المؤدي إلى اختلاف الرأي وافتراق الكلمة.

﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّلِكَ ﴾ بتأخير العذاب والجزاء.

﴿ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىُ ﴾ وهو يوم القيامة .

﴿ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴿ فِي الدنيا، وغلب المحقُّ المبطلَ.

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئَبَ ﴾ من اليهود والنصارى المعاصرين لمحمد ﷺ.

﴿ مِّنَ بَعْدِهِم ﴾ أي: من بعد مَنْ تقدمهم ﴿ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ ﴾ من محمد ﷺ ﴿ فَمِيبٍ ﴿ وَصِف الشَّك بمريب مبالغة فيه .

### \* \* \*

﴿ فَلِذَ لِكَ فَأَدَّةً وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَلْبَعْ أَهُوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَمِرْتَ وَلَا نَلْبَعْ أَهُوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَمْنِ اللَّهُ مِن كَتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِيُهِ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهِ الْمُصِيرُ فَي ﴿ اللَّهُ اللَ

[١٥] ﴿ فَلِذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد ﴿ فَٱدْعُ ﴾ أنت إلى ربك، وبلغ ما أُرسلت به ﴿ وَٱسۡتَقِمُ ﴾ على دينهم.

﴿ صَحَمَا أُمِرْتَ ﴾ أي: دُمْ على استقامتك؛ لأنه كان مستقيماً، وفي هذا المعنى قال النبي عَلَيْهُ: «شيبتني هودٌ وأخواتُها»، فقيل له: لم ذلك؟ فقال: «لأن فيها ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ (())، وهذا خطاب له عَلَيْهُ بحسب قوته في أمر الله تعالى، وقال هو لأمته بحسب ضعفهم: «استقيموا ولَنْ تُحصوا» (٢).

﴿ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوآءَهُمْ ﴾ يعني: قريشاً فيما كانوا يهوونه من أن يعظّم محمد ﷺ آلهتهم، وغير ذلك.

﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن حِكَتَبٍ ﴾ يعني: جميع الكتب المنزلة من عند الله، وهو أمر يعم سائر أمته.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲۷۷)، كتاب: الطهارة، باب: المحافظة على الوضوء، والإمام أحمد في «المسند» (۲۷٦/۵)، من حديث ثوبان رضي الله عنه. وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (۱/ ۹۷).

- ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ ﴾ واللام بمعنى أن؛ أي: أمرت بأن أعدل.
- ﴿ بَيْنَكُمُّ ﴾ في الحكم، ولا أطالبكم بأكثر مما افترض الله عليكم.
  - ﴿ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمٌّ ﴿ خالق كل شيء .
  - ﴿ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ وكلُّ مجازي بعمله .
  - ﴿ لَا حُجَّةَ ﴾ لا مخاصمة ﴿ بَيْنَ نَا وَبَيْنَكُونِ ﴾ نسخها آية القتال.
  - ﴿ ٱللَّهُ يَجُمُّ مُ يُنَّنَّأُ ﴾ يوم القيامة ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ وعيد للكفار.

#### \* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدٌ شَكِيدً

[١٦] ﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ ﴾ أي: في توحيده.

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ ﴾ أي: من بعد ما أجاب المسلمون بالإيمان.

﴿ حُجَّتَهُمْ ﴾ مجادلتهم ﴿ دَاحِضَةً ﴾ باطلة.

﴿ عِندَرَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً ﴾ في الآخرة.

#### \* \* \*

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى آَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

[١٧] ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِنبَ ﴾ القرآن ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ في أحكامه.

﴿ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ العدلَ، سمي ميزاناً؛ لأن الميزان آلة الإنصاف، ولما سئل عَلَيْهُ عن الساعة، نزل:

﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ ﴾ (١) أي: البعث ﴿ قَرِبُ ﴾.

﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِمِ بَعِيدٍ ﴿ السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِمِ بَعِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

[1٨] ثم وصف تعالى حال الجهلة المكذبين بها، فقال:

- ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا﴾ استهزاءً ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ بقيامها .
  - ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾ خائفون من شدائدها .
    - ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا﴾ أي: مجيئها ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ الواقع.
- ﴿ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ ﴾ يجادلون ﴿ فِي ٱلسَّاعَةِ ﴾ وإبطال مجيئها عناداً.
  - ﴿ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ عن الحق.

\* \* \*

﴿ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَيْرَزُقُ مَن يَشَآمُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيرُ اللَّهُ .

[19] ﴿ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَهِ بَارٌ بعباده بصنوف من البر ﴿ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ ﴾ ما يشاء (٢) ، فيخص كلاً من عباده بنوع من البر على ما اقتضته حكمته .

﴿ وَهُوَ ٱلْقَوِي ﴾ القادر ﴿ ٱلْعَزِيرُ ﴾ الذي لا يُغلب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>۲) «ما یشاء» زیادة من «ت».

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُربيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللَّاخِرَةِ مِن نَصِيبِ ﴿ ﴾ .

[٢٠] ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ عملها؛ أي: من كان يريد بعمله الآخرة .

﴿ نَزِدٌ لَهُ فِى ﴾ جزاء ﴿ حَرَثِهِ ﴾ بتضعيف الحسنة إلى العشر، وتزاد إلى ما شاء الله.

﴿ وَمَنَ كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الدُّنِيا ﴾ يريد بعمله الدنيا ﴿ نُوَّتِهِ مِنْهَا ﴾ ما قُسم له بلا تضعيف ﴿ وَمَالَهُ فِي اَلْاَخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ لأنه لم يعمل لها. قرأ أبو عمرو، وحمزة، وأبو بكر عن عاصم: (نُوْتِهُ) بسكون الهاء، واختلف عن أبي جعفر، وقرأ يعقوب، وقالون عن نافع: بكسر الهاء من غير صلة، واختلف عن أبي جعفر وهشام، وقرأ الباقون، وهم ابن كثير، وابن عامر، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم، وورش عن نافع: بصلتها، واختلف عن هشام (۱).

\* \* \*

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ وَلَوَلَا كَاللَّهُ وَلَوَلَا كَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوَلَا كَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ الللْ

[٢١] ﴿ أَمُّ ﴾ أي: بل ﴿ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ ﴾ والهمزة للتقرير والتقريع،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشف» لمكي (۱/ ٣٤٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ٣٤٥-٣٠٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٨٧).

وشركاؤهم شياطينهم ﴿ شَرَعُوا ﴾ أي: عملوا شريعة لهم.

﴿ مِّنَ ٱلدِّينِ ﴾ الفاسد، وهو الشرك.

﴿ مَالَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ لأنه سبحانه منزه أن يأذن في عمل الباطل.

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ ﴾ أي: القضاء السابق بتأجيل الجزاء.

﴿ لَقُضِيَ بَلِّنَهُم ﴾ أي: بين الكافرين والمؤمنين في الدنيا.

﴿ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ في الآخرة.

\* \* \*

﴿ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُا بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعُوا ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ﴾.

[٢٢] ﴿ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ المشركين يوم القيامة ﴿ مُشْفِقِينَ ﴾ وَجِلين.

﴿ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ من السيئات ﴿ وَهُو ﴾ أي: جزاء كسبهم ﴿ وَاقِعُ بِهِمْ ﴾ أشفقوا، أو لم يشفقوا. قرأ أبو عمرو (وَهُو وَّاقِعُ) بإدغام الواو في الواو (١٠).

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوِّضَاتِ ٱلْجَنَاتِ ﴾ أي: أطيب بقاعها، وهي المواضع المؤنقة، وهي مرتفعة في الأغلب، وهي الممدوحة عند العرب وغيرهم.

﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ ﴾ أي: ما يشتهون ثابتٌ لهم ﴿ عِندَرَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلكَبِيرُ ﴾ الذي يصغُر دونه ما لغيرهم في الدنيا.

<sup>(</sup>١) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٤٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٨٨).

﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ قُل لَّا آَسْعَلُكُو عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورُ اللَّهَ عَلَيْهِ شَكُورُ اللَّهَ عَلَيْهِ شَكُورُ اللَّهَ عَلَيْهِ مَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

[٢٣] ﴿ ذَالِكَ ﴾ المعَدُّ لهم في الجنة ﴿ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ ﴾ به .

﴿ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِّ ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي: (يَبْشُرُ) بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة؛ من بَشَرَ، وهما وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة (١)؛ من بَشَرَ، وهما لغتان بمعنى البشارة.

﴿ قُل لا آَسْنَكُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي: على تبليغ الرسالة ﴿ أَجْرًا ﴾ نفعاً منكم.

﴿ إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرِيَّةَ ﴾ استثناء منقطع، معناه: لكن أسألكم أن تودوا قرابتي التي هي قرابتكم، قال ابن عباس: «لم يكنْ بطنٌ من قريش إلا له فيهم قرابة» (٢).

روي أنها لما نزلت، قيل: يا رسول الله! من قرابتك من هؤلاء؟ قال: «عليٌ وفاطمةُ وابناها»(٣)، وقيل: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٥)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٨٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٨٨\_٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٤١)، كتاب: التفسير، باب قوله: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ عن ابن عباس\_رضي الله عنهما\_.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٢٥٩) عن ابن عباس، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠٣/٧): فيه جماعة ضعفاء وقد ثقوا كلهم، وضعفهم جماعة، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير البغوى» (٨١/٤).

﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً ﴾ يكسِبْ طاعة ﴿ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾ بتضعيفها.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ ساترٌ ذنوب (١) عبيده ﴿ شَكُورٌ ﴾ مجازٍ على الدقيقة من الخير، لا يضيع عنده لعامل عمل.

#### \* \* \*

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَنْ يِهَ عَلِيمُ عِلِيمُ اللَّهُ السَّهُ وَلِهِ اللَّهُ .

[٢٤] ﴿ أَمْ ﴾ أي: بل ﴿ يَقُولُونَ ﴾ كفار مكة: ﴿ أَفْتَرَىٰ ﴾ محمد.

﴿ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ بنسبته القرآن إلى الله ﴿ فَإِن يَشَإِ ٱللّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ ﴾ أي: ينسيك القرآن، والمراد: الرد على مقالة الكفار، وبيان إبطالها، وذلك كأنه يقول: وكيف يصح أن تكون مفترياً، وأنت من الله بمرأى ومسمع، ولو شاء الله أن يختم على قلبك، فلا تعقل ولا تنطق، ولا يستمر افتراؤك؟! فمقصد اللفظ هذا المعنى، وحذف ما يدل عليه الظاهر اختصاراً واقتصاراً، وهذا التأويل تهديد لهم، وقيل: المعنى: يختم على قلبك بالصبر، فلا تتأذى منهم، وهذا التأويل تسلية له عليه المعنى.

قال ابن عطية (٢): هذا التأويل لا يتضمن الرد على مقالتهم.

﴿ وَيَمَّحُ اللَّهُ الْبَطِلَ ﴾ وهو الكفر، فعل مستقبل خبر من الله تعالى أنه يمحو الباطل ولا بد، إما في الدنيا، وإما في الآخرة، وكتبت (يَمْحُ) في المصحف بحاء مرسلة، كما كتبوا ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ ﴾ [الإسراء: ١١] إلى غير ذلك مما ذهبوا

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عيوب».

<sup>(</sup>۲) في «المحرر الوجيز» (٥/ ٣٥).

فيه إلى الحذف والاختصار نظراً إلى اللفظ وحملاً للوقف على الوصل. ﴿ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ﴾ يُثبت الإسلام.

﴿ بِكَلِمَتِهِ ۚ ﴾ بوحيه وقضائه، وقد فعل الله تعالى ذلك، فمحا باطلهم، وأعلى كلمة الإسلام.

﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ بما تضمره القلوب، فيجازي كلاً بعمله.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ إِنَّا ﴾.

[70] قال ابن عباس: لما نزل ﴿ قُل لا آسَعُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا لِلا الْمَودَةَ فِي الْقُرْفَى ﴾ ووقع في قلوب قوم منها شيء، وقالوا: يريد أن يحثنا على أقاربه من بعده، فنزل جبريل، فأخبره أنهم اتهموه، وأنزل هذه الآية، فقال القوم: يارسول الله! فإنا (۱) نشهد أنك صادق، فنزل: ﴿ وَهُو اللَّذِي يَقَبَلُ النَّوبَةَ عَنْ ﴿ (٢) أي من ﴿ عِبَادِهِ عَهُ يَريد: أولياءه وأهل طاعته، والتوبة: الرجوع عن الذنب ندما، والعزم ألا يعود إليه أبداً ﴿ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّ عَاتِ ﴾ إذا تيب منها، فيمحوها ﴿ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص غن عاصم: (تَفْعَلُونَ) بالخطاب؛ لأنه خطاب للمشركين، وقرأ الباقون: بالغيب (٣)؛ لأنه بين خبرين عن قوم.

<sup>(</sup>۱) «فإنا» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٨٢)، و«تفسير القرطبي» (١٦/ ٢٦).

 <sup>(</sup>۳) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٥)،
 و«تفسير البغوي» (٤/ ٨٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٩٠).

﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّنِ فَضَّلِهِ ۚ وَٱلْكَفِرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَكِيدُ هُم مِّنِ فَضَّلِهِ ۚ وَٱلْكَفِرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَكِيدُ اللَّهِ مِن فَضَلِهِ ۚ وَٱلْكَفِرُونَ لَكُمْ

[٢٦] فقال قبله: ﴿ عَنْ عِبَادِهِ عَ ، وبعده: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَالِحِينِ إذا دعوه . الصَّلِحَتِ ﴾ أي: يجيب تعالى دعاء المؤمنين الصالحين إذا دعوه .

﴿ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضِّلِهِ ۚ ﴾ زيادة على ثواب عملهم ؛ تفضلاً منه .

﴿ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ بدل ما للمؤمنين من الثواب والتفضل.

\* \* \*

﴿ وَلَوْ بَسَطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ اللَّهُ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا مِعِيدٌ النَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَبِيرًا مِعِيدٌ النَّهُ الرَّبِيرُ النَّابَ .

[۲۷] ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عِبَادِهِ الْمَعَوَّا فِي الْأَرْضِ ﴾ قال خباب بن الأرت: فينا نزلت هذه الآية أنا نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع، فتمنيناها، فأنزل الله الآية (١). والبغي: الطغيان والعتو في الأرض ﴿ وَلَكِن يُنَزِلُ ﴾ من الأرزاق.

﴿ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآمُ ﴾ مصلحة لعباده .

﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴾ يعلم ما ظهر من أمرهم وما بطن. قرأ الكوفيون، ونافع، وأبو جعفر، وابن عامر: (يُنزِّلُ) بفتح النون وتشديد الزاي، والباقون وهم ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: (يُنزِّلُ) بإسكان النون وتخفيف الزاي(٢)، واختلافهم في الهمزتين من (يَشَاءُ إِنَّهُ) كاختلافهم

<sup>(</sup>١) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٤/ ٢٢٨)، و «تفسير الرازي» (٢٧/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٧٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري=

فيهما من (مَنْ نَشَاءُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى) في سورة الحج [الآية: ٥].

في الحديث: عن النبي على عن جبريل، عن الله سبحانه: "وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه [إلا الفقر، ولو أغنيته، لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه](١) إلا الغنى، ولو أفقرته، لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته، لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته، لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بقلوبهم، إني عليم خبير"(١).

#### \* \* \*

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ .

[۲۸] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ﴾ المطر. قرأ نافع، وأبو جعفر، وعاصم، وابن عامر: (يُنَزِّلُ) بالتشديد كما تقدم، والباقون: بالتخفيف.

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا ﴾ أيسوا منه، روي أن الله حبس المطر على أهل مكة سبع سنين حتى قنطوا، ثم أنزل الله المطر، فذكّرهم تعالى نعمته.

<sup>= (</sup>٢١٨/٢)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٨٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین سقط من «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: ٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ٣١٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤١ / ٢٨٥)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. وانظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي (١/ ٤٥).

﴿ وَيَشُرُ رَحْمَتُهُ ﴾ وهي الشمس، فذلك تعديد نعمة غير الأولى (١)، وذلك أن المطر إذا جاء بعد القنط، حسن موقعه، فإذا دام، سئم، فتجيء الشمس بعده عظيمة المواقع.

﴿ وَهُوَ ٱلْوَلِيُ ﴾ لأهل طاعته ﴿ ٱلْحَمِيدُ ﴾ المستحق للحمد على كل حال.

﴿ وَمِنْ ءَايَكِ اللَّهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِن دَآبَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِم إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿ فَهُ اللَّهُ مَا مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

[٢٩] ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ءَ خُلُقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ ﴾ أي: فَرَّقَ.

﴿ فِيهِمَا مِن دَانَّةً وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ ﴾ أي: وقت يشاء.

﴿ قَدِيرٌ ﴾ متمكن منه ، والمراد: يوم القيامة عند الحشر من القبور .

\* \* \*

﴿ وَمَا أَصَلَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ آنَ ﴾.

[٣٠] ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ ﴾ بلية وشدة.

﴿ فَهِ مَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾ فبسبب معاصيكم. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر: (بِمَا كَسَبَتْ) بغير فاء قبل الباء، وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون: بالفاء، وكذلك هي في مصاحفهم(٢)، فالقراءة

 <sup>(</sup>۱) «غير الأولى» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٥)، و «تفسير البغوي» (٤/ ٨٥)، و «النشر في =

بالفاء جواب ما قبل؛ لأنها شرطية محلها رفع ابتداء، ومن حذف الفاء، جعل ما في أول الآية مبتدأ، و(بِمَا كَسَبَتْ) خبرها.

قال على: ﴿ وَمَا أَصَبَكُم ﴾ من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا، ﴿ فَهِ مَا كُسَبَتَ أَيْدِيكُم ﴾ ، والله أكرم من أن يُثنّي عليكم العقوبة في الآخرة ((۱) ﴿ فَهِ مَا كُسَبَتَ أَيْدِيكُم ﴾ ، والله أكرم من أن يُثنّي عليكم العقوبة في الآخرة (والذي ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ من الذنوب، فلا يعاقب عليها. قال على: ﴿ والذي نفسي بيده! ما من خَدْشٍ ، ولا عود، ولا عثرة قدم، ولا اختلاج عرق، إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر (()).

#### \* \* \*

﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴾.

[٣١] ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ بفائتين ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ هرباً حيثما كنتم.

﴿ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ يدفع عنكم المصائب.

<sup>=</sup> القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٣٦٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٩١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۸۵)، وأبو يعلى الموصلي في «المسند» (۲۰۵). قال الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۱۰۶): فيه أزهر بن راشد، وهو ضعف.

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۹۲/۳)، وابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱۹۲/۸۰). وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/۸۲۷).

# ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىمِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[٣٢] ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلجَوَارِ ﴾ السفن. قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (الْجَوَارِي) بإثبات الياء وصلاً، وقرأ ابن كثير، ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاً، وحذفها الباقون في الحالين، وأمال فتحة الواو حيث وقع: الدوري عن الكسائي (١٠).

﴿ فِ ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ أي: كالجبال، وكل مرتفع عَلَم.

\* \* \*

﴿ إِن يَشَأَ يُسْتَكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوْ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﷺ .

[٣٣] ﴿ إِن يَشَأَ ﴾ شرط ﴿ يُسَكِنِ ٱلرِّيحَ ﴾ جوابه ، وتعطف عليه ﴿ فَيَظْلَلْنَ ﴾ أي: السفن ﴿ رَوَاكِدَ ﴾ سواكنَ ﴿ عَلَىٰ ظَهْرِوا ۗ أي: ظهر البحر .

﴿ إِنَ فِى ذَلِكَ لَآيَـٰتِ لِـكُلِّ صَــَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ أي: لكل مؤمن؛ لأن من صفته الصبر في الشدة، والشكر في الرخاء. قرأ نافع، وأبو جعفر:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣٦٨/٢)، وقرأها الكسائي (الجوري) بالإمالة في «الكشف» لمكي (١٧١/١)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٨٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/١٩).

(الرِّيَاحَ) بفتح الياء وألف بعدها على الجمع، والباقون: بإسكان الياء وحذف الألف على الإفراد (١).

\* \* \*

﴿ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٣٤] وتعطف على الجواب ﴿ أَوْيُوبِقُهُنَّ ﴾ يهلِكُهن بالغرق.

﴿ بِمَا كَسَبُوّاً ﴾ من الذنوب، وتعطف على (يوبقهن).

﴿ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴾ منها.

\* \* \*

﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَكِنَا مَا لَكُم مِّن تَّجِيصٍ ﴿ اللَّهُ مَ

[٣٥] ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَذِنَا ﴾ تكذيباً. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر: (وَيَعْلَمُ) برفع الميم [على الاستئناف، وقرأ الباقون: بنصبها عطفاً على تعليل محذوف(٢)، تقديره: لينتقم منهم](٣)، وليعلم.

﴿ مَا لَهُمْ مِّن تِّحِيصٍ ﴾ مهرب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۷۸)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۳)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٧٨)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَلَنَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ شَيَّ ﴾ .

[٣٦] ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ شرط، جوابه:

﴿ فَمَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ تتمتعوا به يسيراً، ثم يزول.

﴿ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ ﴾ من الثواب ﴿ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ من حطام الدنيا.

﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين أنفق جميع ماله، وتصدق به، فلامه الناس(١).

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْلَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمَّ يَغْفِرُونَ شَيْكِ.

[٣٧] وعطف على قوله: ﴿ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْنَبُونَ كَبَتَهِرَ الْهِثْمِ ﴾ هي الشرك، وقتل النفس، وقذف المحصن، وأكل مال اليتيم، والربا، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وتقدم الكلام على ذلك في سورة النساء. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (كَبِيرَ) بكسر الباء من غير ألف ولا همزة على التوحيد إرادة الجنس، وقرأ الباقون: بفتح الباء والألف وهمزة مكسورة بعدها على الجمع (٢) ﴿ وَٱلْفَوَحِثَ ﴾ هي موجبات الحدود.

﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴾ يكظمون الغيظ، ويتجاوزون.

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير القرطبي» (١٦/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَفْنَهُمْ يُنِفُونَ اللَّهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهُ ﴾ .

[٣٨] ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِم ﴾ أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته.

﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ ﴾ الخمس.

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ أي: يتشاورون فيه، لا ينفرد واحد منهم برأي دون صاحبه.

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ في سبل الخير، فهؤلاء صنف.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ آنَا ﴾ .

[٣٩] ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنكَصِرُونَ ﴾ صنف؛ أي: ينتقمون من ظالميهم (١) من غير أن يعتدوا.

\* \* \*

﴿ وَجَزَّ وَأُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةُ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّه

[٤٠] ﴿ وَجَزَّ وَأُ سَيِنَّةٍ سَيِّنَةً مِنْلُهَا ﴾ سمي الجزاء سيئة؛ لتشابههما في الصورة.

﴿ فَمَنَّ عَفَا﴾ عن ظالمه ﴿ وَأَصْلَحَ ﴾ الودَّ بينه وبين خصمه بالعفو.

﴿ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ عِدَةٌ مبهمة تدل على عظم الموعود.

<sup>(</sup>۱) «من ظالميهم» ساقطة من «ت».

﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ الذين يبتدئون بالسيئة، أو يتجاوزون في الانتقام.

\* \* \*

﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَّ وَلَيْهِ كَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ ٥٠٠

[٤١] ﴿ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ ﴾ اقتصَّ ﴿ بَعْدَ ظُلِّمِهِ ﴾ أي: بعد ظلم الظالم إياه.

﴿ فَأُولَكِيكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴾ طعن ولا عيب.

\* \* \*

﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُولَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

[٤٢] ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تكبراً.

﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ يعملون فيها بالمعاصي.

﴿ أُوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ على ظلمهم وبغيهم.

\* \* \*

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ١٠٠٠ .

[٤٣] ﴿ وَلَمَن صَبَرُ وَغَفَكَ كَ ﴾ فلم ينتصر.

﴿ إِنَّ ذَالِكَ ﴾ منه .

﴿ لَمِنْ عَزْمِ ﴾ أي: محكم ﴿ ٱلْأُمُورِ ﴾ ومتينها.

﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ ۚ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ﴿ .

[٤٤] ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ﴾ أي: يخذله.

﴿ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِّن بَعْدِهِ ٥٠٠ يلي هدايته.

﴿ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوا ٱلْعَذَابَ ﴾ يوم القيامة.

﴿ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ ﴾ إلى الدنيا ﴿ مِّن سَبِيلٍ ﴾؟

\* \* \*

﴿ وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِيَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ إِنَّ الطَّلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[63] ﴿ وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ على النار ﴿ خَلْشِعِينَ ﴾ خاضعين.

﴿ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ ﴾ إليها ﴿ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ ﴾ ضعيف، يسارقون النظر إلى النار؛ خوفاً منها؛ كنظر المقتول إلى السياف.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ﴾ أي: يخسرون.

﴿ أَنفُسَهُمْ ۚ ﴾ بدخول النار ﴿ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ أي: الحور المعدة لهم في الجنة (١)، لو آمنوا.

﴿ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴾ دائم، وهذا تمام كلام المؤمنين، ويحتمل أنه تصديق من الله لهم.

<sup>(</sup>١) «في الجنة» ساقطة من «ت».

﴿ وَمَا كَانَ لَمُمْ مِّنْ أَوْلِيآءَ يَنصُرُونَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ إِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[ ٢٦] ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيآ ءَ يَنصُرُونَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ من دون عذابه .

﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴾ طريق إلى الهداية.

\* \* \*

﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَالَكُمْ مِّن مَّلَةً مَالَكُمْ مِّن مَّلَةً مِالَكُمْ مِّن مَّلَةً مِالَكُمْ مِّن أَكِيرٍ اللَّهِ .

[٤٧] ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم ﴾ أجيبوا داعي الله ؛ يعني: محمداً ﷺ.

﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يُومٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾ لا يقدر أحد على دفعه، وهو يوم القيامة. قرأ حمزة: (لا مَرَدَّ لَهُ) بالمد بحيث لا يبلغ الإشباع.

﴿ مَالَكُمْ مِّن مَلْحَإِ يَوْمَبِدِ﴾ من عذابه ﴿ وَمَالَكُمْ مِّن نَكِيرٍ ﴾ أي: لا تقدرون أن تنكروا شيئاً مما اقترفتموه، تلخيصه: أنتم عجزة معترفون ثُمَّ بذنوبكم.

\* \* \*

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا آرُسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُمُ وَإِنَّا إِذَا الْخَفْرُ وَإِنَّا إِذَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّ

[٤٨] ﴿ فَإِنَّ أَغَرَضُوا ﴾ عن إنذارك يا محمد.

﴿ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ تحفظ أعمالهم ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ ونُسخ هذا بآية السيف ﴿ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ ﴾ أراد الجنس ﴿ مِنَّا رَحْمَةً ﴾ نعمة .

﴿ فَرِحَ بِهَأْ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةً ﴾ بلاء.

﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ ﴾ الكافر ﴿ كَفُورٌ ﴾ يفرح بالنعم، ويكفر بسبب النقم.

\* \* \*

﴿ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغَلُقُ مَا يَشَآءٌ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَاشًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَاشًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ الذُّكُورَ (أَنَّ) .

[٤٩] ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ له التصرف فيهما بما يريد.

﴿ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ من غير لزوم .

﴿ يَهُا لِمَن يَشَاءُ إِنَاشًا وَيَهَا لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ﴾ لا اعتراض عليه .

قال ﷺ: "إنَّ من يُمْنِ المرأة تبكيرَها بالأنثى قبلَ الذكر»، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكُورَ ﴾(١) ألا ترى أنه بدأ بالإناث قبل الذكور، وقَدَّم (إناثاً)، ونكرهن، وعرف الذكر؛ لأنه في معرض أنه فعال لما يختار، لا لما يختاره العباد.

قال الكواشي: ويجوز أنهن قُدِّمن توبيخاً لمن كان يَئِدُهن، ونُكِّرْنَ إيماء إلى ضعفهن؛ ليُرْحَمْن، فيُحْسَنَ إليهن، ثم قدم الذكور عليهن بعد، مع

<sup>(</sup>۱) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۸۱۸)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۷ / ۲۷۵)، من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وإسناده ضعيف جداً، وصرح ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۲۷۲) أنه موضوع. وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ ۱۹۲).

جمعهن معهم منكرين؛ إيذاناً أن لا غناء لأحدهما عن الآخر، ولأنهما أصل الخلق، انتهى.

واختلاف القراء في الهمزتين من (يَشَاءُ إِنَاثاً) كاختلافهم فيهما من (يَشَاءُ إنَّهُ) كما تقدم التنبيه عليه.

### \* \* \*

﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا ۗ وَيَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمُ قَدِيرٌ اللهِ .

[٠٠] ﴿ أَوْ يُرُوِّجُهُمُ ذُكُرَانًا وَإِنَاتًا ﴾ يجمع له بينهما، فيولد له الذكور والإناث.

﴿ وَيَجَعُلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً ﴾ فلا تلد، ولا يولد له، والعقم في اللغة: المنع.

﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ فَدِيرٌ ﴾ يفعل ما يختار بحكمته.

### \* \* \*

﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جَعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عَمَا يَشَآمُ إِنَّهُ عَلِيًّ حَكِيمُ ﴿ ﴾ .

[٥١] ولما قال اليهود للنبي ﷺ: ألا تكلم الله وتنظر إليه كموسى إن كنت نبياً؟ نزل: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبِشَرٍ ﴾ (١) أي: ما صح لأحد.

﴿ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا ﴾ أي: إلهاماً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٨٩\_٩٠)، و«تفسير القرطبي» (١٦/ ٥٣).

﴿ أَوَّ مِن وَرَآيِ جِحَابٍ ﴾ فيسمع صوتاً، ولا يرى شخصاً ﴿ أَوْيُرُسِلَ ﴾ تعالى ﴿ رَسُولًا ﴾ إما جبريل، أو غيره ﴿ فَيُوحِى ﴾ تعالى إلى ذلك الرسول ﴿ بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ باختياره تعالى.

﴿ مَا يَشَاء ﴾ من الوحي، فيكلم ذلك الرسول بالموحَى إليه الرسل؛ بأن يلقيه عليهم.

﴿ إِنَّهُ عَلَى عن صفات المخلوقين ﴿ حَكِيمُ ﴾ في صنعه. قرأ نافع (أَوْ يُرْسِلُ) برفع اللام على الاستئناف (فَيُوحِي) بإسكان الياء عطف على يُرْسِلُ)؛ أي: ما جاز أن يفهم ما عنده تعالى أحد من البشر إلا من هذه الأوجه الثلاثة، أو بعضها، مع عدم الرؤية. وقرأ الباقون: بنصب اللام والياء عطفاً على محل (وَحْياً)(١)؛ لأنه بتأويل المصدر ف (مِنْ) في (مِنْ وَرَاءِ) متعلقة بمحذوف تقديره: إلا أن يوحي، أو أن يُسمع من وراء حجاب، أو أن يرسل، و(فيوحي) عطف على (يُرْسل)، وتقدم التنبيه على اختلافهم في الهمزتين من (يَشَاءُ إِنَّهُ) في الحرف المتقدم.

\* \* \*

﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَاۚ مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ عَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ فَهِ ﴾ .

[٥٢] ﴿وَكَذَالِكَ﴾ أي: ومثل إيحائنا إلى الرسل.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٥)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٩٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٩٦).

﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِناً ﴾ أي: نبوة؛ لأن الموحى إليه للدين كالروح للجسد.

﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِى ﴾ قبل الوحي ﴿ مَا ٱلْكِنَابُ ﴾ أي: القرآنُ.

﴿ وَلَا ٱلْإِيمَنُ ﴾ يعني: شرائعه ومعالمه، والأنبياء كانوا مؤمنين قبل الوحي، وكان محمد ﷺ يعبد على دين إبراهيم \_ عليه السلام \_، وقيل: غيره.

في الحديث: أنه ﷺ كان يوحِّدُ، ويُبغض اللات والعزى، ويحج ويعتمر، ويتبع شريعة إبراهيم، وتقدم ذكر الخلاف في ذلك، وما كان يتعبد به قبل البعثة عند تفسير قوله: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ ﴾ [الآية: ١٣].

﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ ﴾ أي: القرآنَ ﴿ نُورًا نَهُدِى بِهِ ﴾ أي: نُرشد.

﴿ مَن نَّشَآهُ مِنْ عِبَادِناً ﴾ بالتوفيق للقبول.

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ﴾ لتدعو ﴿ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ دينِ الإسلام.

\* \* \*

﴿ صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ ٱلآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ شَ

[٣٥] وتبدل من (مُسْتَقِيمٍ) ﴿ صِرَطِ ٱللَّهِ ﴾ أي: شرعِ الله ورحمتِه وجنته.

﴿ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ ﴾ ملكاً وخلقاً.

﴿ أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ أمور جميع الخلائق في الآخرة، وهي صائرة على الدوام إلى الله تعالى، وفيه وعد ووعيد للمطيعين والمجرمين، والله أعلم.



مكية إلا ﴿ وَمَّتُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّمْكِنِ ءَالِهَةً يَعْبَدُونَ ﴾، نزلت ببيت المقدس ليلة أُسري به ﷺ وثمانون آية، وحروفها: ثلاثة آلاف وأربع مئة حرف، وكلمها: ثماني مئة وثلاث وثلاثون كلمة.

### بِنْ اللَّهِ ٱلنَّهُ ٱلنَّهُ الرَّهُ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ

﴿حَمِّ إِنَّ ﴾.

١] ﴿ حَمَّ ﴾ خبر مبتدأ محذوف.

\* \* \*

### ﴿ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ١٠٠٠ .

[۲] ثم تبتدىء مقسماً ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ يعني: القرآن الذي أبان الهدى، وما تحتاج إليه الأمة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۱/۲۱۱)، و«تفسير البغوي» (۱۰۱/٤)، و«تفسير القرطبي» (۱۰۱/۶).

## ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَّا عَرَبِتًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِتًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا لَعَلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا

[٣] وجواب القسم: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ ﴾ أي: أنزلناه وبيناه، ويستحيل أن يكون بمعنى الخلق، وهو إخبار عليه وقع القسم، والضمير في (جَعَلْنَاهُ) عائد على (الْكِتَاب).

﴿ فَرُءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ بلسانكم ؛ لئلا يبقى لكم عذر.

﴿ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ترَجِّ بحسب معتقد البشر؛ أي: إذا أبصر المبصر من البشر هذا الفعل منا، يرجى منه أن يعقل الكلام، ويفهم؛ لأنه لو نزل بغير لغتهم، ما فهموه.

#### \* \* \*

# ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّرُ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَ إِنَّى حَكِيمٌ ﴿ فَإِنَّهُ فِي أَمِّرُ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَ إِنَّى حَكِيمٌ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ ا

[٤] ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ فِي أُمِّ ٱلْكِتَنبِ ﴾ في اللوح المحفوظ. قرأ حمزة، والكسائي: (إمَّ) بكسر الهمزة حالة الوصل إتباعاً، وإذا ابتدأا، ضمَّاها، وبه قرأ الباقون في الحالين(١١).

﴿ لَدَيْنَا ﴾ عندنا ﴿ لَعَالِيُّ ﴾ رفيع الشأن ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ذو حكمة بالغة.

#### \* \* \*

﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾.

[0] ثم استفهم منكراً فقال: ﴿ أَفَنَصْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا ﴾ أفنترك

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٩٤)، و «الكشف» لمكي (١/ ٣٧٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٠١).

عنكم الوحيَ وإنزالَ القرآن عفواً عنكم، وغفراً لإجرامكم ﴿أَن كُنتُمْ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف: (إِنْ كُنتُمْ) بكسر الهمزة؛ أي: إذ كنتم، والباقون: بفتحها(١)؛ أي: لأن كنتم.

﴿ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴾ في كفركم، فلا تؤمرون ولا تنهون.

\* \* \*

﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأُوَّ لِينَ ﴿ ﴾.

[7] ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ تسليةٌ لنبيه ﷺ .

\* \* \*

﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٠٠ .

[٧] وذكرُ أسوةٍ له، ووعيد لهم وتهديد: ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ، يَسْتَهْزِءُ ونَ﴾ كاستهزاء قومك بك.

\* \* \*

﴿ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾.

[٨] ﴿ فَأَهْلَكُنَا آَشَد مِنْهُم ﴾ أي: من قريش ﴿ بَطْشًا ﴾ نصب على التمييز.

﴿ وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ أي: سلف في القرآن في غير موضع ذكرُ قصتهم التي يُسار بها لشهرتها مسيرَ الأمثال، وهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٤)، و«تفسير البغوي» (٩٢/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣٦٨/٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦٠١/٦).

﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَالِيمُ اللهِ .

[٩] ﴿ وَلَمِينَ سَأَلْتُهُمُّ ﴾ يعني: قومَك.

وَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَرِيزُ الْعَلِيمُ وهم مع ذلك يعبدون أصناماً، ويدعونها آلهتهم، ومقتضى جواب قريش أن يقولوا: خلقهن الله، فلما ذكر تعالى المعنى، جاءت العبارة عن الله تعالى بالعزيز العليم؛ ليكون ذلك توطئة لما عدَّدَهُ بعدُ من أوصافه التي ابتدأ الإخبار بها، وقطعها من الكلام الذي حكي معناه عن قريش.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ إِنَّ .

[۱۰] وهو قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا ﴾ فتستقرون فيها. قرأ الكوفيون: (مَهْداً) بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف، والباقون: بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها(١) ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ طرقاً تسلكونها ﴿ لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ إلى مقاصدكم من بلد إلى بلد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٥١)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٨٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/٢٦).

﴿ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَدِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ عَلَدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُعْرَجُونَ اللهُ .

[١١] ﴿ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ﴾ بمقدار الحاجة، ولم يكن طوفاناً كالمرسَل على قوم نوح حتى أهلكهم.

﴿ فَأَنشَرْنَا ﴾ فأحيينا ﴿ بِهِ عَلَدَةً مَّيْتًا ﴾ مال عنه النماء، وذُكِّر؛ لأن البلدة بمعنى البلد. قرأ أبو جعفر: (مَيِّتاً) بتشديد الياء، والباقون: بتخفيفها (١٠).

﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: مثلَ إحياء هذه البلدة الميتة بالمطر ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾ من قبوركم أحياءً. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وابن ذكوان عن ابن عامر: (تَخْرُجُونَ) بفتح الناء وضم الراء، والباقون: بضم التاء وفتح الراء (٢٠).

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ وَٱللَّانَاكُ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ مَا تَرْكَبُونَ إِنَّاكُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا اللَّال

[١٢] ﴿ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ ﴾ الأصناف.

﴿ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ في البحر والبر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۲٤)، و«معجم القراءات القرآنة» (۱/ ۲۲۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٠٩)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٨٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٢٠٣).

﴿ لِتَسْتَوُءُ ا عَلَىٰ ظُهُورِهِ - ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ اللَّهِ مُقَالِنِينَ ﴿ اللَّهِ مُقَالِنِينَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ مُنَا هَا لَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ

[١٣] ﴿ لِتَسْتَوُراْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ ﴾ ذُكِّر الضمير رداً إلى لفظ (ما)؛ أي: لتثبتوا على ظهور ما تركبونه.

﴿ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ﴾ عليكم ﴿ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ ﴾ على مركوبكم.

﴿ وَتَقُولُوا ﴾: ما نُقُل عن النبي عَلَى حين وضع رجلَه في الركاب، وهو: 

«باسم الله»، فلما استوى على الدابة قال: «الحمد لله ﴿ سُبْحَنَ اللَّذِي سَخَرَ 
لَنَا هَذَا ﴾ (())؛ أي: ذلله. قرأ أبو عمرو: (سَخَّر لَنَا) بإدغام الراء في 
اللام (٢) ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ مُطيقين، ثم حمد الله ثلاثاً، وكبر ثلاثاً، ثم 
قال: «لا إله إلا الله، ظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت (٣)، ويقال إذا ركب السفينة: ﴿ بِسَّمِ اللّهِ بَجِّرِنِهَا وَمُرْسَلَها أَ إِنَّ رَبِّ لَغَفُورً 
رَحِيمٌ ﴾ [هود: ١٤].

\* \* \*

﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِمُونَ ١٠٠٠

[11] ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ لمنصر فون في المعاد.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في «سننه» (۲٦٠٢)، كتاب: الجهاد، باب: ما يقول الرجل إذا ركب، والترمذي (٣٤٤٦)، كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا ركب الناقة وقال: حسن صحيح، وأحمد في «المسند» (١/ ٩٧) من حديث عليًّ - رضي الله عنه -.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٤٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢) ١٠٣/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث السابق.

# ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١٠٠٠ .

[10] ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ ﴾ أي: حكموا أن لله تعالى ﴿ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءًا ﴾ أي: نصيباً، وهو قولهم: الملائكة بنات الله؛ لأن الولد جزء الوالد. قرأ أبو جعفر: (جُزّاً) بتشديد الزاي بغير همز، وقرأ أبو بكر: بضم الزاي والهمز، والباقون: بالجزم والهمز (١٠).

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴾ ظاهر الكفران.

\* \* \*

﴿ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْبَنِينَ ﴿ أَمِ

[١٦] ثم جيء (بأم) المنقطعة تجهيلاً لهم، فقيل: ﴿ أَمِ اتَّخَذَ ﴾ تعالى ا لنفسه.

﴿ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم ﴾ أَخْلَصَكم.

﴿ بِٱلْبَنِينَ ﴾ هذا مستحيل في صفاته.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمُ ۞﴾.

[١٧] ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّمْمَنِ مَثَلًا ﴾ بالجنس الذي جعل له مثلاً ؛ إذ الولد لا بد أن يماثل الوالد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۸۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۱)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۸۵)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/۳/۱).

﴿ ظَلَّ وَجْهُهُمْ مُسْوَدًّا ﴾ أي: صار وجهه أسود.

﴿ وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ والكظيم: الممتلىء غيظاً، الذي قد ردَّ غيظَه إلى جوفه، فهو يتجرَّعُه ويروم رده، وهذا محسوس عند الغيظ.

#### \* \* \*

# ﴿ أُوَمَن يُنَشَّؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِ ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[1۸] ثم زاد توبيخهم وإفساد رأيهم بقوله: ﴿ أَوَمَن يُنَشَّوُ أَ﴾ قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وحفص عن عاصم: (يُنَشَّأُ) بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين ؛ أي: يُربَّى ، وقرأ الباقون: بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين (۱) ؛ أي: يَنْبُتُ ﴿ فِي اللَّمِلْيَةِ ﴾ في الزينة ؛ يعني : النساء ﴿ وَهُوَ فِي اللَّنِ مَا مِينٍ ﴾ بالحجة ؛ من ضعفهن ، والمعنى : أو يُجعل للرحمن من الولد (۲) مَنْ هذه صفته ؟

#### \* \* \*

﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَكَتِهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَبُ شَهَدَ تُهُمْ وَيُسْعَلُونَ شَلَى ﴾.

[19] ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَ عِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنَدُ ٱلرَّمْمَنِ إِنَكَا ﴾ قرأنافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وابن عامر، ويعقوب: (عِنْدَ) بالنون ساكنة وفتح الدال من غير ألف على أنه ظرف، وتصديقه قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾ [الأعراف:٢٠٦]، وقرأ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٦)، و«تفسير البغوي» (٤/٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٤).

<sup>(</sup>۲) «من الولد» زيادة من «ت».

الباقون: بالباء وألف بعدها ورفع الدال(١)، جمع عبد؛ لقوله تعالى: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٦].

﴿ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر: (أَأَشْهِدُوا) بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة على أصلهما، مع إسكان الشين، وفصل بينهما بألف: أبو جعفر، وقالون على أصلهما؛ أي: أَأُحْضِروا، وقرأ الباقون: بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشين(٢)؛ أي: أحضروا خلق الملائكة إناثاً؟ وهذا استهزاء بهم، وتوبيخ لهم.

روي أنه ﷺ قال: «وما يُدريكم أن الملائكةَ إناثٌ؟» قالوا: سمعنا من آبائنا، ونشهد بصدقهم، فنزل:

﴿ سَتُكْنَبُ شَهَادَ تُهُم ﴿ " على آبائهم بأنوثة الملائكة هنا .

﴿ وَيُسْتَلُونَ ﴾ عنها في الآخرة، فيجازون عليها.

\* \* \*

﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْنَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَا يَخْرُصُونَ إِنَّ ﴾.

[٢٠] ﴿ وَقَالُواْ لَوَ شَآءَ ٱلرَّمْنُ مَا عَبَدَنَهُمْ ﴾ يعنون: الملائكة وغيرهم؛ أي: لولم يرض، لعجَّلَ عقوبتنا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٦)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٩٥\_٩٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٨\_٣٦٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٠٥\_١٠٥).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوى» (٤/ ٩٥)، و«تفسير القرطبي» (١٦/ ٧٣).

قال الله تعالى: ﴿مَّالَهُم بِلَالِكَ ﴾ المقول ﴿ مِنْ عِلْمٍ ﴾ لأنهم لو قالوا: لو شاء الرحمن، معتقدين ذلك، لوصفوا بالعلم، ولمدحوا على ذلك، وأيضاً فحال الكافر يقتضي الاستهزاء بالمؤمن في كل وقته، ويدل على استهزائهم أيضاً أن قيل: ﴿ إِنْ هُمَّ إِلَا يَغَرُّصُونَ ﴾ يكذبون.

\* \* \*

﴿ أَمْ ءَالْيُنَاهُمْ كِتَبًا مِّن قَبُلِهِ عَهُم بِهِ عَمُسْتَمُسِكُونَ ١٠٠٠ .

[٢١] ثم زادهم توبيخاً فقال: ﴿ أَمْ ءَالَيْنَاهُمْ كِتَبَا مِن قَبَلِهِ عَ مَن قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله ﴿ فَهُم بِهِ عَ ﴾ بالكتاب (١) ﴿ مُسْتَمَسِكُونَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ بَلْ قَالُوٓا ۚ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ ١٠٠٠ .

[٢٢] فلم يجيبوا انقطاعاً، ﴿ بَلُ قَالُواْ إِنَّا وَجَدُنَاۤ ءَابَآءَنَا عَلَيۡ أُمَّـٰةٍ ﴾ طريقة وملة.

﴿ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم ثُمَّتَدُونَ ﴾ جعلوا أنفسهم باتباع آبائهم مهتدين، فلا حجة لهم على ذلك غير تقليد آبائهم الجهلة.

\* \* \*

﴿ وَكَذَلِكَ مَاۤ أَرْسَلُنَا مِن قَبِّلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ الِّلَا قَالَ مُثَرَفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُّفَّتَدُونَ ﴿ ﴾ .

[٣٣] ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا ﴾ أغنياؤها ورؤساؤها:

<sup>(</sup>۱) «بالكتاب» زيادة من «ت».

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَنِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ متبعون.

\* \* \*

﴿ فَنَلَ أُولَقِ جِئْتُكُمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَثُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ إِنَّا لِهَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[٢٤] ﴿ قَلَ عَلَى الْحَبر، وحفص: (قَالَ) على الخبر، وقرأ الباقون: (قُلْ) على الأمر(١) ﴿ أَوَلَوْ جِنْتُكُمُ ﴾ ألف الاستفهام دخلت على واو العطف. قرأ أبو جعفر: (جِئْنَاكُمْ) بنون وألف على الجمع، ويبدل الهمزة ياء ساكنة، ويصل الميم بواو في اللفظ حالة الوصل على أصله، وقرأ الباقون: بالتاء مضمومة على التوحيد، وأبو عمرو يبدل الهمزة كأبي جعفر، وابن كثير وقالون يصلان الميم بخلاف عن الثاني(٢).

﴿ بِأَهْدَىٰ ﴾ بدين أصوبَ.

﴿ مِمَّا وَجَدَثُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ﴾ أتتبعون آباءكم، فأبوا أن يقبلوا.

﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ ﴾ أيها الرسل.

﴿ كَنِوْرُونَ﴾ أي: ثابتون على الكفر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٦)، و«تفسير البغوى» (٤/ ٩٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٠٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ۹۰)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۲۹)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۸۰)، و«معجم القراءات القرآنية» (۱۰۸/٦).

﴿ فَٱنْفَمِّنَا مِنْهُمْ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ .

[٢٥] ﴿ فَأَنْقَمُّنَا مِنْهُم ﴾ بإهلاكهم.

﴿ فَانْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ﴾ وعيد لقريش، وضربُ مثل لمن سلف من الأمم المعذَّبة المكذِّبة بأنبيائها كما كذبت هي برسول الله ﷺ.

\* \* \*

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآهُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾ .

[٢٦] ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ ﴾ أي: واذكر وقتَ قوله ﴿ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۗ ﴾:

﴿ إِنَّنِي بَرَآءٌ ﴾ أي: متبرىء ولا يُثنَّى (البراءُ) ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنه مصدر وُضع موضع النعت ﴿ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ من آلهتكم.

\* \* \*

﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴿ }

[۲۷] ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي ﴾ استثناء منقطع؛ أي: لكن الذي فطرني لا أبرأ منه.

﴿ فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴾ يرشدني، قال هنا: (سَيَهْدِينِ)، وقال في الشعراء [الآية: ٧٨]: (يَهْدِينِ)؛ للإيذان بدوام الهداية حالاً واستقبالاً. قرأ يعقوب: (سَيَهْدِيني) بإثبات الياء، والباقون: بحذفها(١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٠٩).

﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠

[٢٨] ﴿ وَجَعَلَهَا ﴾ إبراهيم ﴿ كَلِمَةً ﴾ يعني: كلمة التوحيد.

﴿ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَ فريته ، فلا يزال فيهم من يوحد الله .

﴿ لَّعَلَّهُم ﴾ أي: كفار مكة ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ إلى الإيمان إذا علموا أن أباهم إبراهيم أوصى بذلك، وهي قوله \_ عز وجل \_: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢].

#### \* \* \*

﴿ بَلِّ مَنَّعْتُ هَنَوُلآءٍ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ٨

[٢٩] ﴿ بَلُ مَتَّعَتُ هَتَوُلآءِ﴾ المشركين بدنياهم ﴿ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُ ﴾ القرآنُ ﴿ وَرَسُولُ مُبِينٌ ﴾ يبين الأحكام ويوضحها، وهو محمد ﷺ.

### \* \* \*

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَ السِحْرُ وَإِنَّا بِهِ = كَنْفِرُونَ ١٠٠٠ .

[٣٠] ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ القرآنُ؛ لينبههم عن غفلتهم، جاؤوا بما هو أقبح من غفلتهم؛ حيث ﴿ قَالُواْ هَنَدَا سِحُرُ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ ضموا إلى شركهم: معاندة الحق، واستخفاف القرآن، واستحقار الرسول ﷺ.

### \* \* \*

﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا ﴾ هَلاَ ﴿ نُزِلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ ﴾ مكة

والطائفِ ﴿ عَظِيمٍ ﴾ في رئاسته بالمال والجاه، يعنون: الوليد بن المغيرة المخزومي بمكة، وعروة بنَ مسعود الثقفي بالطائف، وقيل غيرهما.

#### \* \* \*

﴿ أَهُو ۚ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَعُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَرَفَعَنَا بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَرُنَا بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ شَكْ.

[٣٢] ثم قال تعالى: على جهة التوبيخ لهم: ﴿ أَهُو َ يَقْسِمُونَ رَحِّمَتَ رَبِّكَ ﴾ أي: نبوَّتَه، فيجعلون من شاؤوا أنبياء مع عجزهم؟ و(رَحْمَت) رسمت بالتاء في سبعة مواضع، ووقف عليها بالهاء: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائى، ويعقوب(١). ثم قال تعالى:

﴿ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُم ﴾ ما يعيشون به ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ ﴾ لأنا قادرون على ذلك .

﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ ﴾ بالفقر والغنى، والحرية والرق ﴿ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخُرِيًّا ﴾ بضم السين باتفاق القراء؛ من التسخير؛ أي: ليسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل، فيكون بعضهم لبعض سبب معاش، فيلتئم قوام أمر العالم.

﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ ﴾ الجنة ﴿ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ﴾ من الأموال.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) وقد سلفت عند تفسير الآية (٢١٨) من سورة البقرة.

﴿ وَلَوْلَا آن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّمْنِ لِلْمُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ ﴾ .

[٣٣] ثم أوماً تعالى إلى أن لا قدر للدنيا عنده بقوله: ﴿ وَلَوَلَآ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَرَحِدَةً ﴾ أي: لولا أن يصيروا كلهم كفاراً، فيجتمعون على الكفر.

﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّمْمَنِ ﴾ وتبدل من (لِمَنْ) ﴿ لِبُـيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّــدٍ ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (سَقْفاً) بفتح السين وإسكان القاف مفرداً، وقرأ الباقون: بضم السين والقاف جمعاً (١).

﴿ وَمَعَارِجَ ﴾ مصاعِد، جمع مَعْرَج ﴿ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ يعلون إلى السطح.

\* \* \*

﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠

[٣٤] ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا ﴾ من فضة ﴿ عَلَيْهَا يَتَّكُونَ ﴾ قرأ أبو جعفر: (يَتَّكُونَ) بضم الكاف وإسكان الواو من غير همز، والباقون: بكسر الكاف والهمز (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٦)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٧٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١١٢).

﴿ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِللَّهُ اللَّهُ نَيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

[٣٥] ﴿ وَزُخْرُفاً ﴾ ذهباً؛ أي: لولا الخوف على المؤمن، لأعطينا الكافر هنا عطاءً جزيلاً؛ إذ لاحظ له في الآخرة في النعيم.

﴿ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ لَمَّا ﴾ قرأ عاصم، وحمزة، وابن جماز عن أبي جعفر، وهشام بخلاف عنه: (لَمَّا) بتشديد الميم، فتكون (إِنْ) نافية بمعنى (ما)، و(لَمَّا) بمعنى (إلاَّ)، تقديره: وما كلُّ ذلك إلاَّ، وقرأ الباقون: بتخفيف الميم (١)، فتكون (إِنْ) مخففة من الثقيلة، و(لَمَا) بمعنى الذي، والعائد عليها من صلتها محذوف، والتقدير: وإنْ كلُّ ذلك لَلَّذِي هو.

﴿ مَتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ تلخيصه: حطام الدنيا يزول، وقد يشترك فيه المؤمن والكافر في الدنيا.

﴿ وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّكَ ﴾ أي: الجنة خاصة ﴿ لِّلْمُنَّقِينَ ﴾ الكفرَ.

قال ﷺ: «لو كانتِ الدنيا تزنُ عندَ الله جناحَ بعوضة، لما سقى منها كافراً شربة ماء»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٦)، و«تفسير البغوي» (٩٨/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١١٢).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۳۲۰)، كتاب: الزهد، باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل وقال: صحيح غريب، وابن ماجه (٤١١٠)، كتاب: الزهد، باب: مثل الدنيا. من حديث سهل بن سعد ـ رضى الله عنه \_.

# ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنَافَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ أَن الرَّمْكِن لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ ﴾.

[٣٦] ﴿ وَمَن يَعْشُ ﴾ يُعرض ﴿ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ ﴾ فلم يخفْ عقابه، والمراد بذكر الرحمن: القرآن (١).

[قال رسول الله ﷺ: «عليكم بلا إلهَ إلا اللَّهُ، والاستغفار، وأكثروا منهما؟ فإن إبليس قال: أهلكتُ الناسَ بالذنوب، وأهلكوني بالاستغفار، ولا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك، أهلكتهم بالأهواء، وهم يحسبون أنهم مهتدون»](٢)(٣).

﴿ نُقَيِّضٌ ﴾ نسبب ﴿ لَهُ شَيْطَانًا ﴾ نسلطه عليه. قرأ يعقوب: (يُقَيِّضْ) بالياء؛ أي: الرحمن، وقرأ الباقون: بالنون، واختلف عن أبي بكر راوي عاصم (١٠).

﴿ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ لا يفارقه يغويه دائماً.

<sup>(</sup>۱) «القرآن» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) ما بین معکوفتین ساقطة من (ت).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٣٦)، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٠٧/١٠): فيه عثمان بن مطر. وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٩٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢١٤).

﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ مُهَ لَكُونَ الْآلِهِ . [٣٧] ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ يعني: الشياطين ﴿ لَيَصُدُّونَهُمْ ﴾ يمنعون العاشِين . (عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ عن طريق الهدى ﴿ وَيَحْسَبُونَ ﴾ كفارُ الإنس ﴿ أَنَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ الْمَا الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ اللَّهُ .

[٣٨] ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَنَا ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبن كثير، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: (جَاءَانَا) بألف بعد الهمزة على التثنية؛ أي: العاشي والشيطان، وقرأ الباقون: بغير ألف على التوحيد (١١)؛ أي: إذا جاء العاشي القيامة، ورأى أهوالَها ﴿ قَالَ ﴾ لشيطانه تندماً:

﴿ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ﴾ أي: بُعْدَ ما بينَ المشرق والمغرب، فغلّب المشرق كتغليب القمر في القمرين للشمس والقمر.

﴿ ٱلْقَرِينُ ﴾ الشيطانُ.

\* \* \*

﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَتَكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ آنَ ﴾.

[٣٩] فعند دخول العاشين الناريقال لهم: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُؤُمَ ﴾ في الآخرة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٦)، و«تفسير البغوي» (٩٩/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣٦٩/٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٤١١\_١١٥).

﴿ إِذَ ظَّلَمْتُمْ ﴾ أشركتم في الدنيا ﴿ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ أي: لا ينفعكم الاشتراك في العذاب، ولا يخفف الاشتراك عنكم شيئاً منه؛ لأن لكل واحد منهم (١) من الكفار والشياطين الحظَّ الأوفرَ من العذاب.

\* \* \*

﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَمَنَ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُعْمِينٍ فَيَ أَلْفُهُمَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُعْمِينٍ فَيْ .

[٤٠] ولما كان على يبالغ في طلب إيمان الكفار، نزل إيماء إلى أن لا نافع إلا هو تعالى: ﴿ أَفَانَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهْدِى ٱلْعُمْمَى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴾ والمراد: من حقت عليه كلمة العذاب.

\* \* \*

﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ١٠٠٠ .

[٤١] ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ يا محمد؛ بأن نُميتك قبلَ تعذيب الكفار، هنا قرأ رويس عن يعقوب: (نَذْهَبَنْ) (أو نُرِيَنْكَ) بإسكان النون مخففة فيهما، والباقون: بفتحها مشددة فيهما (٢٠).

﴿ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴾ بعدك بالقتل وفي الآخرة بالعذاب.

<sup>(</sup>۱) «منهم» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٤٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١١٥-١١٦).

﴿ أَوْ نُرِيِّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ﴿ ﴾ .

[٤٢] ﴿ أَوْ نُرِيِّنَكَ ﴾ في حياتك ﴿ ٱلَّذِى وَعَدْنَهُمْ ﴾ به من العذاب إن لم يؤمنوا.

﴿ فَإِنَّا عَلَيْهِم ﴾ وعلى إهلاكهم ﴿ مُّقْتَدِرُونَ ﴾ قادرون.

\* \* \*

﴿ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ

[٤٣] ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ وهو القرآن، واعمل به، أمرٌ له ﷺ، والمرادُ غيرُه.

﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ لا عِوَجَ له.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٤٤] ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ لَذِكِّرٌ ﴾ لشرفٌ ﴿ لَّكَ وَلِقَوْمِكُّ ﴾ قريش.

﴿ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ عن القيام بحق القرآن.

\* \* \*

﴿ وَسُئَلُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِن قَبِلِكَ مِن رُّسُلِنَا آَجَعَلُنَا مِن دُونِ ٱلرَّحَمَٰنِ ءَالِهَةَ لَيُعَبَدُونَ الْأَحْمَانِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

[80] ﴿ وَسَّئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُّسُلِنَا ﴾ أي: الأنبياء الذين لقيتَهم ليلةَ الإسراء، وهم سبعون جُمعوا له ببيت المقدس:

﴿ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ ومعنى السؤال: التقريرُ لمشركي

مكة أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل، فلم يشكك على الله عن وجل، فلم يشكك على الله ولم يسألهم، وكان أثبت يقيناً من ذلك، وتقدم ذكر ذلك في سورة الإسراء في قصة المعراج. قرأ ابن كثير، والكسائي، وخلف: (وَسَلْ) بالنقل، والباقون: بالهمز، وقرأ أبو عمرو: (رُسْلِنا) بإسكان السين، والباقون: بضمها(۱).

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِیْهِ وَفَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۚ ﴾ .

[23] ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيَنِنَا ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَفَقَالَ إِنِي رَسُولُ رَبِّ الْمَامِ، الْمَامِينَ ﴾ وهذه آية ضرب مثل وأسوة لمحمد ﷺ بموسى عليه السلام، ولكفار قريش بقوم فرعون وملئه، والآيات التي أرسل بها موسى هي التسع وغيرها.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِاَيَلِنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ ﴾ .

[٤٧] ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالنِّئِنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴾ أستهزاءً.

\* \* \*

﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۚ وَأَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَا نُرِيهِم وَالْعَالَمِ اللَّهُمُ مَيْرَجِعُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٨٦)، و"معجم القراءات القرآنية" (١١٦/٦).

[٤٨] ﴿ وَمَا نُرِيهِم ﴾ أي: القبطَ ﴿ مِّنْ ءَايَةٍ ﴾ كالطوفان والجراد والضفادع.

﴿ إِلَّا هِى أَكُبُرُ مِنْ أُخْتِهَا ﴾ التي قبلها؛ ليكون العذاب أعظم. قرأ يعقوب: (نُرِيهِمُ) بضم الهاء، وقرأ ابن كثير، وأبو جعفر، وقالون بخلاف عنه: (نُرِيهِمُو) بصلة الميم بواو في اللفظ(١) حالة الوصل، والباقون: بكسر الهاء وإسكان الميم(٢).

﴿ وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ ﴾ بالسنين، والطوفان، وغيرِهما.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ عن كفرهم.

\* \* \*

﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ لَلْمُهْتَدُونَ ﴿ وَهَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ وَهَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴾ .

[٤٩] وعند مجيء موسى \_ عليه السلام \_ بالآيات، ذلوا ﴿ وَقَالُوٓا ﴾ تعظيماً له:

﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾ أي: العالم الكامل. قرأ ابن عامر: (يَا أَيُّهُ) بضم الهاء في الوصل، والباقون: بفتحها، وأبو عمرو، والكسائي، ويعقوب: يقفون (يَا أَيُّهَا) بالألف، والباقون: بغير ألف(٣) ﴿ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) «في اللفظ» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظرها عند تفسير الآية (٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦١-١٦١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ١٤٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١١٧).

بعهده ﴿ عِندَكَ ﴾ أنك مجاب الدعوة .

﴿ إِنَّنَا لَمُهْتَدُّونَ ﴾ مؤمنون، وعدٌ منهم معلن بشرط الدعاء.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١٠٠٠ .

[٥٠] ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾ بدعاء موسى.

﴿ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ ينقُضون عهدَهم، ويُصِرُّون على كفرهم.

\* \* \*

﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَعَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَا رُجَعْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَلَا نَهُمْ رُونَ ﴿ أَلَا نَهُمْ رُونَ ﴿ أَلَا نَهُمُ اللَّهُ مُلَّكُ مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَنَا لَهُ اللَّهُ مُلَّكُ مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَنَا لَا لَهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[٥١] ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ ـ ﴾ افتخاراً.

﴿ قَالَ يَنَوَّهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾ وهو من نحو الإسكندرية إلى أسوان بطول النيل ﴿ وَهَـٰذِهِ ٱلْأَنْهَـٰثُرُ ﴾ وهي الخلجان الكبار الخارجة من النيل، وأعظمها نهر الإسكندرية، وتنبس، ودمياط، ونهر طولون ﴿ يَجْرِى مِن تَحْقِى ﴾ أي: من تحت قصوري وسريري، وبين يدي (١)، وفي بساتيني.

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي \_ رحمه الله \_ يوماً في قول فرعون: ﴿ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَالُ تَجَرِّى مِن تَحَيِّى ﴾: ويحه! افتخر بنهر ما أجراه ما أجراه. قرأ الكوفيون، وابن عامر، ويعقوب، وقنبل عن ابن كثير: (تَحْتِي) بإسكان الياء، والباقون: بفتحها(٢).

<sup>(</sup>۱) «وبين يدي» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٩٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٧)، =

### ﴿ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ﴾ عظمتي؟

\* \* \*

﴿ أَمْ أَنَا ۚ خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

[٧٥] ﴿ أَمْ ﴾ أي: بل ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنَ هَلَا الَّذِي هُوَمَهِينٌ ﴾ ضعيف حقير.

﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ معنى كلامه إشارة إلى العقدة في لسانه التي حدثت بسبب الجمرة.

\* \* \*

﴿ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةً مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيْهِكَةُ مُعْمَةُ ٱلْمَكَيْهِكَةُ مُفْتَرِنِينَ شَا ﴾.

[٥٣] ﴿ فَلَوَلا ﴾ فهلا ﴿ أُلِقِى عَلَيْهِ ﴾ إن كان صادقا ﴿ أَسُورَةُ مِّن ذَهَبٍ ﴾ جمع سوار؛ لأنهم إذا سَوَّدوا رجلاً ، ألبسوه أسورة ذهب، وطوقوه طوق ذهب، فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه من السماء أسورة من ذهب إن كان سيداً تجب طاعته. قرأ يعقوب، وحفص عن عاصم: (أَسْوِرَةٌ) بإسكان السين من غير ألف بعدها جمع سوار، وقرأ الباقون: بفتح السين وألف بعدها جمع الجمع.

﴿ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيْمِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ متتابعين يشهدون بصدقه.

<sup>=</sup> و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١١٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۷)، و «تفسير البغوي» (۱۰۲/٤)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۲۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۱۱۹-۱۲۰).

﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ ﴾.

[30] ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ﴾ استعجلهم وطلب خِفَّتهم، وطلب (١) إجابتهم إلى غرضه ﴿ فَأَطَاعُوهُ ﴾ فيما يريده.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ فلذلك أطاعوا ذلك الفاسق.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ .

[٥٥] ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ﴾ أغضبونا (٢).

﴿ ٱنَّقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ في اليم.

\* \* \*

﴿ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ۞ .

[07] ﴿ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا ﴾ قرأ حمزة ، والكسائي: بضم السين واللام ، جمع سَليف ؛ من سلَف ؛ أي: تقدم ، وقرأ الباقون : بفتحهما (٣) ، جمع سالف ؛ أي : جعلناهم متقدمين ؛ ليتعظ بهم الآخرون ﴿ وَمَثَلًا لِللَّخِرِين ﴾ بعدَهم ، يتمثلون بحالهم ، فلا يُقْدِمون على مثل فعالهم .

<sup>(</sup>۱) «وطلب» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>۲) «أغضبونا» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٧)، و«تفسير البغوي» (٦/ ١٠٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٢٠).

# ﴿ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ ﴾.

[٥٧] ﴿ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْبَيَهَ مَثَلًا ﴾ في خلقه من غير أب، فشبه بآدم في خلقه من غير أب ولا أم، وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِءَادَمَ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابِ ﴾ [آل عمران: ٥٩].

﴿ إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وعاصم، وحمزة: بكسر الصاد؛ أي: يَضِجُّون، يقولون: ما يريد محمدٌ منا إلا أن نعبده ونتخذه إلهاً؛ كما عبدت النصارى عيسى، وقرأ الباقون: بضم الصاد (١)؛ أي: يعرضون.

#### \* \* \*

﴿ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْرَ هُوَ مَا ضَرَيُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا ۚ بَلَ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ۞﴾.

[٥٨] ﴿ وَقَالُواْءَ أَلِهَ تُنَاخَيْرُ آمَرُهُو ﴾ يعنون محمداً، فنعبده ونترك آلهتنا. قرأ الكوفيون، وروح عن يعقوب: (أَالِهَتُنَا) بتحقيق الهمزتين، وقرأ الباقون: بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية (٢)، ولم يدخل هنا أحد بينهما ألفاً؛ لئلا يصير اللفظ في تقدير أربع ألفات: الأولى همزة الاستفهام، والثانية الألف الفاصلة، والثالثة همزة القطع، والرابعة المبدلة من الهمزة الساكنة، وذلك إفراط في التطويل، وخروج عن كلام العرب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۷)، و «تفسير البغوي» (۱۰۳/۶)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۶۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٢١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٦٤-٣٦٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٢١-١٢٢).

﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ ﴾ أي: هذا المثلَ، وهو ﴿ ءَأَلِهَتُنَاخَيْرُ أَمْهُو ۗ ﴾. ﴿ إِلَّا جَدَلًا ﴾ خصومة بالباطل.

﴿ بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ لُدٌ شديدو الخصومة، والجدل: فتل الخصم عن قصده؛ لطلب صحة قوله، وإبطال غيره، وهو مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق بالاتفاق.

#### \* \* \*

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيِّ إِسْرَتِهِ بِلَ ١٠٠٠ ﴿

[٥٩] ﴿ إِنْ هُوَ ﴾ أي: عيسى ﴿ إِلَّا عَبَدُ ﴾ مربوبٌ، فلا يجوز أن يكون الها، لكن ﴿ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ ﴾ بالنبوة ﴿ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا ﴾ آية ﴿ لِبَّنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾ يستدلون بها على قدرة الله على خلقه من غير أب.

\* \* \*

﴿ وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَتِهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ ١٠٠٠

[٦٠] ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم ﴾ أي: أهلكناكم، وجعلنا بدلاً منكم.

﴿ مَّلَيِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ يكونون خَلَفاً منكم.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُبَّ بِهَا وَأُتَّبِعُونَ هَلْاً صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا ال

[71] ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: نزول عيسى ﴿ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ أي: شرط من أشراط الساعة. ﴿ فَلاَ تَمْتُرُكَ بِهَا﴾ لا تشكُّنَّ فيها ﴿ وَأَتَّبِعُونِّ ﴾ على التوحيد.

﴿ هَنَا اللهِ الذي آمرُكم به ﴿ صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ لا يضل سالكه. قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر: (وَاتَبِعُونِي) بإثبات الياء وصلاً، ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاً، والباقون: بحذفها في الحالين (١).

\* \* \*

﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّهُ لِكُرْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ آَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَدُولًا يَصُد اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمُ اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمُ اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمُولًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمُ اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَدُولًا مُعْمُولًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمُولًا اللَّهُ عَدُولًا مُعْمُ اللَّهُ عَدُولًا مُعْمُولًا اللَّهُ عَدُمُ مُ اللَّهُ عَدُولًا مُؤْمِدُ مُعُولًا مُعْمِينًا اللَّهُ عَدُمُ مُعْمُ اللَّهُ عَدُمُ واللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُ اللَّهُ عَدُمُ اللَّهُ عَا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُ اللَّهُ عَدُولًا مُعْمُ اللَّهُ عَدُولًا مُعْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَالِكُمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُول

[٦٢] ﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ﴾ يصرفَنَّكم ﴿ ٱلشَّيْطَانُّ ﴾ عن دين الله .

﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينً ﴾ بَيِّنُ العداوة.

\* \* \*

﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْ نَلِفُونَ فِيدٍ فَأَتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ شَا ﴾ .

[٦٣] ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ ﴾ بني إسرائيل ﴿ بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ بالمعجزات والشرائع ﴿ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ والشرائع ﴿ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِأَلْحِكُمةِ ﴾ بشرائع الإنجيل ﴿ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى تَخْنَلِفُونَ فِيدٍ ﴾ من أحكام التوراة؛ لأنهم اختلفوا في أمر الدين وغيره، فبين لهم أمر الدين دون أمر الدنيا.

﴿ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ قرأ يعقوب: (وَأَطِيعُونِي) بإثبات الياء، والباقون: بحذفها (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۷)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٢٤).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهَ هَنَذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُو رَبِّي

[٦٤] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعُبُدُوهُ ﴾ بيان لما أمرهم به، وهو التوحيد.

﴿ هَاذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ حكاية عن عيسى ؛ إذ أشار إلى شرعه .

\* \* \*

﴿ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم ۖ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[70] ﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْرَابُ ﴾ الذين تحزبوا من بني إسرائيل، فمنهم من آمن به، وهو قليل، وكفر الغير، وهذا إذ كان معهم حاضراً ﴿ مِنْ بَيْنِهِم ۗ ﴾ من تلقائهم، ومن أنفسهم ثار شرهم، ولم يدخل عليهم اختلاف من غيرهم.

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ وهم المشركون.

﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴾ هو يوم القيامة .

\* \* \*

﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَكُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

[٦٦] ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ ﴾ أي: ينتظرون؛ يعني: قريشاً ﴿ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُــ بَغْتَةً ﴾ فجأة دون مقدمة ولا إنذار بها ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ لاشتغالهم بالدنيا.

\* \* \*

﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُ مِ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾.

[٦٧] ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ ﴾ على المعصية في الدنيا ﴿ يَوْمَبِذٍ ﴾ يومَ القيامة.

﴿ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ المتحابين في الله على طاعته؛ فإن خلتهم نافعة أبداً.

\* \* \*

# ﴿ يَنْعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُو ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَعَنَّزَنُونَ ﴿ ﴾.

[7۸] ﴿ يَكِعِبَادِ ﴾ أي: يقال للمتقين: يا عبادي. قرأ أبو بكر عن عاصم، ورويس عن يعقوب: (يَا عِبَادِيَ) بفتح الياء، ووقفا عليها ساكنة، وأسكنها نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، وابن عامر في الوصل والوقف، وحذفها الباقون في الحالين، وهذه الياء مثبتة في مصاحف المدينة والشام، محذوفة في مصحف أهل مكة والعراق(١).

﴿ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ يَحَنَّزَنُونَ ﴾ .

\* \* \*

### ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ .

[79] روي أن الناس يبعثون، وكلُّ فزع، فينادي مناد: ﴿ يَنعِبَادِ ﴾ الآية، فيرجوها الناس كلهم، فإذا قيل: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ فييئسون منها غير المسلمين (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (٢١/ ٦٣٩)، وانظر: «تفسير البغوي» (٤/ ١٠٦).

﴿ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تَحْتَرُونَ إِنَّ ﴾.

[٧٠] ﴿ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحَبِّرُونَ ﴾ تُسَرُّون .

\* \* \*

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعَيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ .

[٧١] فإذا دخلوا الجنة، واستقروا فيها ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ ﴾ بقِصاع ﴿ مِّن ذَهَبٍ ﴾ جمع صحيفة، وهي القصعة الواسعة ﴿ وَأَكُوابٍ ﴾ جمع كوب، وهي أباريق لا عرا لها ولا خراطيم؛ ليشرب الشارب من حيث شاء.

﴿ وَفِيهَ ﴾ أي: في الجنة ﴿ مَا نَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ ﴾ تلذذاً. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر، وحفص عن عاصم: (تَشْتَهِ بِهِ) بزيادة هاء ضمير مذكر بعد الياء على الأصل، وكذلك هو في المصاحف المدنية والشامية، وقرأ الباقون: بحذفها استخفافاً، وكذلك هو في مصاحف العراق (١) ﴿ وَتَلَذُ ﴾ أي: تلتذُ به ﴿ ٱلْأَعْيُنَ ﴾ إذا شوهد.

﴿ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ دائمون.

\* \* \*

﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمَّ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾. [٧٧] ﴿ وَتِلْكَ ﴾ مندأ، وخيره ﴿ ٱلْجَنَّةُ ﴾ صفتها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٨)، و«تفسير البغوي» (١٠٧/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٢٥).

﴿ اَلَتِى آُورِثِتُمُوهَا بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُون ﴾ المعنى: أن الجنة قد دخلت في ملككم كدخول الميراث في ملك وارثه؛ بفضل الله وهداه، وليس المعنى: أن أعمالهم أوجبت على الله دخولهم الجنة، وإنما حظوظُهم منها على قدر أعمالهم. قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وهشام عن ابن عامر: (أُورثتُمُوها) بإدغام الثاء في التاء، وقرأ الباقون: بالإظهار (۱).

\* \* \*

﴿ لَكُونِ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠٠ .

[٧٣] ﴿ لَكُرُ فِيهَا فَكِكَهَ أُكْثِيرَةً مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ في الحديث: «لا ينزعُ رجلٌ من الجنة من ثمرها إلاَّ نبت مكانها مِثْلاها»(٢).

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١٠٠٠ ﴿

[٧٤] ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وهم الكفار ﴿ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ خبر (إن).

\* \* \*

﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠٠٠ .

[٧٥] ﴿ لَا يُفَتَّرُ ﴾ لا يُخَفَّف ﴿ عَنْهُمْ ﴾ العذابُ.

﴿ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ آيسون.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٨٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البزار في «مسنده» (١٠/ ٤١٤ «مجمع الزوائد» للهيثمي)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٤٩)، من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال الهيثمي: وأحد إسنادي البزار ثقات.

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ .

[٧٦] ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُم ﴾ بأن وضعنا العذاب فيمن لا يستحقه.

﴿ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ بأن وضعوا العبادة فيمن لا يستوجبها، ووضعوا الكفر في جنب الله.

\* \* \*

﴿ وَنَادَوْاْ يَهُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٍّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِثُونَ ١

[۷۷] ﴿ وَنَادَوُا ﴾ عند طول مكثهم وشدة العذاب: ﴿ يَمَالِكُ ﴾ يدعون خازن النار ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكً ﴾ أي: ليمتنا فنستريح، قال مجيباً لهم بعد ألف سنة:

﴿ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُتُونَ ﴾ مقيمون في العذاب.

\* \* \*

﴿ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ ﴾ .

[٧٨] ثم يقال لهم توبيخاً: ﴿ لَقَدْ جِئْنَكُم ﴾ أي أرسلنا إليكم رسولنا.

﴿ بِاللَّهِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِ كَارِهُونَ ﴾ لما في اتباعه من إتعاب النفس، وقد ورد لفظ القضاء في القرآن على عشرة أوجه: الأول: بمعنى الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ فَإِذَا قَصَكِنْتُم مَّنَاسِكَكُمُ ﴾ الشيء، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ فَإِذَا قَصَكِنْتُم مَّنَاسِكَكُمُ اللَّهِ وَمِنه وَله تعالى في سورة اللَّهِ وَمِنه أَلْأُمْرُ ﴾ [الآية: ٢١٠]، الثالث: بمعنى تقدير المدة، ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلا ﴾ [الآية: ٢]، الرابع: بمعنى التمام، ومنه قوله في سورة الأنعام أيضاً: ﴿ لِيُقْضَىٓ أَجَلا مُسَمِّى ﴾ [الآية: ٢]، الرابع: ١٦٠،

الخامس: بمعنى الفصل، ومنه قوله في سورة يونس: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم وَالْقِسَطِ ﴾ [الآية: ٤٥]، السادس: بمعنى الختم، ومنه قوله في سورة يوسف: ﴿ قُضِى ٱلْأَمِّرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْنَقْتِيَانِ ﴾ [الآية: ٤١]، السابع: بمعنى الخبر، ومنه قوله في سورة الإسراء: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئْكِ ﴾ [الآية: ٤]، الثامن: بمعنى الأمر، ومنه قوله في سورة الإسراء أيضاً: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا لَا الثامن: بمعنى الأمر، ومنه قوله في سورة الإسراء أيضاً: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا لَا إِيَّاهُ ﴾ [الآية: ٢٢]، التاسع: بمعنى الفعل، وهو قوله في طه: ﴿ وَنَادَوْا يَكُمْ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُكُ ﴾، وقد ذُكر كل شيء من ذلك في محله.

\* \* \*

### ﴿ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

[٧٩] ﴿ أَمَّ أَبَرَمُوا ﴾ أحكموا: أهل مكة ﴿ أَمْرًا ﴾ في كيد محمد ﷺ؛ كما فعلوا في اجتماعهم على قتله في دار الندوة، إلى غير ذلك.

﴿ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾ كيدَنا بإهلاكهم.

\* \* \*

﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ هُمْ

[٨٠] ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ﴾ ما يخطر ببالهم ﴿ وَيَجْوَلُهُمَّ ﴾ ما يخطر ببالهم ﴿ وَيَجُولُهُمَّ ﴾ ما يتناجون بينهم جهراً ﴿ بَكَ ﴾ نسمعُها ﴿ وَرُسُلُنَا ﴾ الحفظة ﴿ لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ ما يُسرون وما يُعلنون.

﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرِّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَدِينَ ﴿ إِن كَانَ لِلرِّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَدِينَ ﴿ إِن كَانَ لِلرِّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَدِينَ

[٨١] ﴿ قُلَ إِن كَانَ لِلرَّمْمَنِ وَلَدُ ﴾ في زعمكم. قرأ حمزة، والكسائي: (وُلْدٌ) بضم الواو وإسكان اللام، والباقون: بفتحهما (١) ﴿ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴾ لله؛ فإنه واحد لا شريك له، ولا ولد، نزلت لما قيل: الملائكة بنات الله؛ تبكيتاً لهم. قرأ نافع، وأبو جعفر: (فَأَنَا أَوَّلُ) بالمد (٢).

\* \* \*

﴿ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ مَ

[۸۲] ثم نزه تعالى نفسه، فقال: ﴿ سُبِّحَنَّ ﴾ الله (٣).

﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ يقولون ؛ من الكذب، وخص السموات والأرض والعرش ؛ لأنها أعظم المخلوقات.

\* \* \*

﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا

[٨٣] ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا ﴾ في باطلهم ﴿ وَيَلْعَبُوا ﴾ في دنياهم.

﴿ حَتَّىٰ يُكَفُّواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ فيه العذاب، وهو يوم القيامة. قرأ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱٤٩-١٥٠)، و«الكشف» لمكي (٢/ ٩٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٢٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۳۰-۲۳۱)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۸۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۱۲۷-۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة «الله» سقط من «ت».

أبو جعفر: (يَلْقَوْا) بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف من غير ألف قبلها، وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح اللام وألف بعدها وضم القاف(١).

#### \* \* \*

[٨٤] ﴿ وَهُوَ اللَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِى الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ أي: هو النافذ أمره في كل شيء، وهو المستحق لأن يُعبد في السماء والأرض.

﴿ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في تدبير خلقه.

﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بصلاحهم. واختلاف القراء في الهمزتين من قوله: (فِي السَّمَاءِ إِلَهُ) كاختلافهم فيهما من قوله (عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ) في سورة النور [الاَية: ٣٣].

#### \* \* \*

﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آلِكَ اللَّهُ مُلكً السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آلِكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ .

[٨٥] ﴿ وَتَبَارَكَ ﴾ تعظُّمَ وتقدَّس.

﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ من جميع الموجودات.

﴿ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ أي: علمُ تحديدِ قيامها، والوقوف على تعيينه وحصره.

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف،

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۱۲۸/۱).

ورويس عن يعقوب: (يُرْجَعُونَ) بالغيب، والباقون: بالخطاب، ومنهم روح عن يعقوب، ويعقوب على أصله في فتح حرف المضارعة وكسر الجيم (١).

#### \* \* \*

﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴾ .

[٨٦] ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ﴾ آلهتُهم ﴿ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ من دون الله ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ ﴾ استثناء ﴿ ٱلشَّفَعَةَ ﴾ كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ ﴾ استثناء منقطع؛ أي: لكن من شهد.

﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ وهم عيسى وعزير والملائكة، فإنهم عُبدوا من دون الله، ويملكون شفاعة بأن يملِّكها الله إياهم؛ إذ هم ممن شهد بالحق، وهو قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد.

﴿ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ﴾ بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم.

#### \* \* \*

﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ١٠٠٠

[۸۷] ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ يُصْرَفون (٢) عن عبادته.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۸۹)، و «التيسير» للداني (ص: ۱۹۷)، و «تفسير البغوي» (۱۹/۶)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۳۷۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۱۲۹/۱).

<sup>(</sup>۲) «يصرفون» زيادة من «ت».

### ﴿ وَقِيلِهِ عِكْرَبِّ إِنَّ هَنَوُلآ عَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠٠٠ .

[٨٨] ﴿ وَقِيلِهِ عِنْ يَكُرُبِ ﴾ يعني: قول محمد ﷺ شاكياً إلى ربه: يا ربّ ﴿ إِنَّ هَنَوُلاَ وَقَيلِهِ ) بخفض اللام وكسر الهاء على معنى: وعندَه علمُ الساعة وعلمُ قيلِه: يا رب! وقرأ الباقون: بنصب اللام وضم الهاء (١)، ولها وجهان: أحدهما: معناه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وقيلَه: يا رب! والوجه الثاني: وقالَ وقيلَه.

\* \* \*

﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( ) .

[٨٩] ﴿ فَاصْفَحَ ﴾ فاعف ﴿ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ ﴾ أي: قولاً تسلم به من شرهم،
 ومعناه: المتاركة، ونسختها آية السيف.

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وعيدٌ من الله لهم، وتسليةٌ للنبي ﷺ. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر: (تَعْلَمُونَ) بالخطاب، والباقون: بالغيب(٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٨٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٧)، و«تفسير البغوي» (١٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٧)، و «تفسير البغوي» (٤/ ١٨١٠) و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٨٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٣١).

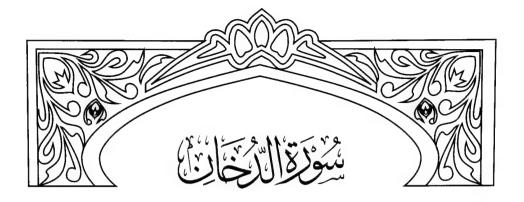

مكية إلا قوله: ﴿ إِنَا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً ﴾ الآية، وآيها: تسع وخمسون آية، وحروفها: ألف وأربع مئة وأحد وثلاثون حرفاً، وكلمها: ثلاث مئة وست وأربعون كلمة.

### 

[١] ﴿ حَمَ ﴾ تقدم الكلام في معناه ومذاهب القراء فيه أول سورة غافر، وتقدم إعرابه في أول الزخرف.

\* \* \*

﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ إِنَّ ﴾.

[٢] ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ تقدم تفسيره، وهو قَسَم أقسم الله به.

\* \* \*

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبُدِّرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ إِنَّا

[٣] وجواب القسم: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ أي: الكتاب، وهو القرآن ﴿ فِ لَيــ لَهِ مُبَدِّكَةٍ ﴾ أي: الكلام عليها في سورة القدر، مُبَدِّكَةً ﴾ هي ليلة القدر على المشهور، ويأتي الكلام عليها في سورة القدر،

نزل فيها القرآن من أم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل \_ عليه السلام \_ نجوماً في نيف وعشرين سنة، وقيل: هي ليلة النصف من شعبان، وسميت مباركة؛ لكثرة خيرها وبركتها على العالمين.

روي عن النبي - عليه السلام -: أنه قال: «ينزل الله - جل ثناؤه - ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لكل نفس، إلا إنساناً في قلبه شيء»(١)؛ أي: شركاً بالله.

وعنه ﷺ: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل لينكح ويولد له، ولقد أخرج اسمه في الموتى»(٢).

﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ للكافر بالعذاب.

#### \* \* \*

# ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ١٠٠٠.

[٤] ﴿ فِيهَا﴾ في الليلة المباركة ﴿ يُفْرَقُ ﴾ يفصل (٣) ﴿ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ محكم من خير وشر، وأجل ورزق، وكل ما هو كائن من السنة إلى السنة.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۲۲۲)، والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۲۹)، من حديث القاسم بن محمد، عن أبيه أو عمه، عن جده أبي بكر رضي الله عنه، به. وإسناده ضعيف. قال العقيلي: وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين، والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة صحاح، فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «شُعب الإيمان» (٣٨٣٩) عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس، مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) «يفصل» زيادة من «ت».

﴿ أَمْرًا مِّنْ عِندِنا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ﴾.

[٥] ﴿ أَمْرًا ﴾ أي: أنزلناه أمراً.

﴿ مِّنْ عِندِنَا أَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ محمداً ﷺ إلى عبادنا.

\* \* \*

﴿ رَحْمَةً مِّن زَيِّكَ ۚ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ .

[7] ﴿ رَحْمَةً مِن رَّبِكُ ﴾ قال ابن عباس: «رأفة مني بخلقي، ونعمة عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل»(١).

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ الأقوال العباد ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بأحوالهم.

\* \* \*

﴿ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ ﴾.

[٧] ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ إن الله رب السموات والأرض. قرأ الكوفيون: (رَبِّ السَّمَوَاتِ) بالخفض رداً على قوله: (مِنْ رَبِّكَ)، والباقون: بالرفع رداً على قوله: (هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)، وإن شئت على الابتداء (٢).

انظر: «تفسير البغوي» (١١٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٨)، و«تفسير البغوي» (١١٢/٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٣٦).

﴿ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَ يُحْيِءُ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّءَ ابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۗ ۞ .

[٨] ﴿ لا آ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ ﴾ لا شريك له ﴿ يُحْمِي وَيُمِيثُ ﴾ بقدرته.

﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآمِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ فأيقِنوا أن القرآن تنزيله، وأن محمداً رسوله.

\* \* \*

﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ أَنَّ ﴾.

[٩] ﴿ بَلْ ﴾ إضراب قبله نفي مقدر؛ كأنه يقول: ليس هؤلاء ممن يؤمن، بل.

﴿ هُمْ فِي شَكِّ ﴾ من الساعة والقرآن ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ استهزاء بك يا محمد.

\* \* \*

﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ١٠٠٠ .

[10] ﴿ فَأَرَقِبَ ﴾ فانتظر ﴿ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴾ ظاهر، وذلك لما دعا النبي على قريش فقال: «اللهم أُعِنِّي عليهم بسبع كسبع يوسفَ»، فأخذتهم سَنَةٌ حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام، فكان الجائع يرى بينه وبين السماء دخاناً من شدة الجوع، فجاء أبو سفيان النبي على ، وقال: يا محمد! تأمر بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعُ لهم؛ فإنهم لك مطيعون، فقرأ: ﴿ فَأَرْتَقِبَ ﴾ إلى ﴿ عَآيِدُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في (٤٤٩٦)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة الروم، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه \_. قال ابن بطَّال (١٧٢/١٩): كان ﷺ يدعو على المشركين على حسب ذنوبهم وإجرامهم، فكان يبالغ في الدعاء على مَن =

﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَاذَا عَذَابُ ٱلِيمُ ١٠٠٠ .

[١١] ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُ ﴾ يحيط بهم، فإذا غشيهم، قالوا: ﴿ هَـُذَا عَذَابُ اللهُ ﴾.

\* \* \*

﴿ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ .

[١٢] ويقولون: ﴿ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ مصدقون بنبينا.

\* \* \*

﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

[١٣] وعلم الله تعالى قولهم في حال الشدة: (إِنَّا مُؤْمِنُونَ) إنما هو عن حقيقة منهم، فدل على ذلك بقوله: ﴿ أَنَّ لَمُمُ ٱلذِّكُرَىٰ ﴾ كيف يتذكرون الإيمان عند نزول العذاب.

﴿ وَقَدْ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ يبين لهم أحكام الدين ؛ يعني: محمداً عَيَا اللهِ

اشتد أذاه للمسلمين، ألا ترى أنه لمّا يئس من قومه قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر..» ودعا على أبي جهل، ودعا على الأحزاب بالهزيمة والزلزلة، فأجاب الله دعاءه فيهم... فبالغ في الدعاء عليهم لشدة إجرامهم، ونهى عائشة عن الرد على اليهود باللعنة، وأمرها بالرفق في المقارضة لهم، والرد عليهم مثل قولهم، ولم يبح لها الزيادة والتصريح، فيمكن أن يكون كان ذلك منه على وجه التألف لهم والطمع في إسلامهم. والله أعلم.

﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّدٌ مَجَّنُونٌ ١٠٠٠ .

[١٤] ﴿ ثُمَّ تَوَلَوْاً ﴾ أعرضوا ﴿ عَنْهُ وَقَالُواْمُعَلَّدٌ ﴾ أي: عُلِّم ما جاء به، وليس من عند الله، يقول هذا بعضُهم، وبعضهم يقول: إنه ﴿ جَمَّنُونٌ ﴾ .

\* \* \*

﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞ ٨.

[١٥] قال تعالى: ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ﴾ أي: زماناً يسيراً، وإن كشفناه عنكم.

﴿ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ إلى كفركم، فرفع عنهم القحط بدعاء النبي ﷺ، فعادوا إلى الشرك.

\* \* \*

﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنفَقِمُونَ ١٠٠٠ .

[١٦] ﴿ يَوْمَ ﴾ المعنى: ننتقم منكم إن عدتم إلى كفركم يوم.

﴿ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُثْرَيَّ ﴾ وهو يوم بدر.

﴿ إِنَّا مُنكَقِمُونَ ﴾ قرأ أبو جعفر: (نَبْطُشُ) بضم الطاء، والباقون: بكسرها (۱)، والكسائي يميل الشين حيث وقف على هاء التأنيث.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ ﴾ . [1٧] ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ﴾ بَلُونا ﴿ قَبْلَهُمْ ﴾ قبلَ قريش .

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۷۶)، و «معجم القراءات القرآنية» (۱/ ۱۳۳).

﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ بالإمهال، وكثرة الأموال، فارتكبوا المعاصي. ﴿ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمُ ﴾ على الله، وهو موسى بن عمران عليه السلام.

\* \* \*

﴿ أَنْ أَدُّواْ إِلَىٰ عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٠٠

[١٨] فقال لهم: ﴿ أَنْ أَدُّواْ ﴾ سَلِّمُوا ﴿ إِنَّى عِبَادَ ٱللَّهِ ﴾ بني إسرائيل؛ لأذهب بهم إلى الشام ﴿ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ على الوحي.

\* \* \*

﴿ وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ

[١٩] ﴿ وَأَن لَا تَعْلُواْ ﴾ تَطْغُوا ﴿ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ فتعصوه ﴿ إِنِّ ءَاتِيكُمْ بِسُلَطَانِ شُبِينِ ﴾ حجة ظاهرة، ودليل واضح على رسالتي. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: (إِنِّي) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

\* \* \*

﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُوْ أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠٠ .

[٢٠] فلما قال ذلك، توعدوه بالقتل، فقال:

﴿ وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُو أَن تَرَجُمُونِ ﴾ أي: تقتلون. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم، ويعقوب بخلاف عن أبي جعفر: (عُذْتُ)

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۵۹۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۹۸) و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٣٨).

بإظهار الذال عند التاء (١)، والباقون: بإدغامها (٢)، وقرأ ورش: (تَرْجُمُونِي) بإثبات الياء وصلاً، ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاً، والباقون: بحذفها في الحالين (٣).

\* \* \*

﴿ وَإِن لَّمْ نُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْنَزِلُونِ إِنَّ ﴾.

[۲۱] ﴿ وَإِن لَّرَ نُوْمِنُواْ لِى فَاعَنزِلُونِ ﴾ فاعتزلوا أذاي باليد واللسان. واختلاف القراء في (فَاعْتَزِلُونِي) كاختلافهم في (تَرْجُمُونِ)، وورش بفتح الياء من (لِيَ)، والباقون يسكنونها.

\* \* \*

﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَّ هَتَوُلآء قَوْمٌ تُجْرِمُونَ ١٠٠٠

[٢٢] فلم يؤمنوا ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ ، عليهم ﴿ أَنَّ ﴾ أي: بأن.

﴿ هَـٰٓ وَٰٓلَآ ۚ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ ﴾ مشركون.

\* \* \*

﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ

[٢٣] فقال الله تعالى: ﴿ فَأَسَرِ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير:

<sup>(</sup>۱) «عند التاء» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٨٨)، و"معجم القراءات القرآنية" (٦/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٣٨).

بوصل الألف، والباقون: بقطع الهمزة مفتوحة (١).

﴿ بِعِبَادِى ﴾ بني إسرائيل ﴿ لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴾ يتبعكم فرعون وقومه ليقتلكم.

\* \* \*

﴿ وَٱتَّرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۗ إِنَّهُمْ جُندُ مُغَرَقُونَ ۞ .

[٢٤] ﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ﴾ ساكناً بعد أن انفرق؛ لأن موسى لما قطع البحر، عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتئم؛ خوفاً أن يتبعه فرعون وجنوده، فقيل له: اترك البحر كحاله حتى يدخله القبط.

﴿ إِنَّهُمْ جُندُ مُغَرَقُونَ ﴾ أخبر موسى بإغراقهم؛ ليطمئن قلبه في ترك البحر كما جاوزه.

\* \* \*

﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍّ ١

[٢٥] ثم ذكر ما تركوه بمصر، فقال: ﴿ كَمْ تَرَكُواْ ﴾ (كَمْ) خبر للتكثير.

﴿ مِن جَنَّتِ ﴾ بساتين ﴿ وَعُيُونٍ ﴾ روي أنها كانت متصلة من رشيد إلى أسوان، وقدر المسافة بينهما أكثر من عشرين يوماً. قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم، وابن ذكوان عن ابن عامر: (وَعِيُونٍ) بكسر العين، والباقون: بضمها (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۸۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٣٩-١٤٠).

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان.

# ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ إِنَّ ﴾.

[٢٦] ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾ مجلس حسن، وسمي كريماً؛ لأنه مجلس الملوك.

\* \* \*

### ﴿ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ١

[۲۷] ﴿ وَنَعْمَةِ ﴾ بفتح النون \_: الترقُّه، وبالكسر: الإنعام، وبالضم \_: المسرة، والتلاوة بالأول ﴿ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴾ قرأ أبو جعفر: (فَكِهِينَ) بغير ألف بعد الفاء؛ أي: بَطِرين، وقرأ الباقون: بالألف(١)؛ أي: ناعمين.

\* \* \*

# ﴿ كَنَالِكُ وَأَوْرَثْنَهَا قَوْمًاءَاخَرِينَ ﴿ كَنَالِكُ وَأَوْرَثْنَهَا قَوْمًاءَاخَرِينَ ﴿ كَالَّهُ

[٢٨] ﴿ كَذَٰلِكَ﴾ أي: أفعل بمن عصاني ﴿ وَأَوْرَثَٰنَهَا﴾ أي: أموالَ القبط. ﴿ فَوْمًاءَاخَرِينَ ﴾ من بني إسرائيل.

\* \* \*

# ﴿ فَمَا بَكَتَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١٠٠٠ .

[٢٩] ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ ذلك أن المؤمن إذا مات، تبكي عليه السماء والأرض أربعين صباحاً، وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالح فتبكي السماء على فقده، ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٥٤\_٣٥٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٤٠).

الأرض عليه، فأهلكوا، ولم يكن لهم قدر.

﴿ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴾ مؤخّرين عند نزول العذاب(١).

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ نَجَيَّنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ إِنَّ ﴾ .

[٣٠] ﴿ وَلَقَدْ نَجَيَّنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ قتلِ الأبناء، واستحياءِ النساء، والتعب من العمل.

\* \* \*

﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴾.

[٣١] وتبدل من العذاب ﴿ مِن فِرْعَوْثُ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا ﴾ متكبراً (٢).

﴿ مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ في العتو.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾.

[٣٢] ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَّهُمْ ﴾ أي: بني إسرائيل ﴿ عَلَى عِلْمٍ ﴾ مِنَّا بحالهم.

﴿ عَلَى ٱلْعَامِينَ ﴾ أي: عالَمي زمانهم.

\* \* \*

﴿ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ ١٠٠٠ ﴿

[٣٣] ﴿ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَنَ ﴾ كفرق البحر، والمن والسلوى، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) «عند نزول العذاب» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) «متكبراً» زيادة من «ت».

﴿ مَا فِيهِ بَكَتُؤُا مُّبِينُ ﴾ اختبار ظاهرَ، والله تعالى يختبر بالنعم كما يختبر بالنقم.

\* \* \*

﴿ إِنَّ هَنَّؤُلآء لَيَقُولُونَ ١

[٣٤] ﴿ إِنَّ هَنَوُّلَآهِ ﴾ يعني: مشركي مكة ﴿ لَيَقُولُونَ ۖ ﴾ حين قيل لهم: إنكم تموتون ثم تحيون:

\* \* \*

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿

[٣٥] ﴿ إِنْ هِمَ إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلْأُولَى ﴾ التي في الدنيا ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ﴾ بمبعوثين .

\* \* \*

﴿ فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَأَتُواْ بِعَابَآيِنَا إِنَّا لَيْكُ .

[٣٦] ﴿ فَأْتُواْ بِعَابَآبِنَآ ﴾ الذين ماتوا ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أنا نُبعث أحياء بعد الموت.

\* \* \*

﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ﴾.

[٣٧] ثم خوَّفهم مثلَ عذاب الأمم الخالية، فقال: ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ ﴾ في القوة والمنعة.

﴿ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ ﴾ هو الحِمْيرِيُّ ملك اليمن، سمي بذلك؛ لكثرة أتباعه، وكل واحد منهم يسمى تبَّعاً؛ لأنه يتبع صاحبه، وكان هذا يعبد النار، فأسلم

ودعا قومه إلى الإسلام، وهم حِمْيَر، فكذبوه، فذم الله قومه ولم يذمه، وكانت عائشة تقول: «لا تَسُبُّوا تبعاً؛ فإنه كان رجلاً صالحاً (۱) وقال سعيد بن جبير: «هو الذي كسا البيت، وهو الذي بنى سمرقند، وكان اسمه أسعد ( $^{(7)}$ ) أبو كرب بن مليك ( $^{(2)}$ ).

وعنه عَلَيْ أنه قال: «لا تَسُبُّوا تُبُّعاً؛ فإنه كان قد أسلم»(٥).

﴿ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ من الأمم الكافرة ﴿ أَهْلَكُنَاهُم ۗ إِنَّهُم كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ بالكفر.

### \* \* \*

# ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ

[٣٨] ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَكُوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ أي: بين الجنسين ﴿ لَعِبِينَ ﴾ لاهِين.

<sup>(</sup>١) «صالحاً» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (٢٢/ ٤٠)، وذكره البغوى في «تفسيره» (١١٨/٤).

<sup>(</sup>٣) «أسعد» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير البغوي» (١١٨/٤)، و «تفسير القرطبي» (١١٦/١٦).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في «المسند» (٥/ ٣٤٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦٠١٣)، من حديث سهل بن سعد الساعدي، ورواه الطبراني أيضاً في «المعجم الكبير» (١١٧٩٠) من جديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال ابن حجر في «الفتح» (٥٧١/٨) رواه أحمد من حديث سهل، ورواه الطبراني من حديث ابن عباس مثله، وإسناده أصلح من إسناد سهل.

﴿ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ) .

[٣٩] ﴿ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ بالواجب المقتضى للخيرات.

﴿ وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ لقلة نظرهم.

\* \* \*

﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَنَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَنَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ

[٤٠] ﴿ إِنَّ يُوْمَ ٱلْفَصْلِ ﴾ بين الخلائق، وهو يوم القيامة.

﴿ مِيقَنَّهُمْ ﴾ وقتُ اجتماع الخلائق.

﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ يوافي الأولون والآخرون.

\* \* \*

﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ .

[13] وتبدَلُ من ﴿ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ ﴾ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى ﴾ من قرابة ، وغيرها من موالي العتق والصدقة ﴿ عَنْ ﴾ أيِّ ﴿ مَوْلِي ﴾ كان ﴿ شَيْتًا ﴾ من العذاب ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ يُمنعون من العذاب .

\* \* \*

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ .

[٤٢] ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ﴾ من المؤمنين؛ فإنه يُشفع له، ويُشَفَّع، استثناء متصل.

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ الذي لا يُنصر منه من أراد تعذيبَه.

﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ لمن أراد أن يرحمه.

# ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[٤٣] ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴾ تقدم ذكرها في سورة الصافات. وقف ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ويعقوب على (شَجَرَةَ) بالهاء (١٠).

### \* \* \*

## ﴿ طَعَامُ ٱلْأَشِيدِ ﴿ فَاعَامُ ٱلْأَشِيدِ

[٤٤] ﴿ طَعَامُ ٱلْأَشِمِ ﴾ أي: كثير الإثم، وهو أبو جهل وأصحابه.

روي عن أبي الدرداء: «أنه أقرأ إنساناً ﴿ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴾، فقال: طَعَامُ اللَّثِيمِ، فقال: طَعَامُ اللَّتِيمِ، مراراً، فقال: قُلْ: طعامُ الفاجرِ يا هَذا»(٢)، وفي هذا دليل لمن يجوّزُ إبدالَ كلمة بكلمة إذا أدَّت معناها، وتقدم في الفصل الرابع أول التفسير ذكر الخلاف في جواز القراءة بالفارسية.

### \* \* \*

# ﴿ كَأَلْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠٠٠ .

[62] ﴿ كَالَمُولِ ﴾ وهو دُرْدِيُّ الزيت ﴿ يَغَلِى فِي ٱلبُطُونِ ﴾ قرأ ابن كثير، وحفص عن عاصم، ورويس عن يعقوب: (يَغْلِي) بالياء على التذكير؛ يعني: المهل، وقرأ الباقون: بالتاء على التأنيث (٣)؛ يعني: الشجرة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٨٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٤١/٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/۲۲)، والحاكم في «المستدرك» (۳٦٨٤).
 وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٧/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٨)، و«تفسير البغوي» (٤/ ١١٩)، و«النشر في=

﴿ كَعَلِّي ٱلْحَمِيمِ ١٠٠٠ .

[٤٦] ﴿ كَعُلِي ٱلْحَمِيمِ ﴾ كالماء الحار إذا اشتد غليانه.

\* \* \*

﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠٠ .

[٤٧] فيؤمر بإلقاء الكافر في النار، فيقال للزبانية: ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ ﴾ قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، ويعقوب: (فَاعْتُلُوهُ) بضم التاء، والباقون: بكسرها، وهما لغتان (١٠)؛ أي: سوقوه بعنف ﴿ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ وسطه.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ صُبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ، مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ١٠٠٠ .

[٤٨] ﴿ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴾.

\* \* \*

﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ فَي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

[٤٩] ثم يقال لأبي جهل: ﴿ ذُقَ إِنَكَ ﴾ قرأ الكسائي: (أَنَكَ) بفتح الهمزة؛ أي: لأنك ﴿ أَنتَ الْعَـزِيرُ اللَّكِيمُ ﴾ على سبيل التهكم، وقرأ الباقون: بكسرها على الابتداء (٢).

<sup>=</sup> القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ١٢٠)، وباقي المصادر في التعليق السابق.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٩٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٨)، و«تفسير البغوي» (٣/ ١٤٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٤٢-١٤٣).

# ﴿ إِنَّ هَاذَامَا كُنْتُم بِهِ عَنَّمَتُرُونَ ۞﴾.

[٠٠] وذلك أن أبا جهل كان يقول للنبي ﷺ: أنا أعز أهل الوادي، وأكرمُهم، فوالله لن تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً (١)، فثم ً يقال له:

﴿ إِنَّ هَاذَآ ﴾ أي: الأمر الذي أنتم فيه ﴿ مَا كُنْتُم بِهِ ء تَمْتَرُونَ ﴾ تشكُّون.

\* \* \*

## ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (أَنَّ).

[01] ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر: (مُقَامٍ) بضم الميم على المصدر؛ أي: في إقامة، وقرأ الباقون: بالنصب<sup>(٢)</sup>؛ أي: مجلس ﴿ أَمِينِ ﴾ من الفتن والمحن.

\* \* \*

## ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أَنَّ ﴾.

[٥٢] ﴿ فِي جَنَاتِ ﴾ بدل من مقام ﴿ وَعُيُونٍ ﴾ تقدم اختلاف القراء في كسر العين وضمها من (عُيُونٍ) في الحرف المتقدم [الآية: ٢٥].

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (٤٨/٢٢) عن قتادة، وانظر: «تفسير البغوي» (١٥١/١٦)، و«تفسير القرطبي» (١٥١/١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٨)، و«تفسير البغوي» (١٢٠/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٣٧١).

﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ

[٣٥] ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ﴾ وهو ما رَقَّ من الديباج ﴿ وَإِسْتَبْرَقِ﴾ وهو ما خَلُظ منه ﴿ مُّنَقَىٰ بِلِينَ ﴾ لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض؛ لدوران الأسرة بهم.

\* \* \*

﴿ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ١

[ ٤٥] ﴿ كَنَالِكَ ﴾ أي: والأمر كذلك ﴿ وَزَوَّجْنَاهُم ﴾ قَرَنَّاهم.

﴿ بِحُورٍ عِينِ ﴾ عِظامِ العيون حسانها، نقيات البياض؛ أي: جعلناهم اثنين اثنين، ذكراً وأنثى، ليس من عقد التزويج.

\* \* \*

﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ١٠٠٠ ﴿

[٥٥] ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا ﴾ يطلبون في الجنة أن يجاؤوا ﴿ بِكُلِّ فَكِهَـ ۗ ﴾ اشتهوها ﴿ ءَامِنِينَ ﴾ من انقطاعها ومضرتها، ومن كل مخوف.

\* \* \*

﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْمَحِيمِ اللَّهُ .

[٥٦] ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَا ﴾ التي في الدنيا. ﴿ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ ﴾.

﴿ فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠٠ .

[٥٧] ﴿ فَضَلَا مِن رَبِكَ ﴾ أي: أُعطوا ذلك تفضلاً منه ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

\* \* \*

﴿ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ .

[٥٨] ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَنُهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ بِلِسَانِكَ ﴾ بلغتك؛ لتفهمه العرب عنك ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ يتعظون فيؤمنون.

\* \* \*

﴿ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ١

[٥٩] ﴿ فَأَرْتَقِبَ ﴾ فانتظر نصرَنا لك ﴿ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ﴾ فيما يظنون الدوائرَ عليك، وفي هذه الآية وعد له ﷺ، ووعيد لهم، وفيه متاركة لهم، وهذا وما جرى مجراه منسوخ بآية السيف، والله أعلم.

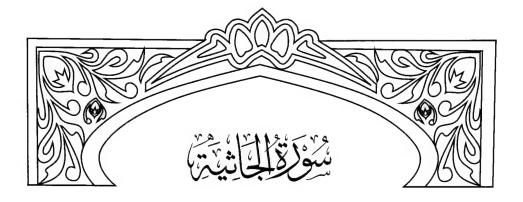

مكية إلا ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ ﴾ الآية، وآيها: سبع وثلاثون آية، وحروفها: ألفان ومئة وواحد وتسعون حرفاً، وكلمها: أربع مئة وثمان وثمانون كلمة.

## 

﴿حَمِّ إِنَّ ﴾ .

[١] ﴿ حَمَّ ﴾ مبتدأ.

\* \* \*

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ اللَّهِ اللّ

[٢] خبره ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ﴾ في شدة أخذه إذا انتقم، ودفاعِه إذا حمى ونصر ﴿ ٱلْحَكِيمِ ﴾ المحكِم للأشياء.

\* \* \*

﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَينَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

[٣] ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ أي: في خلقها ﴿ لَآينَتِ ﴾ لدلالاتٍ على قدرته تعالى وتوحيده ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ المصدِّقين.

﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَئِثُ مِن دَآبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾.

[٤] ﴿ وَفِي ﴾ تغيير ﴿ خَلْقِكُمْ ﴾ من حال إلى حال دلالة أيضاً على ذلك.

﴿ وَمَا يَبُثُ ﴾ يفرِّق في الأرض ﴿ مِن دَآبَةٍ ﴾ هي كل حيوان يدب.

﴿ اَيْكُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ بالبعث. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (آيَاتٍ) بكسر التاء رداً على قوله: (لآيَاتٍ)، وهي موضع النصب، وقرأ الباقون: بالرفع على الاستئناف(١).

### \* \* \*

﴿ وَٱخْطِلَفِ ٱلْيَلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِجِ ءَايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ .

[٥] ﴿ وَأَخْلِلُفِ﴾ جر بـ(في) غير الأولى، التقدير: وفي اختلاف.

﴿ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ ﴾ بالنور والظلام.

﴿ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ ﴾ أي: مطر؛ لأنه سبب الرزق.

﴿ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يبسها.

﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَكِ ﴾ باختلاف جهاتها وأحوالها .

﴿ اَيَكُ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي: (الرِّيحِ) بغير ألف على التوحيد (آيَاتٌ) بالرفع، (آيَاتٍ) بكسر التاء، وقرأ خلف: (الرِّيحِ) على التوحيد، (آيَاتٍ) بالرفع، وقرأ يعقوب: (الرِّيَاحِ) بألف على الجمع، (آيَاتٍ) بالكسر، وقرأ الباقون:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٩٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٨)، و «تفسير البغوي» (١٢٣/٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/١٤٧)، وقراءة (آياتٍ) بكسر التاء هي قراءة يعقوب أيضاً.

(الرِّيَاحِ) على الجمع، (آيَاتٌ) بالرفع (١)، تلخيصه: إن في المذكور لدلالاتٍ على الوحدانية ﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ الدلالاتِ على الوحدانية ﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ الدليلَ، فيؤمنون.

### \* \* \*

﴿ تِلْكَ ءَايَنَ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلِّي حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَانِهِ عَ يَوْمِ وَايَانِهِ عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّي حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَانِهِ عَلَيْكِ بِعُدُ اللَّهِ وَءَايَانِهِ عَلَيْكُ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّهِ عَلَيْكَ بِأَلْحَقّ فَإِلَا عَلَيْكُ بِٱلْحَقّ فَإِلَا عَلَيْكُ بِأَلْحَقّ فَإِلَا عَلَيْكُ بِاللَّهِ عَلَيْكُ بَاللَّهِ عَلَيْكُ بَاللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ بَاللَّهِ عَلَيْكُ بَاللَّهُ عَلَيْكُ بَاللَّهِ عَلَيْكُ بَاللَّهُ عَلَيْكُ بَاللَّهِ عَلَيْكُ بَاللَّهِ عَلَيْكُ بَاللَّهُ عَلَيْكُ بَاللَّهِ عَلَيْكُ بَاللَّهُ عَلَيْكُ بَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ بَاللَّهُ عَلَيْكُ بَاللَّهِ عَلَيْكُ بَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

[7] ﴿ تِلْكَ ﴾ الآيات المذكورات.

﴿ ءَايَكَ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ بالصدق والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها.

﴿ فَإِ أَي حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ ﴾ أي: بعد كتابه ﴿ وَءَايَنِهِ هُ معجزاتِ أنبيائِه ﴿ وَءَايَنِهِ هُ معجزاتِ أنبيائِه ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ توبيخ وتقريع، وفيه قوة التهديد. قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، وروح، وحفص: (يُؤْمِنُونَ) بالغيب موافقة لما قبله، وقرأ الباقون: بالخطاب(٢) على معنى: قل لهم يا محمد: فبأي حديث تؤمنون؟

\* \* \*

﴿ وَمِنْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ١٠٠٠ ﴿

[٧] ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكِ ﴾ كذاب ﴿ أَثِيمٍ ﴾ وهو النضر بن الحارث.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۸)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٤٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٩٤)، و«تفسير البغوي» (١٢٣/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧١\_٣٧٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٤٨/٦).

﴿ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ اللَّهِ فَيَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ اللَّهِ فَي مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٨] ﴿ يَسْمَعُ ءَاينتِ اللَّهِ ﴾ صفة أثيم ﴿ تُنَّاني عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ ﴾ يقيم على كفره.

﴿ مُسْتَكَمِرً ﴾ عن الإيمان، وجيء بـ(ثم) هنا؛ لاستبعاد الإصرار على الكفر بعد سماع القرآن.

﴿ كَأَن لَدَ يَسْمَعُهَا ﴾ أي: كأنه، فخفف، وحذف ضمير الشأن، المعنى: يصر على الكفر مثلَ غير السامع.

﴿ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ فقتل يوم بدر صبراً.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَلِتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَكِيكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ }

[9] ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْئًا ٱتَّخَذَهَا ﴾ أي: جميع الآيات؛ لمبالغته في الكفر ﴿ هُزُواً ﴾ سخرية؛ كفعل أبي جهل حيث أطعمهم الزبد والتمر، وقال: تزقَّموا، فهذا ما يتوعدكم به محمد. قرأ حفص: (هُزُواً) بضم الزاي ونصب الواو بغير همز، وحمزة وخلف: بإسكان الزاي والهمز، والباقون: بضم الزاي والهمز (۱) ﴿ أُولَيَهِكَ ﴾ أي: الأفاكون.

﴿ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ذكر بلفظ الجمع إشارة إلى كل أفاك أثيم؛ لشموله الأفاكين.

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٨٩)، و"معجم القراءات القرآنية" (٦/ ١٤٩).

﴿ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَا أَةً وَلَا مُا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَا أَةً وَلَائُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ أَنِي ﴾ .

[١٠] ﴿ مِن وَرَآبِهِم ﴾ أي: أمامهم ﴿ جَهَنَّم ۗ ﴾ وأصله ما توارى عنك من خلف أو قدام ﴿ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا ﴾ من الأموال.

﴿ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ من الأصنام.

﴿ أَوْلِيَأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ لا يتحملونه.

\* \* \*

﴿ هَنَدَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمُ ١٠٠٠ .

[١١] ﴿ هَندَا ﴾ أي: القرآن ﴿ هُدَيٍّ بِيانٌ من الضلالة.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَكِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابُ مِن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴾ والرجز: أشد العذاب. قرأ ابن كثير، وحفص عن عاصم: (أَلِيمٌ) بالرفع صفة (عَذَابٌ) والباقون: بالجر صفة (رِجْزِ)(١).

\* \* \*

﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلَّكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَعُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَعَلَّكُمْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللّ

[١٢] ﴿ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُو ٱلْبَحْرَ ﴾ على ضعفكم.

﴿ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ﴾ بتسخيره وأنتم راكبوها .

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۰)، و «الكشف» لمكي (۱/۲۰۱-۲۰۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/١٥٠).

﴿ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَّ لِهِ ﴾ بالتجارة والصيد وغيرهما .

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ هذه النعم.

\* \* \*

﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيكتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ شَيْكُ .

[17] ﴿ وَسَخَرَ لَكُو مَا فِي السَّمَوَتِ ﴾ من الشمس والقمر والنجوم، والسحاب والرياح والهواء، والملائكة الموكلة بهذا كله ﴿ وَمَا فِي اللَّرَضِ ﴾ من البهائم والمياه والأودية والجبال، وغير ذلك ﴿ جَمِيعًا مِّنَهُ ﴾ أي: كلُّ إنعام فهو من فضله تعالى؛ لأنه لا يستحق أحد عليه شيئاً، بل هو يوجبه على نفسه تكرماً.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ في صنع الله تعالى.

\* \* \*

﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمَا بِمَا كَانُواْ

[١٤] ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ اغفروا ﴿ يَغْفِرُوا ﴾ يعفوا ويصفحوا.

﴿ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ﴾ يخافون ﴿ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ وقائعَه في الأمم الماضية، ولا يخشون نقمته.

﴿ لِيَجْزِى ﴾ الله ﴿ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ من الإحسان والغفر للكافر، نزلت في عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_، وذلك أن رجلاً من بني غفار

شتمه بمكة، فهم عمر أن يبطش به، فأنزل الله الآية، وأمره أن يعفو عنه (۱). قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وخلف: (لِنَجْزِيَ) بالنون التي للعظمة، وقرأ الباقون، ومنهم أبو جعفر: بضم الياء وفتح الزاي مجهولاً، وجاءت أيضاً عن عاصم (۲)، وهذا على أن يكون التقدير: ليُجْزى الجزاءُ قوماً، ونظيره (وَنُجِّي الْمُؤْمِنِينَ) على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة الأنبياء؛ أي: نُجِّي النَّجاءُ المؤمنين، وتقدم التنبيه على ذلك في محله.

\* \* \*

﴿ مَنْ عَجِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ فِي ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ مَنْ عَجِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ فِي ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

[10] ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِيةً ﴾ ثوابُه ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَتِما ۗ ﴾ عقابُه.

﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ فيجازيكم بأعمالكم. قرأ يعقوب: (تَرْجِعون) بفتح التاء وكسر الجيم (٣).

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَةَ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ شَيَّهُ .

[١٦] ﴿ وَلَقَدْءَ النَّيْنَ ابَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْكِئنبَ ﴾ التوراة.

انظر: «المححر الوجيز» لابن عطية (٥/ ٨٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۸)، و «تفسير البغوي» (۱۲۰/۶)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢٠٨/٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٥٢/٦).

﴿ وَٱلْحُكْمَ ﴾ الحكمة والفقه ﴿ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ﴾ الحلالات؛ كالمن والسلوي.

﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ عالَمي زمانهم.

\* \* \*

[١٧] ﴿ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ دلالاتٍ على العلم بمبعث محمد ﷺ.

﴿ فَمَا ٱخۡتَلَفُوٓا ﴾ في محمد ﷺ، وكفروا ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِـلُمُ ﴾ به، وبالدين ﴿ بَغِيًّا ﴾ أي: لبغي حدث ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ حسداً وعداوة له ﷺ.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ بالمؤاخذة والمجازاة.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا لَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ .

[١٨] ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ ﴾ يا محمد ﴿ عَلَىٰ شَرِيعَةِ ﴾ سنة وطريقة مسلوكة .

﴿ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ أمر الدين.

﴿ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعُ آهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ هم رؤساء قريش كانوا يقولون له: ارجع إلى دين آبائك.

﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ هُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيَّا الْمَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ هُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ شَلْ ﴾ .

[١٩] ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا ﴾ لن يدفعوا.

﴿ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: من عذاب الله(١).

﴿ شَيْئًا ﴾ إن اتبعت أهواءهم.

﴿ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ فَوالِهِ بالتقوى واتباع الشريعة.

\* \* \*

﴿ هَنَا بَصَنَهِ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[٢٠] ﴿ هَاذَا﴾ أي: القرآن ﴿ بَصَآيِرُ ﴾ معالِمُ ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ يتبصرون بها دينهم.

﴿ وَهُدًى ﴾ من الضلال ﴿ وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ بالبعث.

\* \* \*

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّدلِحَتِ سَوَآءً تَحْيَكُمُ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ شَا ﴾.

[٢١] ولما قال نفر من مشركي مكة للمؤمنين: لئن كان ما تقولون من البعث حقاً، لنُفَضَّلَنَ عليكم في الآخرة كما فُضِّلنا في الدنيا، نزل إنكاراً

<sup>(</sup>١) «الله»: لفظ الجلالة لم يرد في «ت».

عليهم، وأنْ لا مساواة بينهم: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ﴾ (١) اكتسبوا. ﴿ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجۡعَلَهُمۡ ﴾ أن نُصَيِّرهم.

﴿ كَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ ﴾ مثلَهم.

﴿ سَوَاءً تَحْيَنَهُمْ وَمَمَاتُهُمُ ۚ قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وحفص عن عاصم: (سَوَاءً) بالنصب؛ أي: نجعلهم سواءً ؛ يعني: أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم كحياة المؤمنين سواء ؟ كلا ، وقرأ الباقون: بالرفع على الابتداء والخبر (٢) ؛ أي: محياهم ومماتهم سواء ، فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين جميعاً ، وقرأ الكسائي: (مَحْيَاهُمْ) بالإمالة ، والباقون: بالفتح (٣) ، المعنى: لا يستويان في موتهما كما استويا في حياتهما ، لأن المؤمن والكافر قد استويا في الرزق والصحة والمرض وغيرها في الدنيا ، وافترقا في الآخرة بالجنة والنار ﴿ سَاءَ مَايَحُكُمُونَ ﴾ بئس ما يقضون .

\* \* \*

﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ ﴾ .

[۲۲] ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْمَقِ ﴾ لما فيه من فيض الخيرات، وليدل على قدرته تعالى ﴿ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ من خير وشر ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ بنقص ثواب، ولا بتضعيف عقاب.

انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۸)، و«تفسير البغوي» (۱۲٦/۶)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٥٢-١٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٥٣/٦).

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هُوَدُهُ وَأَضَلَهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ آتَ ﴾ .

[٢٣] ونزل توبيخاً لمن عبد غيرَ الله كالأصنام بهوى نفسه:

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَيْهُ ﴾ كانت العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة، فإذا وجدوا شيئاً أحسن من الأول، رموه أو كسروه وعبدوا الآخر.

﴿ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ من الله تعالى بأنه من أهل النار، وقيل: على علم من الضال بطريق الهداية بأن ضل عناداً.

﴿ وَخَتَمَ ﴾ طبع ﴿ عَلَى سَمْعِهِ - وَقَلْبِهِ - ﴾ فلم يسمع ولم يعقل الهدى.

﴿ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَوَةً ﴾ ظلمة، فهو لا يبصر الهدى. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (غَشْوَةً) بفتح الغين وإسكان الشين من غير ألف، وقرأ الباقون: بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها(١).

﴿ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ﴾ إضلال ﴿ اللَّهِ ﴾ إياه.

﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (تَذِكَّرُونَ) بتخفيف الذال، والباقون: بتشديدها(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٩٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٩)، و«تفسير البغوي» (٣/ ١٢٦\_١٢٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٥٤\_ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٥٤/٦).

﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا ۚ إِلَّا ٱلدَّهُرُ ۚ وَمَا لَحُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ وَمَا لَحُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ .

[٢٤] ﴿ وَقَالُوا ﴾ يعني: منكري البعث:

﴿ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا﴾ التي نحن فيها .

﴿ نَمُوتُ وَنَعَيا ﴾ أي: يموت البعض، ويحيا البعض.

﴿ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُ ﴾ أي: ممر السنين والأيام، وكانت العرب إذا أصابهم سوء، نسبوه إليه اعتقاداً منهم أنه الفعال له، فقال على: «لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ الله(١)، بيده الأمرُ»(٢)؛ أي: الله الفعال لذلك.

﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ ﴾ القولِ ﴿ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ ذلك ظناً بلا تحقيق.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «فإن الله هو الدهر».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٤٩)، كتاب: التفسير، باب: ﴿ وَمَا يُهُلِكُمّا ۚ إِلّا ٱلدَّهْرُ ۚ ﴾، ومسلم (٢) (٢٢٤٦)، كتاب: الألفاظ من الآدب وغيرها، باب: النهي عن سب الدهر، من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_. قال ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (١٠/ ٥٦٥): معنى النهي عن سب الدهر: أنَّ من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبّه أخطأ، فإن الله هو الفاعل، فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع السبُّ إلى الله... ومحصّل ما قيل في تأويله ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن المراد أن الله هو الدهر: أي المدبر للأمور، ثانيها: أنه على حذف مضاف، أي صاحب الدهر، ثالثها: التقدير: مقلّب الدهر، اهـ.

﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ﴿ ﴾ .

[٧٥] ﴿ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِّنَتِ ﴾ واضحاتِ الدلالة.

﴿ مَّا كَانَ حُجَّتَهُم ﴾ ما كان لهم متشبَّثٌ يعارضونها به.

﴿ إِلَّا أَن قَالُوا اَنْتُوا بِكَابَآبِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أَنَّا نُبعث. قراءة الجمهور: (حُجَّتَهُمْ) بالنصب خبر (كانَ)، واسمها (إِلاَّ أَنْ قَالُوا)، وانفرد ابن العلاف عن رويس راوي يعقوب بالرفع، ووردت عن أبي بكر وابن عامر، فتكون (حُجَّتُهُمْ) في هذه القراءة اسمَ (كان)، والخبر (إِلاَّ أَنْ قَالُوا)(١).

\* \* \*

﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُو إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

[٢٦] ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ فإن القادر على الإبداء قادر على الإعادة .

﴿ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ لقلة تفكرهم، وقصور نظرهم.

\* \* \*

﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِلَا يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ السَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِلَا يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ السَّمَاءَةُ لَا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْحِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ

[٢٧] ﴿ وَبِلَّهِ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ تبدل منه

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۲)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۹۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٥٦).

﴿ يَوْمَ إِذِيخَسَرُ ٱلْمُتَطِلُونَ ﴾ أي: يظهر خسرانُهم ثُمَّ.

\* \* \*

﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَى كِلنَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْمُ

[٢٨] ﴿ وَنَرَىٰ كُلَّ أُمَّةِ جَاشِةً ﴾ باركة على الرُّكب، وهي جلسة المخاصِم بين يدي الحاكم ينتظر القضاء.

﴿ كُلَّ أُمَّةٍ ﴾ قرأ يعقوب: (كُلَّ) بنصب اللام على أنه بدل الأول، و(تُدْعَى) صفة، وقرأ الباقون: برفعها على أنه مبتدأ (١)، خبره:

﴿ تُدُّعَىٰ إِلَىٰ كِنْبِهَا﴾ الذي فيه أعمالُها؛ لتحاسب، ويقال لهم:

﴿ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنُّمْ تَعْمَلُونَ ﴾ في الدنيا.

\* \* \*

﴿ هَلْذَا كِنَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠٠٠ .

[٢٩] ﴿ هَٰذَا كِنَبُنَا﴾ ديوان الحفظة، أو القرآن.

﴿ يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ ﴾ يشهد عليكم ببيان شافٍ.

﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ ﴾ نستكتب الحفظة .

﴿ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ لأنا لا نهمل شيئاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۱۲۸/۳)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۵۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٥٦\_١٥٧).

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلَكَ هُوَ الفَوْرُ الْمُبِينُ اللَّهِ .

[٣٠] ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ جنته . ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفُورُ الْمُبِينُ ﴾ الظَّفَرُ الظاهر .

\* \* \*

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرَ تَكُنَ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمُ وَأَسْتَكُبَرَتُمُ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ إِنَّا ﴾.

[٣١] ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يُقال لهم تهديداً: ﴿ أَفَامَرْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ بالإنذار على لسان رسلي .

﴿ فَأَسْتَكْبَرْتُمُ ﴾ عن الإيمان ﴿ وَكُنتُمْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴾ كافرين (١).

\* \* \*

﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ إِنَّ الْسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن

[٣٢] ﴿ وَإِذَا قِيلَ ﴾ لكم: ﴿ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ كائنٌ ﴿ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا ﴾ أي: لا شكَّ في البعث. قرأ حمزة: (السَّاعَةُ) بالنصب عطفاً على (وَعْدَ)، والباقون: بالرفع على الابتداء (٢).

<sup>(</sup>۱) «كافرين» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٩)، و «تفسير البغوي» (١٢٩/٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٥٧).

﴿ قُلْتُمُ مَّا نَدُرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا﴾ أي: لا اعتقادَ لنا إلا الشك، والظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان، ويجيء الظن بمعنى اليقين؛ نحو قوله: ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمَ ﴾ [الأعراف: ١٧١]؛ أي: أيقنوا أن الجبل واقع بهم.

﴿ وَمَا نَحُنُّ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ﴾ أنها كائنة.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَمْزِءُونَ ﴿ ﴾ .

[٣٣] ﴿ وَبَدَا﴾ ظهر ﴿ لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ ﴾ في الدنيا.

﴿ وَحَاقَ ﴾ نزل ﴿ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُوكَ ﴾ وهو الجزاء. قرأ أبو جعفر: (يَسْتَهْزُونَ) بضم الزاي بغير همز، والباقون: بكسر الزاي والهمز (١).

\* \* \*

﴿ وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَسَنَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَا وَمَأْوَيَكُمُ ٱلنَّالُ وَمَا لَكُم مِّن نَصِرِينَ ﷺ .

[٣٤] ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَلْسَنَكُمْ ﴾ نترككم في العذاب كالشيء المنسيِّ الذي لا يُلتفت إليه.

﴿ كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ أي: كما تركتم العمل للقاء هذا اليوم.

﴿ وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمُ مِّن نَّصِرِينَ ﴾ يخلِّصونكم من عذابها.

<sup>(</sup>١) سلفت عند تفسير الآية (٦٤) من سورة التوبة.

﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ الْغَذَّتُمُ ءَايَتِ اللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتُكُمُ الْخَيَوَةُ الدُّنَيَّ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمُّ يُسْنَعْنَبُونَ إِنَّ ﴾.

[٣٥] ﴿ ذَالِكُم ﴾ العذابُ النازل بكم ﴿ بِأَنَّكُم التَّخَذُمُ ﴾ أي: بسبب اتخاذكم.

﴿ اَيَتِ اللَّهِ ﴾ القرآنَ ﴿ هُزُوا ﴾ استهزأتم بها. قرأ ابن كثير، وحفص عن عاصم، ورويس عن يعقوب: (اتَّخَذْتُمْ) بإظهار الذال عند التاء، والباقون: بالإدغام، وقرأ حفص: (هُزُوا) بإبدال الهمزة واواً، والباقون: بالهمز (١١).

﴿ وَغَرَّتُكُو ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَّا ﴾ حتى قلتم: لا بعثَ ولا حساب.

﴿ فَٱلْمَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (يَخْرُجُونَ) بفتح الياء وضم الراء، والباقون: بضم الياء وفتح الراء (٢).

﴿ وَلَا هُمّ يُسْتَعْنَبُونَ ﴾ لا يطلب منهم أن يُعتبوا ربهم؛ أي: يُرضوه بالطاعة؛ لأنه لا عذر في ذلك اليوم ولا توبة.

## \* \* \*

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحُمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ .

[٣٦] ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَٰدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ تحميدٌ لله، وتحقيق لألوهيته، وفي ذلك كسر لأمر الأصنام.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٥٥١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٥٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۵)، و «تفسير البغوي» (۱۲۹/۶)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۲۷ـ۲۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/۸۵).

﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيثُرُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

[٣٧] ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ ﴾ العظمة ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إذ ظهر فيهما آثارها.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ﴾ الغالب ﴿ ٱلْحَكِيثُ ﴾ فيما قضى.

وفي الحديث الشريف: يقول الله تعالى: «الكبرياءُ ردائي، والعَظَمة إزاري، فمن نازعني شيئاً منهما، قَصَمْتُه»(١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٠٩٠)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الكبر، وابن ماجه (۱) (۱۷٤)، كتاب: الزهد، باب: البراءة من الكبر والتواضع، من حديث أبي هريرة \_رضي الله عنه\_ ورواه مسلم (٢٦٢٠)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الكبر، من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما بلفظ: «العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته».



مكية ، لم يُختلف منها إلا في آيتين ، وهو قوله : ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُم ۗ إِن كَانَ مِنَ عِندِ ٱللّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِ دَ شَاهِدُ مِن اَبَى إِسْرَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَثْلُولُ مِنْ اللّهُ عَلَى مَثْلِهُ عَلَى مِثْلِهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى مِثْلُولُ اللّهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مُثَلِقًا عَلَى مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مَثْلُوا اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَمُ عَلَى عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ عَلَيْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَا

وقال الكواشي (٢): ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ الثلاث.

وآيها: خمس وثلاثون آية، وحروفها: ألفان وست مئة حرف، وكلمها: ست مئة وأربع وأربعون كلمة.

بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرِّحِيَ فِي

﴿ حَمَّ إِنَّ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي

[٢-١] ﴿ حَمَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ تقدم نظيره في الجاثية.

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) «وقال الكواشي» زيادة من «ت».

﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّاَ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ .

[٣] ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَا ﴾ خَلْقاً ملتبِساً ١١ ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ الواجب الذي حقَّ أن يكون.

﴿ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ وَقَتناه وجعلناه موعداً لفساد هذه البنية، وهو يوم القيامة، ومعنى الآية: موعظة وزجر؛ أي: فانتبهوا أيها الناس، وانظروا ما يراد بكم، ولمَ خُلقتم.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ ﴾ به من القرآن.

﴿ مُّعْرِضُونَ ﴾ عن الاهتمام لذلك المقام.

\* \* \*

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ۗ ٱتْنُونِي بِكِتَنبِ مِن قَبْلِ هَلْذَاۤ أَوْ أَثْنَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمُّ صَدِقِينَ ﴾.

[٤] ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُّ ﴾ استفهام على معنى التوبيخ ﴿ مَّا تَدُّعُونَ ﴾ تعبدون.

﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ ﴾ أي: للأصنام ﴿ شِرْكُ ﴾ أي: مشاركة ﴿ فِ ﴾ خلق ﴿ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ مع الله حتى تشركوهم في عبادته.

﴿ ٱتْنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَاذَا ﴾ يعني: جاءكم من الله قبل القرآن فيه بيان ما تقولون.

<sup>(</sup>۱) «خلقاً ملتبساً» زیادة من «ت».

﴿ أَوْ أَثَكَرَةٍ مِّنَ عِلْمٍ ﴾ أي: بقية من علم يؤثر عن الأولين.

﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في دعواكم.

\* \* \*

﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدَّعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَ غَلِفُونَ ﴾ .

[٥] ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴾ إنكار أن يكون أحد أضلَّ من المشركين ؛ حيث تركوا عبادة الله، وعبدوا الأصنام التي لا تسمع دعاءهم، ولا تجيبهم.

﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ ﴾ يعني: أبداً ما دامت الدنيا.

﴿ وَهُمْ عَنْ ﴾ إجابة ﴿ دُعَآبِهِ مْ غَلْفِلُونَ ﴾ لأنهم جماد لا يعقلون.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١٠٠٠ .

[7] ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا ﴾ أي: الأصنام ﴿ لَمُمْ ﴾ أي: لعابديها.

﴿ أَعَدَاءَ وَكَانُواْ ﴾ أي: الأصنام ﴿ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ بعبادة عابديهم ﴿ كَفْرِينَ ﴾ جاحدين، بيانه ﴿ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ [القصص: ٦٣].

\* \* \*

﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلَا سِحْرُ مُبِينُ ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلَا سِحْرُ

[٧] ﴿ وَإِذَا تُنَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَا لَنَا بَيِّئَتِ ﴾ أي: لما يسمع المشركون القرآن.

# ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلْدَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ ظاهرٌ بطلانُه.

### \* \* \*

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلُ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فُفِيضُونَ فِيلًا كَفَن بِهِ عَشَمِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١

[٨] ﴿ أُمَّ ﴾ أي: بل (١) ﴿ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ ﴾ اختلقَ محمدٌ القرآنَ، إضرابٌ عن ذكر تسميتهم القرآنَ سحراً، إلى ذكر ما هو أشنعُ منه، وإنكارٌ له.

﴿ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ ﴾ فرضاً ﴿ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: من عذابه ﴿ شَيْتًا ﴾ أن: تردُّوه عني إن عذبني على افترائي.

﴿ هُوَ أَعَلَمُ بِمَا لُفِيضُونَ ﴾ تخوضون ﴿ فِيهِ ﴾ من التكذيب بآياته، والقدحِ فيها.

﴿ كَفَىٰ بِهِ ۦ ﴾ تعالى ﴿ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ۚ ﴾ يشهد لي بالصدق، وعليكم بالكذب.

﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ترجية واستدعاء إلى التوبة؛ لأنه في خلال تهديده إياهم بالله تعالى جاءت هاتان الصفتان.

\*\* \*

<sup>(</sup>۱) «أي: بل» زيادة من «ت».

﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ إِنْ أَنَبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَىۤ إِلَىٰ وَمَاۤ أَذَرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۗ إِنْ أَنَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىٰٓ وَمَاۤ أَنَاْ إِلَا نَذِيرُ مُبِينُ ﴿ إِنَّ أَنَا عَالِمَا اللَّهُ عَلَى إِلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَى إِلَىٰ اللَّهُ عَلَى إِلَّا مَا إِلَىٰ اللَّهُ عَلَى إِنْ أَنْبِعُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَى إِلْكُوا اللَّهُ عَلَى إِلَىٰ اللَّهُ عَلَى إِنْ أَنْبُعُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَى إِلَىٰ اللّهُ عَلَى إِلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَىٰ اللَّهُ عَلَى إِلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

[٩] ثم أمر تعالى بأن يحتج عليهم، فقال: ﴿ قُلَ مَا كُنْتُ بِدْعَا مِّنَ ٱلرُّسُٰلِ ﴾ أي: بديعاً؛ أي: لستُ بأولِ مرسَل، قد بُعث قبلي غيري، والبدع والبديع من الأشياء: ما لم ير مثله، المعنى: فكيف تنكرون نبوتي؟.

﴿ وَمَا آذَرِى مَا يُفَعَلُ فِي وَلَا بِكُو قَالَ ابن عباس وأنس وغيرهما: «معناه: في الآخرة»(١)، وكان هذا في صدر الإسلام، ثم بعد ذلك عرفه تعالى بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبأن المؤمنين لهم من الله فضل كبير، وهو الجنة، وبأن الكافرين في نار جهنم.

وروي أن رسول الله ﷺ رأى في النوم مُهاجَره إلى أرض ذاتِ نخل، فأخبر أصحابه، فسألوه عنها، فسكت، فنزل: ﴿ وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا فِأَخْبِر أصحابه، فسألوه عنها، فسكت، فنزل: ﴿ وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورٍ ﴾ أم أخرج كما أخرج الأنبياء قبلي، أم أُقتل كما قُتلوا، وأنتم أيها المصدقون ما أدري أتخرجون معي (٣)، أم تتركون، وأنتم أيها المكذبون ما أدري أترمون بالحجارة، أم يخسف بكم كالمكذبين قبلكم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲۰۱/۶)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ٩٤)، وقد روى الطبري في «تفسيره» (٢٢/ ١٠٠) عن الحسن قوله: أما في الآخرة، فمعاذ الله؛ فقد علَّم الله أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل، ولكن قال: ﴿ وَمَا أَدَرِى مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُمُ ۗ في الدنيا. وهو الصحيح كما قال القرطبي في «تفسيره» (١٨٦/١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٩٤)، و«تفسير القرطبي» (١١٨ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) «معي» زيادة من «ت».

﴿ إِنَّ أَتَّبِعُ ﴾ ما أتبع ﴿ إِلَّا مَا يُوحَىٰۤ إِلَحَتُ ﴾ من القرآن، وما أبتدع من عندي شيئاً.

﴿ وَمَا أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴾ يبين الإنذار بالمعجزات الظاهرة. قرأ نافع، وأبو جعفر بخلاف عن قالون: (أَنَا إلاَّ) بالمد(١).

### \* \* \*

﴿ قُلُ أَرَءَ يَشُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِن كَانَ مِنْ ا

[١٠] ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُكُمْ ﴾ أخبروني ماذا تقولون ﴿ إِن كَانَ ﴾ القرآن.

﴿ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَ عِلَى الله بن سلام - رضي الله عنه .. قرأ أبو عمرو: (وَشَهِد شَّاهِدٌ) بإدغام الدال في الشين (٢) ﴿ عَلَى مِثْلِهِ مِثْلِهِ اللّهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

﴿ فَنَامَنَ ﴾ الشاهدُ ﴿ وَاسْتَكْبَرُثُمْ ﴾ عن الإيمان به، وجواب الشرط في (أَرَأَيْتُمْ) محذوف، وهو: ألستم ظالمين؟ لدلالة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ لدينه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۹۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٦٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۳۵۱)، و«معجم القراءات القرآنية»
 (۲/ ۱۲۳/۲).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا ٓ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمُ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَسَيَقُولُونَ هَنَدَاۤ إِفْكُ قَدِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[١١] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَـٰرُوٓا ﴾ من اليهود ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوۡ كَانَ ﴾ دينُ محمد.

﴿ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ يعني: عبد الله بن سلام وأصحابه، وقيل: نزلت في مشركي مكة، وقالوا: لو كان ما يدعونا إليه محمد خيراً، ما سبقنا إليه عمار وصهيب وبلال ونحوهم ممن أسلم، وهم دوننا في الشرف.

﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ﴾ بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان، والعامل في ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ﴾ محذوف تقديره: وقت عدم إيمانهم ظهرَ عنادُهم.

﴿ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَآ ﴾ أي: القرآن ﴿ إِفْكُ ﴾ كذب ﴿ قَدِيدُ ﴾ ووصفوه بالقدم بمعنى أنه في أمور متقادمة.

\* \* \*

﴿ وَمِن قَبْلِهِ ، كِنَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُّ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَسَانًا عَرَبِيًّا لِيَسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ شَيَّا﴾ .

[١٢] ﴿ وَمِن قَبُلِهِ ﴾ أي: القرآن، أومحمد ﷺ.

﴿ كِنَّابُ مُوسَىٰ ﴾ التوراة.

﴿ إِمَامًا ﴾ يؤتَمُّ به في دين الله وشرائعه ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ لمن آمن به، وفي الكلام محذوف تقديره: وتقدمه كتاب موسى إماماً، ولم يهتدوا به؛ كما قال في الآية الأولى: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ ﴾ ﴿ وَهَلَذَا ﴾ أي: القرآنُ ﴿ كِتَنَبُ مُصَدِّقٌ ﴾ للكتب قبله ﴿ لِسَانًا عَرَبِيَا ﴾ حال من ضمير (كِتَابٌ) في (مُصَدِّقُ)؛

أي: القرآن مصدق لسان محمد على وهو عربي ﴿ لِلَّ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بوضع العبادة في غير موضعها، وهم مشركو مكة. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر، ويعقوب: (لِتُنْذِرَ) بالخطاب للنبي على ، وقرأ الباقون: بالغيب؛ يعني: الكتاب، واختلف عن البزي راوي ابن كثير (۱) ﴿ وَبُشْرَىٰ لِللَّمُحْسِنِينَ ﴾ (وبشرى) في محل الرفع؛ أي: هذا كتاب مصدق وبشرى.

### \* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ إِنَّ اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ إِنَّ ﴾.

[١٣] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ ﴾ على العمل بموجب الإقرار بالتوحيد ﴿ فَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ على المرما.

## \* \* \*

﴿ أُوْلَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ .

[18] ﴿ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ من الأعمال الصالحة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۹)، و«تفسير البغوي» (١٣٦/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٦٤).

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا حَلَتَهُ أُمَّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتَهُ كُرُهَا وَحَمَّلُهُ وَخَمَّلُهُ وَفِصَالُهُ قَلَاتُهُ قَالَ رَبِّ أَوَزِعْنِي آنَ وَفِصَالُهُ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنَ أَنْ وَفِيكُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِي أَنَ أَنْ أَوْمَا لُهُ وَفِيكُ أَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمَتَ عَلَى وَلِدَى وَلِدَى وَإِنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِللّهِ فِي ذُرِيَّتِي إِنِي بُنَ أَنْهُ وَإِنْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللّهُ .

[10] ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ ﴾ ألزمناه (١٠) ، والمراد: النوع ، فهي وصية من الله في عباده ﴿ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ﴾ أي: ليفعل ذا حسن . قرأ الكوفيون: (إحْسَاناً) بزيادة همزة مكسورة قبل الحاء ، وإسكان الحاء وفتح السين وألف بعدها ، وكذلك هو في مصاحف الكوفة ، وقرأ الباقون: بضم الحاء وإسكان السين من غير همزة ولا ألف ، وكذلك هو في مصاحفهم (٢) .

﴿ مَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا ﴾ على مشقة حين تتوقع حوادثه ﴿ وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا ﴾ أي: كارهة، والمراد: شدة الطلق. قرأ الكوفيون، ويعقوب، وابن ذكوان عن ابن عامر: (كُرُهاً) بضم الكاف، والباقون: بالنصب فيهما، وهما لغتان (٣)، وقد عدد تعالى على الأبناء مِننَ الأمهات، وذكر الأم في هذه الآيات في أربع مراتب، والأب في واحدة، جمعها الذكر في قوله: ﴿ لَمُّمُّ

<sup>(</sup>۱) «ألزمناه» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٩٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٩)، و«تفسير البغوي» (٣/ ١٣٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٩٩)، و«تفسير البغوي» (١٣٦/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٤٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٦٥-١٦٦).

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارِّ بَلَكُ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَصِيفُونَ ﴾ ثم ذكر الحمل للأم، ثم الوضع لها، ثم الرضاع الذي عبر عنه بالفصال، فهذا يناسب ما قال رسول الله على حين جعل للأم ثلاثة أرباع البر، والربع للأب، وذلك إذ قال له رجل: يا رسول الله! من أبر؟ قال: «أمك»، ثم قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك»، ثم قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك»، ثم قال: ثم من؟ قال: «ثم أبك».

﴿ وَحَمَّلُهُ ﴾ أي: مدة حمله ﴿ وَفِصَلُهُ ﴾ عن الرضاع، والمراد: فطامه. قرأ يعقوب: (وَفَصْلُهُ) بفتح الفاء وإسكان الصاد من غير ألف، وقرأ الباقون: بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها(٢).

﴿ ثَلَاثُونَ شَهُراً ﴾ يريد: أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر، وأكثر مدة الرضاع أربعة وعشرون شهراً.

وعن ابن عباس قال: «إذا حملت المرأة تسعة أشهر، أرضعت إحدى وعشرين شهراً، وإذا حملت ستة أشهر، أرضعت أربعة وعشرين شهراً» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٦٢٦)، كتاب: الأدب، باب: من أحق الناس بحسن الصحبة، ومسلم (٢٥٤٨)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (١٣٦/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزرى (٢/ ٢٤٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ١٣٧).

واتفق الأئمة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، واختلفوا في أكثر مدته، فقال أبو حنيفة: سنتان، والمشهور عن مالك: خمس سنين، وروي عنه: أربع، وسبع، وعند الشافعي وأحمد: أربع سنين، وغالبها: تسعة أشهر، وتقدم نظير ذلك في سورة الرعد.

﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾ وهو كمال قوته وعقله ورأيه، أقله ثلاث وثلاثون سنة، وأكثره أربعون سنة.

﴿ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ نزلت في أبي بكر الصديق \_ رضي الله عنه \_ [وأبيه أبى قحافة عثمان بن عمر (١).

وقال علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ ] (٢): الآية في أبي بكر، أسلم أبواه جميعاً، ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه غيره، أوصاه الله بهما، ولزم ذلك من بعده (٣)، وكان أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ صحب النبي وهو ابن ثماني عشرة سنة، والنبي ابن عشرين سنة في تجارة إلى الشام، فلما بلغ أربعين سنة، ونبىء النبي ونبىء النبي ورفي آمن به، ثم دعا ربه، و قَالَ رَبِّ أَوَزِعْنِي الله الهمني. قرأ ورش عن نافع، والبزي عن ابن كثير: (أَوْزِعْنِي) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۱۳۷/٤)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (۹۷/٥)، و«تفسير القرطبي» (۱۹۲/۱٦).

<sup>(</sup>۲) ما بین معکوفتین زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ١٣٧)، و «تفسير القرطبي» (١٩٤/١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٩٦-٥٩٧)، و«التيسير» للداني

﴿ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ ﴾ بها، وهي التوحيد.

﴿ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَكِلِحًا تَرْضَلُهُ ﴾ قال ابن عباس: «هي الصلوات الخمس»، وقيل: أراد نوعاً من الجنس يستجلب رضا الله تعالى.

﴿ وَأَصَّلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّةً ﴾ اجعل الصلاح راسخاً فيهم.

﴿ إِنِّ بُنْتُ إِلَيْكَ ﴾ عما لا ترضاه ﴿ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ المخلصين لك ، فأجابه \_ الله عز وجل \_ ، فأعتق تسعة من المؤمنين يُعذبون في الله ، ولم يُرِدْ شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه ، ولم يكن له ولد إلا آمنوا ، فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعاً ، فأدرك أبو قحافة النبي على ، وابنه أبو بكر ، وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر (١) ، وابن عبد الرحمن هو محمد يكنى : أبا عتيق ، كلهم أدركوا النبي على ، ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة .

\* \* \*

﴿ أُوْلَكِيِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَ ٱلصِّدَقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ شَكَى .

[١٦] ﴿ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ ﴾ يعني: طاعاتهم.

﴿ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّءَاتِهِم ﴾ فلا يعاقبهم. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف،

<sup>= (</sup>ص: ۲۰۰)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۹۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦٦٦/١).

<sup>(</sup>۱) «بن أبي بكر» زيادة من «ت».

وحفص عن عاصم: (نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ) (وَنَتَجَاوَزُ) بنون مفتوحة فيهما، وهي النون التي للعظمة (أَحْسَنَ) بالنصب، وقرأ الباقون (يُتَقَبَّلُ) (وَيُتَجَاوَزُ) بالياء مضمومة فيهما على بناء الفعل للمفعول (أَحْسَنُ) بالرفع (١٠).

﴿ فِيَ أَصَّهِ لَلْمَانَةً ﴾ يريد: الذين سبقت لهم رحمة الله.

﴿ وَعَدَ ٱلصِّدَقِ ﴾ نصب على المصدر المؤكد لما قبله؛ فإن يتقبل ويتجاوز وعد.

﴿ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ في الدنيا.

\* \* \*

﴿ وَاللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمْا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلِكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ شَيْكُ .

[17] ونزل في كافر عاقِّ لوالديه: ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ ﴾ إذ دعواه للإيمان بالله، والإقرار بالبعث: ﴿ أُفِّ لَكُماً ﴾ وهي كلمةُ كراهية. قرأ ابن كثير، وابن عامر، ويعقوب: (أُفَّ) بفتح الفاء من غير تنوين، وقرأ نافع، وأبو جعفر، وحفص عن عاصم: (أُفِّ) بكسر الفاء مع التنوين، وقرأ الباقون: بكسر الفاء من غير تنوين ").

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٩٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٩)، و«تفسير البغوي» (٤/ ١٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٩٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٠٦\_٣٠٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٦٨).

﴿ أَتَعَدَ اِنِي ٓ ﴾ قرأ هشام عن ابن عامر: بنون واحدة مشددة، وقرأ الباقون: بنونين مكسورتين، وفتح ياء الإضافة: نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأسكنها: الباقون (١٠).

﴿ أَنَّ أُخْرَجَ ﴾ من قبري بعد الموت.

﴿ وَقَدْ خَلَتِ ﴾ مضت ﴿ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾ فلم يُبعث منهم أحد.

﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثًانِ ﴾ يستصرخان ﴿ اللَّهَ ﴾ عليه ، ويقولان له:

﴿ وَيَلَكَ ءَامِنَ ﴾ بالبعث، وهو دعاء عليه بالويل، والمراد به: الحث على الإيمان.

﴿ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا ﴾ القول .

﴿ إِلَّا آسَطِيرُ ﴾ أباطيل (٢) ﴿ ٱلأَوَّلِينَ ﴾ التي كتبوها.

\* \* \*

﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِى أَمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنْسِ الْهَائِمُ كَانُواْ خَسِرِينَ شِيَ

[١٨] ﴿ أُوْلَتِهِكَ اللَّذِينَ حَقَّ ﴾ أي: وجب ﴿ عَلَيْهِمُ اَلْقَوْلُ ﴾ منه تعالى بتعذيبهم.

﴿ فِيَ أُمَمٍ ﴾ أي: مع أمم ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنِسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٩٥-٥٩٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٩-٢٠٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٠٣ و٢/ ٣٧٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٦٨-١٦٩).

<sup>(</sup>۲) «أباطيل» زيادة من «ت».

خَسِرِينَ ﴾ وزعم بعضهم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه (۱)، وأنكرته عائشة ـ رضي الله عنها ـ (۲)، والصحيح ما تقدم أنها نزلت في رجل كافر، ويدل على فساد قول من زعم أنها في عبد الرحمن بن أبي بكر قوله تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ الآية، أعلم الله سبحانه أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب (۳)، وعبد الرحمن أسلم وحسن إسلامه، وصار من أفاضل المسلمين، فلا يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب، والله أعلم.

#### \* \* \*

# ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوقِيِّهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠

[١٩] ﴿ وَلِكُلِّ ﴾ تنوينه عوض من ضمير جنس المؤمن والكافر؛ أي: ولكلِّ الجنسين ﴿ دَرَجَنتُ ﴾ منازلُ ومراتبُ عند الله يوم القيامة، فدرج أهل

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۱۳۷/٤)، و«تفسير ابن كثير» (۱٦٠/٤). قال الحافظ ابن كثير: هذا عام في كل من قال هذا، ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن، فقوله ضعيف؛ لأنه أسلم بعد وحسن إسلامه، وكان من خيار أهل زمانه.

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (٤٥٥٠)، كتاب: التفسير، باب: ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا ﴾ عن يوسف بن ماهك، وقال: كان مروان على الحجاز، استعمله معاوية فخطب... فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَ اِنِيَ ﴾ فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن، إلا أن الله أنزل عذرى.

<sup>(</sup>۳) «العذاب» زيادة من «ت».

النار يذهب سفالاً، ودرج أهل الجنة يذهب علواً.

﴿ مِّمَّا عَمِلُوا ﴾ فيجازيهم بأعمالهم.

﴿ وَلِيُوَفَيَهُمْ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف، وابن ذكوان عن ابن عامر: (وَلِنُوفَيّهُمْ) بالنون، والباقون: بالياء، واختلف عن هشام (١) ﴿ أَعْمَلَهُمْ ﴾ أي: جزاء أعمالهم.

﴿ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ بنقص ثواب، ولا زيادة عقاب.

\* \* \*

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّادِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِكُوْ فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْمَوْنِ بِمَا كُنْتُهُ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْمَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّهُونِ بِمَا كُنْتُهُ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّهُونِ وَعَا كُنْتُمْ نَفْسُقُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ

[٢٠] ﴿ وَيَوْمَ ﴾ أي: واذكر يوم ﴿ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَارِ ﴾ وهذا العرض هو بالمباشرة كما تقول عرضت العود على النار، والجاني على السوط، فيقال لهم:

﴿ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَنِكُو ﴾ المعدَّةَ لكم في الجنة لو آمنتم؛ باشتغالِكم بلذاتكم في الجنة لو آمنتم؛ باشتغالِكم بلذاتكم في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ﴾ قرأ نافع، وأبو عمرو، والكوفيون: (أَذْهَبْتُمْ) بهمزة مفتوحة (٢) واحدة على الخبر، وقرأ الباقون، وهم: ابن عامر، وابن

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٩٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٩)، و«تفسير البغوي» (١٣٩/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) «مفتوحة» ساقطة من «ت».

كثير، وأبو جعفر، ويعقوب: بهمزتين على الاستفهام، وهم على أصولهم، فابن ذكوان عن ابن عامر يحقق الهمزتين على الأصل، وهشام عنه بهمزة ومدة؛ لأنها همزة استفهام دخلت على همزة القطع، فجعلت همزة القطع بين الهمزة والألف، والثلاثة يحققون الهمزة الأولى، ويسهلون الثانية، وأبو جعفر على أصله في إدخال ألف بين الهمزة المحققة والملينة، وكلاهما فصيحان؛ لأن العرب تستفهم بالتوبيخ، وتترك الاستفهام فتقول: أذَهَبْتَ ففعلت كذا، وذهبت ففعلت كذاً.

﴿ وَأَسْتَمْنَعْتُم ﴾ تمتعتم ﴿ بِهَا ﴾ فما بقي لكم منها شيء.

﴿ فَٱلْمَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ الهوان ﴿ بِمَا كُنتُمْ نَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَا كُنُّمْ نَفْسُقُونَ ﴾ تخرجون عن طاعة الله .

قال جابر بن عبد الله \_ رضي الله عنهما \_: رأى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ لحماً معلقاً في يدي، فقال: ما هذا يا جابر؟ قلت: اشتهيت لحماً فاشتريته، فقال عمر: أو كلما اشتهيت يا جابرُ اشتريت؟ أما تخاف هذه الآية: ﴿ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُورُ فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۹۹)، و«تفسير البغوي» (٤/ ١٣٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٦/ ٣٦٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٧٠-١٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٣٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢) (٣٦٩٧) والحاكم في «المستدرك» (٣٦٩٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٦٧٢).

وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: ما شبع آلُ محمدِ خبزَ الشعير يومين متتابعين حتى قُبض رسولُ الله ﷺ (١).

# \* \* \*

﴿ ﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَأَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهِ .

[٢١] ثم أمر تعالى نبيه بذكر هود وقومه على جهة المثال لقريش، فقال:

﴿ ﴿ وَاَذْكُرُ أَخَا عَادٍ ﴾ يعني: هوداً عليه السلام، وهذه الأخوة أخوة القرابة؛ لأن هوداً كان من أشراف القبيلة التي هي عاد.

﴿ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ ﴾ الصحيح من الأقوال: أن بلاد عاد كانت في اليمن، ولهم كانت إرم ذات العماد، والأحقاف جمع حقف، وهو الجبل المستطيل المعوج من الرمل، وكثيراً ما تحدث هذه الأحقاف في بلاد الرمل في الصحارى؛ لأن الريح تصنع ذلك.

﴿ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ ﴾ مضت الرسل ﴿ مِّنَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ من قبله ومن بعده ، المعنى : خَوَّفَ قومَه وهم بهذا المكان بقوله :

﴿ أَلَا تَعَبُدُوٓا إِلَا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ هاثل؛ بسبب شرككم. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: (إِنِّيَ أَخَافُ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۷۰) في أول كتاب: الزهد والرقائق.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٩٩)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٧٢).

﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الصَّلِدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

[٢٢] ﴿ قَالُواْ أَجِئَلَنَا لِتَأْفِكُنَا ﴾ لتصرِفنا ﴿ عَنْ ﴾ عبادة .

﴿ ءَالِهَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ من العذاب.

﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴾ في وعدك.

\* \* \*

﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّاۤ أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ وَلَكِكِنَّ آرَىٰكُمْ قَوْمًا جَهَا لُونَ شَا ﴾.

[٢٣] ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ هو يعلم متى يأتيكم العذاب.

﴿ وَأَبَلِّفَكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَ مِن الوحي إليكم (١) ﴿ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ [النور: ٥٤].

﴿ وَلَكِخِ مَ أَرَكُمُ وَوَمًا تَجَهَلُوكَ ﴾ باستعجالكم العذاب. قرأ أبو عمرو: (وَأُبْلِغُكُمْ) بإسكان الباء وتخفيف اللام، والباقون: بفتح الباء وتشديد اللام (٢)، وقرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، والبزي عن ابن كثير: (وَلَكِنِّيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (٣).

<sup>(</sup>١) «إليكم» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١١١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٩٨ - ٩٩)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٣)، و «معجم القراءات القرآئية» (٦/ ١٧٢).

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَنِهِمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُمْطِرُناً بَلْ هُو مَا أَسْتَعْجَلْتُم بِهِ - رِيحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

[٢٤] ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ ﴾ أي: العذاب ﴿ عَارِضَا ﴾ نصب على الحال؛ أي: سحاباً يعرض في أفق السماء؛ لأنهم لما رأوا العذاب ﴿ مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَنِهِمْ ﴾ ظنوه سحاباً؛ لأنهم قد حبس عنهم المطر، فخرجت عليهم سحابة سوداء من وادٍ لهم يقال له: المغيث، فلما رأوها، استبشروا.

و﴿ قَالُواْ هَنَا عَارِضٌ مُمَطِرُناً ﴾ يأتينا بالمطر، فقال لهم هود: ليس الأمرُ كما رأيتم.

﴿ بَلِّ هُوَ مَا أُسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۗ ﴾ في قولكم: ﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ .

ثم قال: ﴿ رِبِحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ فجعلت (١) الريح تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة حتى ترى كأنها جرادة.

\* \* \*

﴿ تُكَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِئُهُمْ كَلَالِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُلُاكَ خَالِكَ جَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثَلَالِكَ خَالِكَ خَعْزِي الْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثَالِكَ خَالِكَ خَالَكُ خَالِكَ خَالَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونِ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُونُ أَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ أَلَا مُسْتُكُونُهُمْ لَا عَلَيْكُونُ أَلَا عَلَيْكُونُ أَلْمُ عَلَيْكُونُ أَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُونُ أَلَا عَلَيْكُونُ أَلِكُ خَالِكُ فَاللّهُ عَلَيْكُونُ أَلَالُهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْكُونُ أَلْمُ عَلَيْكُونُ أَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ إِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ أَلَالًا عَلَيْكُونُ مُ كُلِكُ فَعَلَى عَلْقَوْمَ اللّهُ مِنْ عَلَيْكُونُ مُ كُلّالِكُ عَلَيْقُونُ مَا لَمْ مِنْ فَاللّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ مُ كُلِيلًا عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُونُ أَلَالُهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ مُ اللّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ أَلِكُ مُنْ أَلَّ اللّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ أَلَّالِكُونُ مُنْ أَلْمُ لَلّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ أَلَّ اللّهُ عَلَيْكُونُ أَلَّا عَلَيْكُونُ مُنْ أَلْمُ عَلَيْكُونُ أَلَّالِكُونُ مُنْ أَلَّالِكُونُ مُنْ أَلَّالِكُ عَلَيْكُونُ أَلَّالِكُونُ مُنْ أَلِكُ مُلْكُونُ أَلَّا لَلّهُ عَلَيْكُونُ أَلِكُ مُنْ أَلِلْكُ عَلَّا لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ مُ أَلَّال

[٧٥] ﴿ تُكَمِّرُ ﴾ تُهلك ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ مرت به من رجال عاد وأموالهم.

﴿ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ وجلس هود بمؤمنيه في حضيرة لا يصيبهم منها إلا ما يلين أبشارهم، وتلتذ (٢) بها نفوسهم، وروي أن هذه (٣) الريح أمالت عليهم الأحقاف، فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام، ثم كشفت عنهم،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فجعل».

<sup>(</sup>۲) في «تاذ».

<sup>(</sup>۳) فی «ت»: «هذا».

واحتملتهم الريح، ورمتهم أجمعين في البحر.

﴿ فَأَصَّبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُم ﴾ قرأ عاصم، وحمزة، ويعقوب، وخلف: (يُرَى) بياء مضمومة على الغيب مجهولاً، (مَسَاكِنُهُم ) بالرفع فاعل المجهول، وقرأ الباقون: بالتاء وفتحها على الخطاب معلوماً (١) ؛ أي: لا ترى يا محمد إلا مساكنهم، ونصب (مَسَاكِنَهُم ) مفعولاً صريحاً، وأمال أبو عمرو والكسائي الراء من (ترَى) (٢)، المعنى: هلكوا بأموالهم، وبقيت مساكنهم. ﴿ كَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْمِمِين ﴾.

كان ﷺ إذا رأى الريح، فزع، ويقول: «اللهمَّ إني أسألُك خيرَها وخيرَ ما أُرْسِلَتْ به» (٣). ما أُرْسِلَتْ به» (٣).

# \* \* \*

[٢٦] ثم خاطب تعالى قريشاً على جهة الموعظة، فقال: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّكُمْ فِيهِ ﴾ (ما) موصولة بمعنى الذي، و(إن) نافية بمعنى (ما)

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۰)، و «تفسير البغوي» (۱٤٢/٤)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۳۷۳)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٩٢)، و"معجم القراءات القرآنية" (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٩٩)، كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر، من حديث عائشة \_ رضى الله عنها \_.

وقعت مكانها؛ ليختلف اللفظ تخفيفاً؛ لئلا يجمع بين كلمتين بلفظ واحد (١)، المعنى: مكَّنَّا عاداً في الذي ما مكناكم فيه يا كفار مكة.

﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفَّئِدَةً ﴾ فكانت أعمارهم (٢) طويلة، وأجسادهم قوية، وأموالهم كثيرة.

﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ ﴾ فما دفع ذلك عنهم شيئاً مما حل بهم من العذاب.

﴿ إِذْ كَانُواْ يَجَمَّدُونَ بِنَايَنِ ٱللَّهِ وَحَاقَ﴾ نزلَ ﴿ بِهِم ﴾ جزاءُ ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِـ، يَسْتَهَرْءُونَ ﴾ من العذاب، وهذا تهديد للمشركين.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ أَهُلَكُنَا مَا حَوْلَكُم مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شَا اللهُ اللهُ

[٢٧] ثم زادهم تهديداً بقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُم ﴾ يا أهل مكة .

﴿ مِنَ ﴾ أهل ﴿ ٱلْقُرَيَّ ﴾ كعاد وثمود وقوم لوط.

﴿ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيِنتِ ﴾ بَيَّناها بالإنذار بالعذاب.

﴿ لَعَلَّهُم رَبِّعِعُونَ ﴾ عن كفرهم، فلم يرجعوا، فأهلكناهم.

\* \* \*

﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ أَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَوَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَا اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) «واحد» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أعمالهم».

[٢٨] ﴿ فَلَوْلَآ ﴾ فهلاً (١) ﴿ نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِهَـٰهُ ﴾ يعني: الأوثان يتقربون بها إلى الله عز وجل.

﴿ بَلَ ضَلُوا ﴾ غابوا عند نزول العذاب بهم ﴿ عَنْهُمْ ﴾ قرأ الكسائي: (بَل ضَلُوا) بإدغام اللام في الضاد، والباقون: بالإظهار (٢).

﴿ وَذَلِكَ ﴾ اتخاذُهم الآلهة واعتقادُهم فيها ﴿ إِفَكُهُمَ ﴾ كذبُهم ﴿ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ .

# \* \* \*

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۗ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوَّا أَ أَنصِتُواً فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْاْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ ثَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

[۲۹] ولما مات أبو طالب، خرج رسول الله على وحده إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه، فلم يطيعوه، فانصرف رسول الله على من الطائف راجعاً إلى مكة حين يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان بنخلة عند سوق عكاظ، قام من جوف الليل يصلي، فمر به نفر من جن أهل نصيبين اليمن، فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته، وَلَوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا، وأجابوا لما سمعوا، فقص الله خبرهم عليه، فقال: ﴿ وَإِذْ ﴾ أَي: واذكر إذ ﴿ صَرَّفْنَا ﴾ أَمَلْنا ﴿ إِلَيْكَ ﴾ قرأ نافع، وابن كثير، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف: (وَإِذْ صَرَفْنَا) بإظهار

<sup>(</sup>۱) «فهلا» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٥٣)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٤١٩) وما بعد.

الذال عند الصاد، والباقون: بالإدغام (١) ﴿ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ جن نصيبين اليمن، قال ابن عباس: «هم تسعة: سليط، وشاصر، وماصر، وحسا، ومسا، وعليم، والأرقم، والأدرس، وحاصر (٢)»(٣).

﴿ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ منك.

﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ ﴾ أي: استماعَ القرآن؛ أي: كانوا منه بحيث يسمعون ﴿ قَالُوٓا ﴾ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿ أَنصِتُوا ۗ ﴾ أصغوا الاستماعه، قالوا: صَهْ.

﴿ فَلَمَّا قُضِيَ ﴾ فُرغ من تلاوته ﴿ وَلَّوَا ﴾ رجعوا.

﴿ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ مخوِّفين بأمر النبي ﷺ .

في الحديث: «الجنُّ ثلاثةُ أصناف: صنفٌ لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف كلاب وحيات، وصنف يحلُّون ويرتحلون (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٥٤)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٧٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «البروض الأنف» (۱/ ۳۵۶ و۲/ ۲۳۵) و «فتح الباري» لابن حجر (۸/ ۲۷۶).

<sup>(</sup>٣) جاء على هامش النسخة «ت»: [أسماء الجن: وفيها، وكذا في عددهم خلاف ذكره السهيلي وغيره، ونصيبين بفتح النون ـ: بلدة بالجزيرة بشمال سنجار وفي قرب منها جبل الجودي كما في «تقويم البلدان» وغيره.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٦١٥٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢١٤/٢٢)، والحاكم في «المستدرك» (٣٧٠٢)، من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. قال ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٥٣٩): رفعه غريب جداً.

﴿ قَالُواْ يَنَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهُ لِكَ أَلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ .

[٣٠] وكان دينهم اليهودية، فلذلك ﴿ قَالُواْ يَنَقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا ﴾ هو القرآنُ ﴿ أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ﴾ قال ابن عباس: ﴿إنهم لم يعلموا بعيسى، فلذلك قالوا: من بعد موسى ﴾ ﴿ مُصَدِّقًا لِمّا بَيْنَ يَدَيْدً ﴾ هي التوراة ﴿ يَهْدِى ٓ إِلَى فَلْ اللهِ وَ إِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ العمل به.

\* \* \*

﴿ يَلْقَوْمَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِى ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ = يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرَّكُمْ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيعٍ شَيْ

[٣١] ﴿ يَقَوْمَنَا آجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ ﴾ محمداً ﷺ إلى الإيمان.

﴿ وَءَامِنُواْ بِهِ ٤٠ الضمير عائد على (الله).

﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾ أي: ذنوبكم، وقيل: المراد: يغفر لكم بعض ذنوبكم، وهو ما يكون في خالص حق الله تعالى، لا مظالم العباد؛ لأنه تعالى لا يغفرها إلا برضا أربابها.

﴿ وَيُجِرَكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ هو مُعَدُّ للكفار، فاستجاب لهم من قومهم نحو من سبعين رجلاً من الجن، فرجعوا لرسول الله ﷺ، فوافوه بالبطحاء، فقرأ عليهم القرآن، وأمرهم ونهاهم (١)، وفيه دليل على أنه ﷺ كان مبعوثاً (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ١٤٨)، و«تفسير القرطبي» (١٦/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) «مبعوثاً» زيادة من «ت».

إلى الإنس والجن جميعاً، ولم يبعث قبله نبي إليهما جميعاً.

واختلف الأئمة في حكم مؤمني الجن، فقال أبو حنيفة: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيُجِرَكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ثم يقال لهم: كونوا تراباً مثل البهائم (١)، وقال مالك والشافعي وأحمد: لهم الثواب في الإحسان كما يكون عليهم العقاب في الإساءة؛ كالإنس، وهم في حكم بني آدم؛ لأنهم مكلَّفون مثلهم.

ولم يرسل على الملائكة، صرح به البيهقي في الباب الرابع من شرعه، «شعب الإيمان»، وصرح في الباب الخامس عشر بانفكاكهم من شرعه، وفي «تفسير الإمام الرازي»، و«البرهان النفسي» حكاية الإجماع، قال ابن حامد من أصحاب أحمد: ومذهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف، والوعد والوعيد، وهم معصومون كالأنبياء بالاتفاق، إلا من استثني؛ كإبليس، وهاروت وماروت، على القول بأنهم من الملائكة.

\* \* \*

﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِى ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَآءُ أُوْلَيْمِكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴿ ﴾ .

[٣٢] ﴿ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ليس له مهرب.

﴿ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ﴾ من دون عذابه تعالى ﴿ أَوْلِيَآءً ﴾ أنصارٌ يمنعونه من الله .

<sup>(</sup>۱) جاء على هامش «ت»: «وفي شرح عقائد الطحاوي لابن السراج: أن أبا حنيفة \_رحمه الله تعالى \_ توقف في كيفية ثوابهم؛ حيث لم ينص شيء في القرآن».

﴿ أُولَيِّكَ فِي صَلَلْ مُبِينٍ ﴾ واختلف القراء في الهمزتين من (أَوْلِيَاءُ أُولَيْكَ)، ولم يرد في القرآن همزتان متفقتان بالضم في كلمتين إلا في هذا المحل، فقرأ أبو عمرو: بإسقاط الهمزة الأولى منهما بلا عوض منها، وتحقيق الثانية، وقرأ قالون عن نافع، والبزي عن ابن كثير: بتسهيل الأولى بين الهمزة والواو، وتحقيق الثانية، وقرأ أبو جعفر، ورويس عن يعقوب: بتحقيق الأولى، وتسهيل الثانية، واختلف عن قنبل راوي ابن كثير، وورش راوي نافع، فروي عن الأول: جعل الهمزة الثانية بين بين، وروي عنه إسقاط الهمزة الأولى، وهو الذي عليه الجمهور من أصحابه، وروي عن الثاني: إبدال الهمزة الثانية حرف مد، وروي عنه: تسهيلها بين بين، وقرأ الباقون، وهم: الكوفيون، وابن عامر، وروح عن يعقوب: بتحقيق الهمزتين (۱).

# \* \* \*

﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِعَلْقِهِنَّ بِعَلْقِهِنَّ بِعَلَقِهِنَّ بِعَلَقِهِنَّ بِعَلَقِهِنَّ بِعَلَى عَلَى اللَّمَوْتَ بَكَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شَيْ ﴿ .

[٣٣] ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللّهَ اللّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى بِحَلْقِهِنَ ﴾ لَم يتحير فيه، ولم يعجز عنه ﴿ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحْتَى الْمَوْقَ ﴾ الباء في قوله (بِقَادِرٍ) زائدة مؤكدة، ومن حيث تقدم نفيٌ في صدر الكلام، حَسُنَ التأكيدُ بالباء، ولم يكن المنفي ما دخلت هي عليه؛ كما في قولك: ما زيدٌ بقائم، كأنَّ بدل (أَوَلَمْ يَرَوْا): أَوَلَيْسَ الذي خَلَق. قرأ يعقوب: (يَقْدِرُ) بياء مفتوحة بدل (أَوَلَمْ يَرَوْا): أَوَلَيْسَ الذي خَلَق. قرأ يعقوب:

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٧٦-١٧٧).

وإسكان القاف من غير ألف وضم الراء، وقرأ الباقون: بالباء وفتح القاف وألف بعدها، وخفضِ الراء منونة (١). قرر القدرة على إحياء الموتى، وأكده بقوله:

﴿ بَكَنَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ كما قرر الربوبية بـ(بلى) في قوله (٢): ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَكَيْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

#### \* \* \*

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَلذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَكَى وَرَبِّنَا قَالَ فَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

[٣٤] ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾ ويقال (٣) لهم: ﴿ ٱلنَّسَ هَذَا ﴾ التعذيبُ ﴿ بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّناً ﴾ وذلك تصديقٌ حيث لا ينفع ﴿ قَالَ ﴾ أي: فيقول لهم المجاوب من الملائكة عند ذلك: ﴿ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ﴾ بسبب كفركم.

# \* \* \*

﴿ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُثُمَّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارِمْ بَلَئُغٌ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْفَسِقُونَ آنَ ﴾.

[٣٥] ﴿ فَأَصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ ﴾ أي: الجد والحزم ﴿ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (١٤٩/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٧٧).

<sup>(</sup>Y) «في قوله» سقط من «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فيقال».

وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فهم مع محمد ﷺ خمسة، ذكرهم الله تعالى على التخصيص في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ اللهِ عَلَى التخصيص في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ اللهِ اللهِ عَلَى التخصيص في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ اللهِ عَلَى التخصيص في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ اللهِ عَلَى النَّا اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَلَا شَنَّتُعْجِل لَمُّمُّ ﴾ نزولَ العذاب؛ فإنه نازل.

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ ﴾ من العذاب ﴿ لَرْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً ﴾ المعنى: إذا عاينوا العذاب، استقصروا من هوله مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ، فظنوها ساعة.

﴿ مِّن نَّهَارٍّ ﴾ لأن ما مضى وإن كان طويلاً كأن لم يكن.

﴿ بَلَئٌّ ﴾ أي: هذا القرآن وما فيه تبليغٌ من الله إليكم.

﴿ فَهَلْ يُهْلَكُ ﴾ بالعذاب إذا نزل ﴿ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ الخارجون عن أمر الله، وفي هذه الألفاظ وعد محض، وإنذار بَيِّنٌ، والله أعلم.

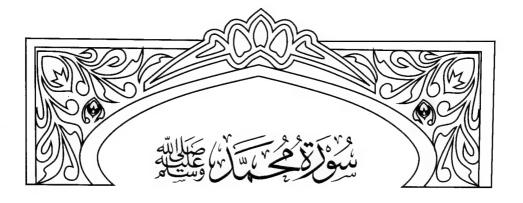

وتسمى: سورة القتال، مدنية بإجماع، وقيل: إن قوله تعالى: ﴿ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِى أَشَدُّ قُوّةً مِن قَرْيَكِ ٱلَّتِى آخَرَجَنْكَ ﴾ الآية نزلت بمكة في وقت دخول النبي ﷺ فيها عام الفتح، أو سنة الحديبية، وما كان مثل هذا، فهو معدود في المدني؛ لأن المراعى في ذلك إنما هو ما كان قبل الهجرة أو بعدها، وآيها: ثمان وثلاثون آية، وحروفها: ألفان وثلاث مئة وتسعة وأربعون حرفاً، وكلمها: خمس مئة وتسع وثلاثون كلمة.

# يِسْ لَقَو النَّهُ النَّكُونِ النَّكَ النَّكُ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّكُ النَّذِينَ النَالِي النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَالِيلُونَ النَّذِينَ النَّذُانِ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذُانِ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذُانُ النَّذِينَ النَّذُانُ النَّذُان

[١] ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ مبتدأ ﴿ وَصَدُّوا ﴾ نفوسهم وغيرهم.

﴿ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ أي: شرعِ الله وطريقِه الذي دعا إليه، وهو الإسلام، وخبر المبتدأ.

﴿ أَضَكُ أَعْدَلَهُمْ ﴾ أبطلها، فلم يقبلها، وهي ما فعلوا من إطعام الطعام وصلة الأرحام، والإشارة في ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إلى أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله عليه .

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آنَ ﴾ .

[٢] ثم أشار إلى الأنصار أهل المدينة الذين آووه بقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ مبتدأ أيضاً ﴿ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ يعني: القرآن.

﴿ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ ﴾ وسمي دينُ محمد حقاً؛ لأنه لا يردُ عليه النسخ، وخبر المبتدأ.

﴿ كَفَّرَ عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ سترها بالإيمان.

﴿ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾ حالَهم ؛ بتوفيقه .

\* \* \*

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن تَرَبِّمُ مُّ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (إِنَّ) .

[٣] ﴿ ذَلِكَ ﴾ الواقع من الضلالة والهدى ﴿ بِأَنَّ ﴾ أي: بسبب أن.

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ ﴾ الشيطانَ.

﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّجُمْ ﴾ وهو القرآن.

﴿ كَنَالِكَ ﴾ أي: مثلَ ذلك الضرب.

﴿ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُمْمْ ﴾ أي: يذكر لهؤلاء الناس قصص أمثالهم ؛ ليتعظوا بهم .

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَلِكُ ۖ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيّبَلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُلِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ اللهُ مَ اللهُ اللهُ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلُهُمْ اللهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

[٤] ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في المحاربة ﴿ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ مصدر بمعنى الفعل؛ أي: فاضربوا الرقاب ضرباً، المعنى: إذا لقيتموهم، فاقتلوهم، وعَيَّنَ من أنواع القتل أشهرَه وأعرفه، فذكره.

﴿ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ ﴾ أكثرتم فيهم القتل، وأوهنتموهم به.

﴿ فَشُدُّوا الْوَثَافَ ﴾ أي: فَأْسِروهم، واحتفظوا بهم حتى لا يُفلتوا منكم، ولما قوي الإسلام، نزل:

﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ ﴾ أي: تمنون عليهم منا بإطلاقهم بعد أسرهم.

﴿ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ أي: تفادوهم فداء؛ أي: أنتم مخيرون في ذلك.

﴿ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ ﴾ أي: أصحابها.

﴿ أَوْزَارَهَا ﴾ سلاحها، فيمسكوا عن الحرب، وأصل الوزر: ما يحمله الإنسان.

واختلفوا في حكم الآية، فقال قوم: هي منسوخة بقوله: ﴿ فَإِمَّا نَتُقَفَنَّهُمّ فِي الْحَرْبِ فَشَرِد بِهِم مَّنْ خَلْفَهُم ﴾ [الأنفال: ٥٧]، وبقوله: ﴿ فَأَقَنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُم ﴾ [الإنفال: ٥٧]، وبقوله: ﴿ فَأَقَنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُم ﴾ [التوبة: ٥]، وهو قول أبي حنيفة، وذهب آخرون إلى أنها محكمة، والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا وقعوا في الأسربين أن يقتلهم، أو يسترقهم، أو يمن عليهم فيطلقهم بلا عوض، أو يفاديهم بالمال، أو بأسارى المسلمين، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد؛ لأنه

عمل به رسول الله ﷺ، والخلفاءُ بعده، ومعنى الآية: أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يدخل أهل الملل(١) كلّها في الإسلام، ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ ﴾ [الأنفال:٣٩]، فلا يكون بعده جهاد ولا قتال، وذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام.

وجاء في الحديث عن النبي ﷺ: «الجهادُ ماضٍ منذُ بعثني الله إلى أن يُقاتل آخر أُمتي الدجَّالَ»(٢).

﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: الأمر ذلك ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنفَهَرَ مِنْهُمْ ﴾ فأهلكهم بغير قتال.

﴿ وَلَكِن ﴾ أمركم بالقتال ﴿ لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ ليختبر المؤمنين ؛ بالكافرين ؛ بأن يجاهدوهم، فيستوجبوا (٣) الثواب، والكافرين بالمؤمنين ؛ بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم ؛ ليرتدع بعضهم عن الكفر.

﴿ وَٱلَّذِينَ قُلِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قرأ أبو عمرو، ويعقوب، وحفص عن عاصم: (قُتِلُوا) بضم القاف وكسر التاء من غير ألف بينهما؛ يعني: الشهداء، وقرأ الباقون: بفتح القاف والتاء وألف بينهما (٤)؛ يعني: المجاهدين.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «الملك».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٥٣٢)، كتاب: الجهاد، باب: في الغزو مع أئمة الجور، من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فيستجيبوا».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٢٠٠)، و «تفسير البغوي» (٤/ ١٥٤)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٨٤).

﴿ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَلُكُمْ ﴾ روي أنها نزلت يوم أحد، وقد فشت في المسلمين الجراحات والقتل.

\* \* \*

﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ١٠٠٠ .

[٥] ﴿ سَيَهْدِيهِمْ ﴾ في الدنيا إلى أرشد الأمور، وفي الآخرة إلى الدرجات.

﴿ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴾ يرضي خصماءهم، ويقبل أعمالهم.

\* \* \*

﴿ وَلَيْدِخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ١٠٠٠ .

[7] ﴿ وَلُدِخِلُّهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ أي: عرفهم منازلَهم فيها.

\* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقَدَا مَكُور ١٠٠٠ ﴿

[٧] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن لَنصُرُواْ ٱللَّهَ ﴾ أي: دينه.

﴿ يَنصُرُكُمُ ﴾ على أعدائكم.

﴿ وَيُثَبِّتْ أَقْدَا مَكُمْ ﴾ عند القتال.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَمَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ( ) .

[٨] ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مبتدأ، خبره محذوف؛ أي: تَعِسوا، يدل عليه:

﴿ فَتَعَسَا لَمُمْ ﴾ أي: عِثاراً وسقوطاً، ودخلت الفاء للجزاء، وتعطف على تعسوا المحذوف.

﴿ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴾ أبطلها.

\* \* \*

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَاۤ أَسْزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٩] ﴿ ذَالِكَ ﴾ التعسُ والإضلالُ .

﴿ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا آنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ من القرآن وأحكامِه.

﴿ فَأَحْبَطُ ﴾ أبطلَ ﴿ أَعْمَالَهُمْ ﴾.

\* \* \*

﴿ ﴿ أَفَامَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَالُهَا إِنَّ ﴾.

[١٠] ثم خوّف الكفار فقال: ﴿ ﴿ أَفَلَرْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ أَهلكهم وأموالهم وأولادهم.

﴿ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴾ أمثالُ عاقبة المدمَّرِ عليهم إن لم يؤمنوا، توعُّد لمشركي مكة.

\* \* \*

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَكُمْ ١٠٠٠ ﴿

[11] ﴿ ذَالِكَ ﴾ المذكورُ من نصر المؤمنين وقهر الكافرين ﴿ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الْمَاوِين ﴿ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّهِ الكافرين وَ المراد: والمراد: ولاية النصرة، لا ولاية العبودية؛ فإن الخلق كلهم عباده تعالى.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّنَتِ تَجْرِي مِن تَعَنِّهَا ٱلْأَنْهَلُّ وَٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

[17] ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَالُ وَالسَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَالُ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ ﴾ في الدنيا ﴿ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ ﴾ ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، ولا يفكرون في مآلهم ﴿ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَهُم ﴾ أي: موضع إقامتهم.

\* \* \*

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ إِنَّى ﴾ .

[١٣] ﴿ وَكَأْيِن مِن ﴾ أهل (١) ﴿ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوَةً مِن قَرْيَكِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنَّكَ ﴾ أي: أخرجك أهلها، المعنى: كم رجال هم أشدُّ من أهل مكة.

﴿ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ من إهلاكنا. وتقدم اختلاف القراء في (وَكَأَيِّنْ) في سورة الحج عند قوله تعالى: ﴿ فَكُأَيِّن مِّن قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا ﴾ قال ابن عباس: لما خرج رسول الله ﷺ من مكة إلى الغار، التفت إلى مكة وقال: «أنت أحبُّ بلاد الله إلى الله، وأحبُّ بلاد الله إلى، ولو أن المشركين لم يخرجوني، لم أخرج منك»، فأنزل الله هذه الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) «أهل» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٨٨٦٨)، والإمام أحمد في «المسند» (٣٠٥/٤)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ورواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٣٠٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[18] ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن زَيِّهِ ﴾ يقينٍ من دينه، وهم النبي ﷺ والمؤمنون، وخبر (مَنْ):

﴿ كُمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ ﴾ وهم مشركو مكة ﴿ وَٱبَّعُوّا أَهُوَآءَهُم ﴾ المعنى: لا مساواة بين المهتدي والضال.

#### \* \* \*

﴿ مَثَلُ الْمُنَاقِ اللَّهِ وُعِدَ الْمُنَقُونَ فِيهَا أَنْهَنُّ مِن مَّآءٍ غَيْرِ السِنِ وَأَنْهَنُّ مِن لَبَنِ لَمْ يَنْعَمُو مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَمْمٌ فِهَا مِن كُلِّ يَنْعَيْرً طَعْمُهُ وَأَنْهَنَّ مِنْ خَمْرٍ لَذَة لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَنَّ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَمُمْ فِهَا مِن كُلِّ النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ الشَّمَرَةِ وَمُعْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كُمَن هُو خَلِلاً فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ فَي مَن رَبِّهِمْ كُمَن هُو خَلِلاً فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ فَي مَن رَبِّهِمْ مَن رَبِّهِمْ مَن رَبِّهِمْ مَن رَبِّهِمْ مَن اللَّهُ فَي خَلِلاً فَي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ فَي مَن رَبِّهِمْ مَن رَبِّهِمْ مَن رَبِّهِمْ مَن رَبِّهِمْ مَن رَبِّهِمْ مَن رَبِّهُمْ مَنْ مُن اللَّهُ مِن مَن رَبِّهِمْ مَن رَبِّهُمْ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَعُونُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُ لَكُونُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّه

[10] ﴿ هُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ أي: صفتها.

﴿ فِيهَا أَنْهَنُرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ ﴾ قرأ ابن كثير: (أَسِنٍ) بقصر الهمزة، والباقون: بمدها(١)؛ أي: غير متغير الطعم والرائحة.

﴿ وَأَنْهَنُّ مِن لَّهَ إِلَّهُ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ ﴾ كلبن الدنيا.

﴿ وَأَنَّهُ رُ مِنْ خَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّرِبِينَ ﴾ لم تَدُسُها الأرجل، ولم تدنسها الأيدي؛ لأن خمر الدنيا كريهة الطعم عند التناول، وشربها يبعد من الله تعالى؛

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۰)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۰)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۱۵۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ۱۸۷).

بخلاف خمر الجنة. قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: (لِلشَّارِبِينَ) بالإمالة بخلاف عنه.

﴿ وَأَنَّهُ رُّونً عَسَلِ مُّصَفِّي ﴾ لا شمعَ فيه ﴿ وَلَهُمْ فِبَهَا ﴾ مع كل(١) ذلك .

﴿ مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ ﴾ أصناف ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّمَ ﴾ عطف على الصنف المحذوف؟ أي: ونعيم أعطته المغفرة وسببته، وإلا فالمغفرة إنما هي قبل الجنة.

﴿ كُمَنْ ﴾ أي: أمثال أهل الجنة وهي بهذه الأوصاف كمن.

﴿ هُوَ خَلِدٌ فِي أَلَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا ﴾ شديدَ الحر يُسقط فروةَ الوجه عند الشرب.

﴿ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُم ﴾ ما في بطونهم من الحوايا؛ من فرط الحرارة، فخرجت من أدبارهم.

# \* \* \*

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىَ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَئِيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعَنُواْ أَهْوَآ ءَهُمْ ﴿ إِنَّ

[١٦] ﴿ وَمِنْهُم ﴾ أي: المنافقين ﴿ مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ ﴾ ولا يَعون كلامَك.

﴿ حَتَىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ ﴾ من الصحابة؛ استهزاءً وسخرية.

﴿ مَاذَا قَالَ ﴾ محمد ﴿ ءَانِفًا ﴾ قرأ البزي عن ابن كثير بخلاف عنه: (أَنِفاً) بقصر الهمزة، والباقون: بمدها(٢)؛ يعني: الآن، ونصبه ظرف؛ أي: وقتاً مؤتنفاً، وذلك أن النبي على كان يخطب، ويعيب المنافقين، فإذا خرجوا من

<sup>(</sup>١) «كل» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۰)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٨٨).

المسجد، سألوا عبد الله بن مسعود: ماذا قال رسول الله عليه؟ أي: ما معناه؟ وما نفعه؟ قال ابن عباس: «وقد سُئلت فيمن سُئل»(١).

﴿ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُودِهِمْ ﴾ بالنفاق ﴿ وَٱلْبَعُوٓا أَهُوَآءَهُم ﴾ في الكفر، فلا يؤمنون.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوّا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقُونِهُمْ لَكُونِهُمْ لَآلِ

[١٧] ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوَّا﴾ وهم المسلمون ﴿ زَادَهُمْ هُدَى﴾ علماً وبصيرة.

﴿ وَءَالنَّهُمْ ﴾ تعالى ﴿ تَقُونَهُمْ ﴾ أي: جعلهم متقين.

\* \* \*

﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكْرَنهُمْ (إِنَّا السَّاعَةَ أَن تَأْلِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَثْهُمْ ذِكْرَنهُمْ (إِنَّا) .

[١٨] ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ ﴾ أي: ينتظرون ﴿ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾ وتبدل من (الساعة) بدلَ اشتمال ﴿ أَن تَأْلِيهُم بَغْتَةً ﴾ فجأة ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُها ﴾ علاماتُها، وبَعْثُه ﷺ من أشراطها، ومن أشراطها: أن يُرفع العلم، ويكثر الجهل والربا وشرب الخمر، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (٢٢/ ١٦٩)، والحاكم في «المستدرك» (٣٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٠)، كتاب: العلم، باب: رفع العلم وظهور الجهل، ومسلم (٢٦) كتاب: العلم، باب: رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

قال ﷺ: «إِذَا ضُيِّعت الأمانةُ، فانتظروا الساعة»، فقيل: كيفَ إضاعتُها؟ قال: «إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غير أهله، فانتظر الساعة»(١).

واختلاف القراء في الهمزتين من (جَاءَ أَشْرَاطُهَا) كاختلافهم فيهما من قوله (٢): (وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ) في سورة الحج [الآية: ٦٥].

﴿ فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾ فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة؟ لا ينفعهم ثُمَّ، نحو: ﴿ يَوْمَبِذِ يَنَذَكُ رُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَى لَهُ الذِّكْرَك ﴾ [الفجر: ٢٣].

\* \* \*

﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُوَىٰكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ .

[19] ﴿ فَأَعْلَمْ ﴾ يا محمدُ ﴿ أَنَّهُ لِآ إِلَنَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ أي: دُمْ موحِّداً.

﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ ليستنَّ بك غيرُك.

﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ لتغفرَ ذنوبُهم.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ ﴾ منصرَ فكم في الدنيا.

﴿ وَمَثُونَكُمُ ﴾ مصيرَكم في الآخرة إلى الجنة أو النار.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٩)، كتاب: العلم، باب: من سئل وهو مشتغل في حديثه، فأتم الحديث ثم أجاب السائل، من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_.

<sup>(</sup>٢) «قوله» ساقطة من «ت».

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِلَتَ سُورَةً فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةً تُحْكَمَةُ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَالُ لَوَلَا نُظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِهَا ٱلْقِتَالُ لَوَلِكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِكَ لَهُمْ (اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

[٧٠] ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ حرصاً على طلب الجهاد: ﴿ لَوْلَا ﴾ هلاًّ.

﴿ نُزِّلَتْ سُورَةٌ ﴾ فيها ذكرُ الجهاد.

﴿ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحَكَمَةٌ ﴾ مثبتة غير منسوخة الأحكام من الجهاد وغيره.

﴿ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الَّهِ أَي: الأمر به.

﴿ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضُّ ﴾ أي: شك، وهم المنافقون.

﴿ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ﴾ أي: نظراً مثل ﴿ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ إذا نزل به، وعاين الملائكة؛ بغضاً لك، وخوفاً منك ﴿ فَأُولَىٰ لَهُمْ ﴾ وعيد بمعنى: فويل؛ أي: قَرُبَ منهم ما يكرهون.

\* \* \*

[٢١] ﴿ طَاعَةٌ وَقَوَلُ مَعْ رُوفٌ ﴾ استئناف، والخبر محذوف؛ أي: هما خير لهم، والقول المعروف: هو الأمر المرضي.

﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ أي: جَدَّ ولزمَ فرضُ القتال، وجواب (إذا) محذوف؛ أي: كذبوا. ﴿ فَلَوْ صَــَدَقُواْ أَلَنَّهَ ﴾ في إظهار الإيمان والطاعة إذا جد أصحاب أمر القتال.

﴿ لَكَانَ ﴾ الصدق ﴿ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ من الكراهة والكذب.

\* \* \*

﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُفَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللَّهِ الْأَرْضِ وَتُفَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللَّهِ .

[۲۲] ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب لضرب من الإرهاب، فقال: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ أي: فلعلكم ﴿ إِن تَوَلَيْتُمْ ﴾ أمرَ هذه الأمة، وقيل: معناه: إن أعرضتم عن الحق.

﴿ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالمعاصي، والافتراق بعد الاجتماع على الإسلام.

﴿ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ بالقتل والعقوق ووأد البنات، المعنى: فهل يتوقع منكم إلا الإفساد وتقطيع الأرحام؟ قال البغوي (١): نزلت في بني أمية وبني هاشم. قرأ نافع: (عَسيتُمْ) بكسر السين، والباقون: بفتحها (٢)، وقرأ رويس عن يعقوب: (تُولِّيتُم) بضم التاء والواو وكسر اللام، والباقون: بفتحهن (٣)، وقرأ يعقوب: (تَقُطَعُوا) بفتح التاء وإسكان القاف وفتح الطاء

<sup>(</sup>۱) في «تفسيره» (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٨١)، و«الكشف» لمكي (٣٠٣/١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٩٢).

مخففة، [والباقون: بفتحهن، وقرأ يعقوب: (تَقُطَعُوا) بفتح التاء وإسكان القاف وفتح الطاء مخففة] (١)، والباقون: بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددة (٢).

\* \* \*

﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ .

[٢٣] ﴿ أُوْلَيِّكَ ﴾ المفسدون ﴿ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ لإفسادهم.

﴿ فَأَصَمَّهُمْ ﴾ عن استماع الحق ﴿ وَأَعْمَىٰ أَبْصَكَرَهُمْ ﴾ أي: بصائرهم عن طريق الهداية .

\* \* \*

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقُفَالُهَا ﴿ أَفَلَا لَهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[٢٤] ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَاتَ ﴾ فيعرفون الحق، والتدبر: النظر إلى ما يؤول إليه الكلام، فلما لم يتدبروا، أضرب عنهم، فقال: ﴿ أَمَّ ﴾ أي: بل ﴿ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهُ الله المعنى: قلوبهم مقفلة، فلا يتدبرون، ولا يعون، ونكرت القلوب إرادة بعض القلوب (٣)، وهي قلوب المنافقين وأعداء الدين.

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین سقط من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ١٦٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٩٢\_١٩٢).

<sup>(</sup>٣) «إرادة بعض القلوب» زيادة من «ت».

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ آدْبَرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا بَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ الْهُمْ الْهُمْ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْ

[٢٥] ونزل في اليهود الذين كفروا بمحمد ﷺ، وهم يعرفونه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُواْ عَلَىٓ ٱدْبَرِهِمِ ﴾ (١) أي: رجعوا إلى الكفر.

﴿ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ مُ الْهُدَ كَ ﴾ في التوراة، وهو أن محمداً حق ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيَّء ﴾ [البقرة: ٨٩] ﴿ الشّيْطَانُ ﴾ مبتدأ، خبره ﴿ سَوَّلَ ﴾ زيَّنَ ﴿ لَهُمْ ﴾ أعمالَهم ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ قرأ أبو عمرو، ويعقوب: (وَأُمْلِي لَهُمْ) بضم الهمزة وكسر اللام، فأبو عمرو يفتح الياء على ما لم يسم فاعله، ويعقوب يسكنها على وجه الخبر من الله سبحانه عن نفسه أنه يفعل ذلك، وقرأ الباقون: بفتح الهمزة واللام، وقلب الياء ألفاً (٢٠)؛ أي: أطال الشيطان لهم المدة، ومد لهم في الأمل.

\* \* \*

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمُ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللَّهُ .

[٢٦] ﴿ ذَالِكَ ﴾ الإضلالُ ﴿ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۱۷۹)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ١١٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۱)، و«تفسير البغوي» (٤/١٦٠-١٦١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٩٤-١٩٥).

وهم المشركون: ﴿ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾ التعاون على عداوة محمد ﷺ، وتثبيط الناس عن الجهاد معه، قالوا ذلك سراً، فأظهره تعالى بقوله:

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (إِسْرَارَهُمْ) بكسر الهمزة مصدر أَسَرَّ، وقرأ الباقون: بفتحها، جمع سِرّ(١).

\* \* \*

﴿ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَكِيكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ ظهورهم بمقامع الحديد.

قال ابن عباس: «لا يُتَوَقَّى أحدٌ على معصية، إلا تضرب الملائكةُ وجهَه ودُبُرَهُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۱)، و«تفسير البغوي» (۱۲۱/٤)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۹٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشَّاف» للزمخشري (٤/ ٣٢٩).

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَلَّهُ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَلَّهُ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَمَالَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ الْ

[٢٨] ﴿ ذَالِكَ ﴾ التوفِّي ﴿ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطُ ٱللَّهَ ﴾ من كتمان نعته عليه السلام ﴿ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ ﴾ أي: أبغضوا العمل بما يرضيه. قرأ أبو بكر عن عاصم: (رُضُوانَهُ) بضم الراء، والباقون: بكسرها(١).

﴿ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ أيطلها لذلك.

\* \* \*

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ﴿ أَنَّ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ اللَّهُ أَمْ

[٢٩] ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ ﴾ أظنَّ المنافقون.

﴿ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَّعَانَهُمْ ﴾ يعرفوا نفاقهم.

\* \* \*

﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرْبَنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمٌّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

[٣٠] ﴿ وَلَوْ نَشَاء اللَّهُ لَأَرْيْنَكُهُم ﴾ أي: لو أردنا، لدللناك على المنافقين.

﴿ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُم ﴿ بعلامتهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٩٤)، و"معجم القراءات القرآنية" (٦/ ١٩٥).

قال ابن عباس (١): قال أنس: ما أُخفيَ على النبي عَلَيْ شيء من أمر المنافقين بعد نزول هذه الآية (٢).

﴿ وَلَتَعَرِّفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ فحواه، المعنى: أنك تعرفهم فيما يعرضون به من تهجين أمرك وأمور المسلمين، فكان لا يتكلم عنده على منافق إلا عرفه، والأكابر يعرفون صدق المريد من كذبه بسؤاله وكلامه.

﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴾ فيجازيكم بها.

\* \* \*

﴿ وَلَنَبَلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُو وَالصَّابِينَ وَنَبَلُوا الْخَبَارَكُو الْكَالِمِينَ وَنَبَلُوا الْخَبَارَكُو اللهُ .

[٣١] ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم ﴾ لنعاملنكم معاملة المختبرين؛ بأن نأمركم بالجهاد والقتال ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُو والصَّنبِينَ ﴾ والمراد: علم الظهور؛ أي: نبلوكم حتى يظهر ما نخبر به عنكم من أفعالكم؛ من جهاد وصبر وغيرهما ﴿ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴾ نظهرها بسبب طاعتكم وعصيانكم (٣). قرأ أبو بكر عن عاصم: (وَلَيَبْلُونَكُمْ حَتَّى يَعْلَمَ)، (وَيَبْلُو) بالياء في الثلاثة؛ لقوله تعالى: (وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ)، وقرأهن الباقون: بالنون، لقوله: (وَلَوْ نَشَاءُ

<sup>(</sup>۱) قوله: «ابن عباس» سقط من «ت».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۲۱/۲۱)، وذكره البغوي في «تفسيره» (۱٦١/٤)،
 والزمخشري في «الكشاف» (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «إبائكم».

لأَرَيْنَاكَهُمْ) (١) ، وقرأ رويس عن يعقوب: (وَنَبْلُو) بإسكان الواو؛ أي: ونحن نبلو، وقرأ الباقون: بفتحها رداً على قوله: (حَتَّى نَعْلَمَ)(٢).

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَحُمُ اللَّهُ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَحُمُ اللَّهُ وَشَآفُواْ ٱللَّهُ شَيْئًا وَسَيْحَبِطُ أَعْمَلُهُ مُ أَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَمُهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ الْمُنْ الْمُنْلِيلُولُ الْمُنْ اللِللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُوالْ

[٣٢] ونزل فيمن عصى الله وكره الإسلام: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْمُدَىٰ ﴿ هُم قريظة والنضير .

﴿ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا ﴾ بكفرهم وبصدِّهم.

﴿ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ يبطلها، فلا يرون لها ثواباً.

\* \* \*

﴿ هِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوۤا أَعْمَالَكُوۡ وَأَلَّا اللَّاسُولَ وَلَا نُبْطِلُوۤا أَعْمَالَكُوۡ وَاللَّهُ اللَّهُ وَأَعْمَالَكُوۡ وَاللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَأَلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

[٣٣] ﴿ هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱلَّهِ عُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبَطِلُوٓا ٱعْمَلَكُوْ ﴾ بالمعاصى والكفر.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۱)، و «تفسير البغوي» (٤/ ١٦٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٩٥-١٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (١٦٢/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٩٦/٦).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[٣٤] ونزل في أصحاب القَليب ومَنْ جرى مجراهم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمَ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ﴾ ويدل بمفهومه على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه.

\* \* \*

﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَاكُمْ اللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَاكُمْ اللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ الْعُمَاكُمُ اللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ اللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ اللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ اللهُ اللهُ

[٣٥] ﴿ فَلَا تَهِنُوا ﴾ لا تضعفوا ﴿ وَتَدْعُواْ إِلَى اَلسَّلْهِ ﴾ أي: لا تدعوا إلى الصلح ابتداءً إذا لقيتم الكفار. قرأ حمزة، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: (السِّلْم) بكسر السين، والباقون: بفتحها(١)، وهما لغتان بمعنى.

﴿ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ الغالبون ﴿ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ بالعون والنصرة.

﴿ وَلَن يَتِرَكُون ﴾ ينقصكم ﴿ أَعَمَلكُون ﴾ أي: ثواب أعمالكم.

\* \* \*

﴿ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو ۗ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ آمُولَكُمْ أَمُولَكُمْ أَمُولَكُمُ أَمُولَكُمْ أَمُولَكُمُ أَمُ أَمُولَكُمْ أَمُولَكُمْ أَمُولَكُمْ أَمُولَكُمْ أَمُولَكُمُ أَمْ أَلِكُمْ أَمُولَكُمْ أَمُولِكُمْ أَمُولَكُمْ أَمُولَكُمُ أَمْ أَلِكُمْ أَلِي أَمُولَكُمُ أَمُ أَمُولَكُمُ أَمْ أَمُولِكُولُولُكُمْ أَمُولِكُمْ أَمُولَكُمُ أَمُ أَلِي أَمُ أَمُولَكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَمُولَكُمْ أَمُولَكُمْ أَمُولَكُمْ أَمُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَمُ أَلِكُمْ أَمُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَمُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَمْ أَلِكُمْ أَمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَمْ أَلِكُمْ أَلِلْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُولُكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُولُكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِلْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُولُولُكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُولُكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُولُولُكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُولُولُكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُولُولُكُمْ أَلِلْكُولُ أَلِكُولُ أَلِكُولُكُمْ أَلِكُولُولُ أَلِلِكُمْ أَلِكُولُ أَلِلْكُولُ أَلِلِكُولُ أَل

[٣٦] ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَيَوٰةُ ٱلدُّنِّيَا لَعِبٌ وَلَهَوُّ ﴾ باطل وغرور، لا ثباتَ لها، فلا

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۶)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۱)، و«تفسير البغوى» (۶/ ۱۷۰)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٠٥).

تهنوا في الجهاد بسببها ﴿ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ ﴾ الفواحش.

﴿ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ ﴾ ثوابَ إيمانكم وتقواكم ﴿ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمُ ﴾ جميعَها، بل الزكاة المفروضة، وهي ربع العشر، فَطَيِّبُوا أَنفسَكم.

\* \* \*

﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَلَنَكُو ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٣٧] ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحَفِكُمُ ﴾ يُلِح عليكم ﴿ تَبْخَلُوا ﴾ بها ﴿ وَيُخْرِجُ ﴾ البخل ﴿ أَضْعَانَكُمُ ﴾ أحقادَكم ومعتقداتكم السوء. قرأ يعقوب: (وَنُخْرِجُ) بالنون، والباقون: بالياء(١).

\* \* \*

﴿ هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآء تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ عَن نَفْسِمِ وَاللّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسَنَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمُ اللّهُ الْعَنِيُ وَأَنتُمُ اللّهُ عَنْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمُ اللّهِ .

[٣٨] ﴿ هَنَانَتُم ﴾ قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، ونافع: بتسهيل الهمزة بين بين، وقرأ الكوفيون، وابن كثير، وابن عامر، ويعقوب: بتحقيق الهمزة بعد الألف، وروي عن ورش: (هَآنْتُمْ) مداً بلا همزة، وعنه وجه ثان (هَنَّتُمْ) بهمزة مقصورة بين الهاء والنون؛ مثل: سَأَلْتُم، وروي عن قنبل: كالوجه الثاني عن ورش، أصلها أَأنْتُمْ، قلبت الهمزة الأولى هاء؛ كقولهم هَرَقْتُ، وأَرَقْتُ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «مختصر القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص: ١٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٢٠٢ و٢٠٧)، و«النشر في القراءات العشر»=

﴿ هَلَوُّلَآء ﴾ أصلُه: أولاء، دخلت عليه هاء التنبيه، وهو في موضع النداء، يعني: أنتم يا هؤلاء المخاطبون، ثم استأنف فقال: .

﴿ تُلتَّعَونَ لِنُ نفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ما فرض عليكم.

﴿ فَمِنكُم مِّن يَبِّخَلُ ﴾ بالزكاة المفروضة، و(يَبْخَلُ) رفع؛ لأن (مَنْ) هذه ليست بشرط؛ لاستئنافك ﴿ وَمَن يَبْخَلُ ﴾ بالصدقة والمفروض، و(يَبْخَلُ) جزم؛ لأن (مَنْ) هذه شرط، جوابه ﴿ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ ﴾ رفعٌ أيضاً.

﴿ عَن نَّفَّسِدٍّ ٤ أي: عليها، المعنى: جزاء بخله مختص به.

﴿ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُ ﴾ عنكم وعن صدقتكم ﴿ وَأَنتُمُ اللَّهُ اَلْفُقَـرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوا ﴾ عن الطاعة ﴿ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ ﴾ خيراً منكم، وهم الأنصار.

﴿ ثُمَّ لَا يَكُونُوَا أَمَٰثَلَكُم ﴾ في البخل والتولي ونحوهما، بل يكونوا خيراً منكم، وأطوعَ لله، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>=</sup> لابن الجزري (١/ ٠٠٠٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ١٩٨).



مدنية، نزلت على النبي ﷺ منصرَفَهُ من الحديبية (١)، وهي بهذا في حكم المدني، وآيها: تسع وعشرون آية، وحروفها: ألفان وأربع مئة وثمانية وثلاثون حرفاً، وكلمها: خمس مئة وثلاثون كلمة.

# بِسْدِ اللهِ الرَّهْنِ الرِّحَدِ اللهِ الرَّحْدَ الرَّحَدِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِّ المِلْمُ المِلْمُلِيِّ

# ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُبِينًا ۞﴾.

[1] ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ الأكثرون على أنه صلح الحديبية (٢)، ونزلت السورة مؤانسة للمؤمنين؛ لأنهم كانوا استوحشوا من رد قريش لهم، ومن تلك (٣) المهادنة التي هادنهم النبي عَلَيْق، فنزلت السورة مؤنسة لهم في صدهم عن البيت، ومذهبة ما كان في قلوبهم.

وملخص القصة: أن رسول الله على خرج من المدينة في ذي القعدة سنة ست من الهجرة معتمراً، لا يريد حرباً، وساق الهدي، وأحرم بالعمرة، وسار حتى وصل إلى ثنية المزار مهبط الحديبية أسفل مكة، والحديبية بئر،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۸٦)، كتاب: الجهاد، باب: صلح الحديبية في الحديبية، من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٣٩)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، عن أنس.

<sup>(</sup>٣) «تلك» زيادة من «ت».

ووقع من معجزاته ﷺ آية الماء في بئر الحديبية؛ حيث وضع فيه سهمه، وثاب الماء حتى كفي الجيش.

وتأهبت قريش للقتال، وبعثوا رسولهم إلى النبي ﷺ، فبعث إليهم عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ يعلمهم أنه لم يأت لحرب، وإنما جاء زائراً ومعظماً لهذا البيت، فلما وصل إليهم، أمسكوه وحبسوه، وبلغ رسول الله عليه أن عثمان قتل، فدعا الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فبايع الناس على الصبر المتناهي في قتال العدو إلى أقصى الجهد، حتى قال سلمة بن الأكوع وغيره: «بايعنا رسول الله على على الموت»(١)، ثم أتاه الخبر أن عثمان لم يقتل، ثم وقع الصلح بين رسول الله عليه وبين قريش؛ فإنهم بعثوا سهيل بن عمرو في الصلح، فأجاب النبي على الله عنه على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب: باسمك اللهم، فقال رسول الله عليه: اكتب: باسمك اللهم، ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله عليه، فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فقال لعلى: امح رسول الله، قال: لا والله لا أمحوك أبداً، قال: فأرنيه، فأراه إياه (٢)، فمحاه النبي عَلَيْقٍ، ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عن الناس عشر سنين، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۸۰)، كتاب: الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم (۱۸۲۰)، كتاب: الإمارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال.

<sup>(</sup>۲) «إياه» زيادة من «ت».

وعهدهم دخل فيه»، وأشهدوا في الكتاب على الصلح رجالاً من المسلمين والمشركين، ثم نحر رسول الله على هديه، وحلق رأسه، وفعل الناس كذلك(١)، ثم عاد إلى المدينة، حتى إذا كان بين مكة والمدينة، نزلت سورة الفتح.

ودخل في (٢) هذه السنة في الإسلام مثل من دخل فيه قبل ذلك وأكثر، فكان هذا الفتح الأعظم، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين، فسمعوا كلامهم، فتمكن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير، وكثر بهم سواد الإسلام، واستقبل فتح خيبر، وامتلأت أيدي المسلمين خيراً، واتفقت في ذلك الوقت (٣) ملحمة عظيمة بين الروم وفارس، ظهرت فيها الروم، فكانت من جملة الفتح على رسول الله على وسر بها والمؤمنون؛ لظهور أهل الكتاب على المجوس، وانحصاد الشوكة العظمى من الكفرة، والفتح: الظفر بالبلد عنوة أو صلحاً.

﴿ فَتَحَامُّ بِينًا ﴾ أي: قضينا لك قضاء بيِّناً.

\* \* \*

﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَذَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ ﴾ .

[٢] ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ هي لام (كي)؛ لكنها تخالفها في المعنى. قرأ

<sup>(</sup>۱) رواه مطولاً البخاري (۲۰۸۱)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، من حديث المسور بن مخرمة، ومسلم (۱۷۸٤)، كتاب: الجهاد، باب: صلح الحديبية في الحديبية، من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «في» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٣) «الوقت» زيادة من «ت».

أبو عمرو: (لِيَغْفِر لَّكَ) بإدغام الراء في اللام (١)، والمراد هنا: أن الله فتح لك؛ لكي يجعل ذلك أمارة وعلامة لغفرانه لك؛ فكأنها لام صيرورة، ولهذا قال عَلَيَّة: «لقد أنزلت عليَّ الليلة سورة هي أحبُّ إليَّ من الدنيا»(٢).

﴿ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ ﴾ يعني: ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك.

﴿ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ ذنوب أمتك بدعوتك، وقيل: مقصد الآية: أنك مغفور لك، غير مؤاخذ بذنب أن لو كان.

﴿ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ بإظهارك وتعليتك على عدوك، والرضوان في الآخرة.

﴿ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ أي: إلى صراط؛ أي: يثبتك على الدين، فجمع الله لنبيه على أله لنبيه على الدين، وهو من أعلام الإجابة، والمغفرة، وهي من أعلام المحبة، وتمام النعمة، وهي من أعلام الاختصاص، والهداية، وهي من أعلام الولاية، فالمغفرة تبرئة من العيوب، وتمام النعمة بلاغ<sup>(٣)</sup> الدرجة الكاملة، والهداية هي الدعوة إلى المشاهدة.

#### \* \* \*

# ﴿ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصَّمًّا عَزِيزًا ۞ .

[٣] ﴿ وَيَنصُرَكَ أَللَّهُ نَصَّرًا عَزِيزًا ﴾ وهو الذي معه غلبة العدو، والظهور عليه،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٥٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٨٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: صلح الحديبية في الحديبية، من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «إبلاغ».

والنصر غيرُ العزيز: هو الذي مضمنه الحماية ودفع العدو فقط.

#### \* \* \*

﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوۤا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَنِهِم ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا كَيمًا اللَّهُ .

[٤] ﴿ هُوَ اللَّذِيّ أَنزَلَ السَّكِينَةَ ﴾ الطمأنينة والوقار ﴿ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهو تسكينها لتلك الهدنة مع قريش حتى اطمأنوا وعلموا أن وعد الله على لسان رسول الله على .

﴿ لِيَزْدَادُواْ إِيمَنَا ﴾ يقيناً ﴿ مَّعَ إِيمَنِهِم ﴾ الأول، ويكثر تصديقهم.

قال ابن عباس: بعث ﷺ بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه، زادهم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد (١).

واختلف الأئمة في زيادة الإيمان ونقصانه، فقال أبو حنيفة: لا يزيد ولا ينقص، ولا استثناء فيه، وقال الثلاثة: يزيد وينقص، ويجوز الاستثناء فيه.

﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فلو أراد نصر دينه بغيركم، لفعل. ﴿ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ﴾ بخلقه ﴿ حَكِيمًا ﴾ في صنعه، وقوله: (وَكَانَ)؛ أي: كان ويكون، فهي دالة على الوجود بهذه الصفة، لا معينة وقتاً ماضياً.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۰۳/۲۲). وانظر: «تفسير البغوي» (۱٦٨/٤)، و «تفسير القرطبي» (۱٦/ ٢٦٤)، و «الدر المنثور» للسيوطي (٧/ ٥١٤).

﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهُارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِي اللهِ فَوَرًا عَظِيمًا ﴿ فَي اللهِ فَوَرًا عَظِيمًا ﴿ وَيُكَنَّ فَلِهِ اللهِ فَوَرًا عَظِيمًا ﴿ وَيُكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُ

[0] روى أنه لما أنزلت: ﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُورٌ ﴾ [الأحقاف: ٩]، تكلم فيها أهل الكتاب، وقالوا: كيف نتبع من لا يعرف ما يفعل به وبالناس معه؟ فبين الله في هذه السورة ما يفعل به بقوله: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ الله ﴾، فلما سمعها المؤمنون، قالوا: هنيئاً مريئاً، هذا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فنزل: ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ جَنَّتِ جَعِرى مِن تَعْلِمُ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ﴾. قال أهل المعاني: وإنما كررت اللام في قوله: (لِيُدْخِلَ) بتأويل تكرير الكلام، مجازه: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً؛ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنا فتحنا لك؛ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار (١).

﴿ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمُ ﴾ يسترها ﴿ وَكَانَ ذَالِكَ ﴾ الإدخال والتكفير. ﴿ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ضر.

\* \* \*

﴿ وَيُعَذِبُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ الظَّآيِّينَ بَاللّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا فَيَهِمْ.

[7] روي أن النبي ﷺ أتي بجماعة، فقالوا: ما لنا عند الله؟ فنزل: ﴿ وَيُعَذِبُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَيْتِ ٱلظَّآنِينَ بٱللّهِ ظَنَ اللهُ لا ينصر محمداً ﷺ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (٩/ ٤٣).

﴿ عَلَيْهِ مَ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ﴾ بالعذاب والهلاك. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: (دَائِرَةُ السُّوءِ) بضم السين، وقرأ الباقون: بفتحها كالحرف الأول<sup>(۱)</sup>، وهما لغتان، غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيء، والمضموم جرى مجرى الشر الذي هو نقيض الخير، يقال: أراد به السُّوء، وأراد به الخير، وسَمَّى المصيبة التي دعا بها عليهم: (دَائِرَة) من حيث يقال في الزمان: إنه يستدير، ألا ترى أن السنة والشهر كأنها مستديرات، تذهب على ترتيب، وتجيء من حيث هي تقديرات للحركة العظمى، ومنه قول النبي عَلَيْ: "إن الزمان قد استدار كهيئته يـومَ خَلَق الله (۱) السمواتِ والأرضَ (۲)، ويحسُن أن تسمى المصيبة دائرة؛ من حيث إنها تدير: تحيط بصاحبها كما يحيط شكل الدائرة على السواء من النقطة.

﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ ﴾ أبعدهم من رحمته.

﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ جهنم.

\* \* \*

﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠٠ .

[٧] ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ الملائكة ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الغزاة في سبيل الله.

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في «ت».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٢٥)، كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع أرضين، ومسلم (١٦٧٩)، كتاب: القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، من حديث أبي بكرة ـ رضى الله عنه ـ.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ ﴾.

[٨] ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا﴾ على أمتك يوم القيامة.

﴿ وَمُبْشِّرًا ﴾ بالجنة مَنْ عمل خيراً من أهل الإيمان.

﴿ وَنَذِيرًا ﴾ منذراً أعداءَ الله بالنار، ومن عمل سوءاً.

\* \* \*

﴿ لِتَوَّمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيدًا فَيَ مَ وَالْحَارَةُ وَاللّهُ وَالْحَارَةُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

[٩] ﴿ لِّتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ ﴾ يُقَوُّوه وينصروه ﴿ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ يُقَوُّوه وينصروه ﴿ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ يعظِّموه ويفخِّموه، والهاء في (يُعَزِّرُوهُ ويُوقِّرُوهُ) للنبي ﷺ، وهاهنا وقف، والهاء في ﴿ وَتُسَبِّحُوهُ ﴾ لله ـ عز وجل ـ أي: يصلوا له.

﴿ بُكِنَّ وَأَصِيلًا ﴾ بالغداة والعشي. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: (لِيُؤْمِنُوا) (وَيُعَزِّرُوهُ وَيُوقِّرُوه وَيُسَبِّحُوهُ) بالغيب في الأربعة على استمرار الخطاب للنبي عَلَيْ ، وقرأ الباقون: بالخطاب للناس (١)، على معنى: قل لهم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيمِمَّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَقْسِهِم وَمَن أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ .

[١٠] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ ﴾ يا محمد بيعةَ الرضوان بالحديبية على ألاَّ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۳)، و «التيسير» للداني (ص: ۲۰۱)، و «تفسير البغوي» (٦/ ١٦٩/٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٠٢\_٢٠٣).

يفروا، وخبر (إِنَّ) ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ ﴾ لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة ﴿ يَدُاللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: في نصرك ونصرهم، وهذا تعديد نعمة عليهم مستقبَلة مخبر بها.

﴿ فَمَن نَّكُتُ ﴾ نقضَ البيعةَ ﴿ فَإِنَّمَا يَنكُثُ ﴾ فإنما يرجع وبالُ نقضه.

﴿ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ لَلَهَ ﴾ ثبت على البيعة. قرأ حفص عن عاصم: (عَلَيْهُ الله) بضم الهاء، حذفت الواو لسكونها، وبقيت الضمة تدل عليها، وقرأ الباقون: بكسر الهاء، أبدلوا من الضمة كسرة (١)، يقال: أوفى بالعهد، ووفّى به: إذا لم ينقضه.

﴿ فَسَيُوْتِيهِ آَجَرًا عَظِيمًا ﴾ وهو الجنة فما فوقها. قرأ أبو عمرو، والكوفيون، ورويس عن يعقوب: (فَسَيُوْتِيهِ) بالياء؛ أي: فسيؤتيه الله، وقرأ الباقون: بالنون التي للعظمة (٢).

## \* \* \*

﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَاۤ أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِر لَنَّ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنْ اللهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[١١] ولما سار ﷺ إلى مكة عام الحديبية، طلب ناساً من الأعراب

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٠٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٤٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٤٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۱)، و«تفسير البغوي» (٤/ ١٦٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٠٤).

ليرتحلوا معه، فتخلفوا عنه جبناً، واعتلُوا بالأموال والأولاد، فنزل: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ ﴾ عنك ﴿ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ إذا رجعت من الحديبية.

﴿ شَغَلَتْنَا ٓ أَمَوْلُنَا وَأَهَلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنا ۚ ﴾ الله َ ليغفر لنا تخلُّفَنا عنك، فكذبهم الله في اعتذارهم، فقال: ﴿ يَقُولُونَ ﴾ يُظهرون.

﴿ بِأَلْسِنَتِهِ م مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ لأنهم لا يبالون باستغفارك.

﴿ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا ﴾ سوءاً ﴿ أَوَ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً ﴾ أي: لا يقدر على دفع ضر ولا جلب نفع إلا هو تعالى. قرأ حمزة ، والكسائي، وخلف: (ضُرّاً) بضم الضاد، والباقون: بفتحها(١)، وهما لغتان، وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي عَلَيْهُ يدفع عنهم الضر، ويعجل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم، فأخبرهم أنه إن أراد شيئاً من ذلك، لم يقدر أحد على دفعه ﴿ بَلْ كَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ فيعلم تخلفكم وقصدَكم فيه.

\* \* \*

﴿ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ وَلَا اللهُ فَعَ مَا بُورًا اللهُ .

[17] ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى آهَلِيهِمْ أَبَدًا ﴾ لظنكم أن العدو يستأصلهم فلا يرجعون. قرأ الكسائي، وهشام: (بَل ظَّنَنتُمْ) بإدغام اللام في الظاء، والباقون: بالإظهار (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۶)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۱)، و «تفسير البغوي» (۶/ ۱۷۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٥٦)، و (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٦)، و (معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٠٥).

﴿ وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ فتمكن فيها ﴿ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ ﴾ وهو سائر ما يظنون بالله ورسوله من الأمور الزائغة ﴿ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ هلكى جمع بائر ؛ أي: لا تصلحون لشيء من الخير .

\* \* \*

﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُعَرِّلُ اللَّهِ عَرَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ

[١٣] ﴿ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِّنَا آعَتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴾ وهي النار المؤججة، ونكر (١) (سَعِيراً)؛ للتهويل.

\* \* \*

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِيَعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكِعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِيَعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَكُلُولُ وَلِي مِنْ لَهُ مِنْ لِمُن يَشَاءً وَلِيَعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِيَعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِيعَا وَلَهُ وَلَوْلَ وَلِيعَا وَلَهُ مِن لِمُن يَشَاءً وَلِيعَا وَلَيْعَالَمُ وَلَوْلِ مَن لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ وَلِيعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ اللَّهُ مَنْ لَكُولُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْلِهُ لَهُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْلَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَوْلُولُ لَكُولُ لِللْلِهُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْلِهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْلِهُ لَلْكُولُ لِلللْكُولُ لِلْلِهُ لَلْلِي لَلْلِهُ لِلللْلِهِ لَلْلِهُ لِللْلِهُ لَلْلِهُ لِلْلِهُ لِلللللَّهِ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لِللللَّهِ لَلْلِهُ لِلللْلِهِ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْكُولُ لِللْلِهِ لِللللْلِهِ لَلْلِهُ لِلللَّهُ لِللْلِهِ لِللللللَّهِ لِلللْلِهِ لَلْلِهُ لِللللْلِهِ لَلْلِهُ لِلللللْلِهِ لَلْلِهُ لِلللللَّهِ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِهِ لِللْلِهِ لَلْلِهُ لِللْلْلِلْلِلْل

[١٤] ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يدبره بقدرته وحكمته.

﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ رحمتُه سابقة لغضبه؛ حيث يكفِّر السيئات باجتناب الكبائر، ويغفر الكبائر بالتوبة.

\* \* \*

﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِنَكَ مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمُ مُونَا صَكَالِمُ اللَّهُ قُل لَن تَتَبِعُونَا حَكَالِكُمْ قَالَ لَن تَتَبِعُونَا حَكَالِكُمْ قَالَ لَن تَتَبِعُونَا حَكَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعْشُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَإِلَى اللَّهُ مِن قَبْلُ فَا فَعَيلًا فَا اللَّهُ مِن قَبْلُ فَا فَعَيلًا فَاللَّهُ اللَّهُ مِن قَبْلُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[١٥] ﴿ سَكِفُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ ﴾ عن الحديبية .

﴿ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَكَ مَغَانِمَ ﴾ أي: غنائم خيبر.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «وتنكير».

﴿ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُم ﴾ لنشهد معكم قتال أهلها، وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر، وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضاً من غنائم أهل مكة؛ لأنهم انصرفوا منها على صلح، ولم يصيبوا منها (١) شيئاً، قال الله تعالى:

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَانَمَ اللهِ ﴿ قَوْا حَمْزَةَ وَالْكَسَائِي ، وَخَلَفَ : (كَلِمَ اللهِ ) بكسر اللام من غير ألف ، جمع كلمة ، وقرأ الباقون : بفتح اللام وألف بعدها (٢) ، والمعنى فيه متقارب ، ومعناه : يريدون أن يغيروا وعده لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر .

﴿ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا ﴾ إلى خيبر.

﴿ كَذَالِكُمْ ﴾ أي: كقولي لكم ﴿ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ من قبلِ عَوْدِنا. ﴿ فَسَيَقُولُونَ بَلۡ تَعۡشُدُونَنَا ﴾ فلذلك قلتم هذا القول.

﴿ بَلِّ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ من الدين ﴿ إِلَّا قِلِيلًا ﴾ منهم، وهم المؤمنون.

\* \* \*

﴿ قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوَ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾ .

[١٦] ﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ عن الحديبية، وكرر ذكرهم بهذا الاسم

<sup>(</sup>١) في «ت»: «منهم».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۶)، و «التيسير» للداني (ص: ۲۰۱)، و «تفسير البغوي» (٤/ ١٧١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٠٦).

مبالغةً في الذم، وإشعاراً بشناعة التخلف؛ أي: قل لهم إن كنتم تريدون الغزو:

﴿ سَنَدُعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ ﴾ وهم فارس والروم، أو هم بنو حنيفة والمرتدون، قال منذر بن سعيد: يتركب على هذا القول أن الآية مؤذنة بخلافة أبي بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_؛ لأن أبا بكر قاتل أهل الردة، وعمر قاتل فارس والروم(١).

﴿ نُقَائِلُونَهُمْ أَوَ يُسُلِمُونَ ﴾ أي: يكون أحد الأمرين لا غير، ومن عداهم يقاتل حتى يسلم، أو يعطي الجزية.

وعن رافع بن خديج قال: واللهِ لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم مَنْ هم، حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة، فعلمنا أنهم أريدوا(٢).

﴿ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجُرًا حَسَـنَا ﴾ هو الغنيمة في الدنيا، والجنة في الآخرة ﴿ وَإِن نَـتَوَلَوْا ﴾ تُعْرِضوا ﴿ كَمَا تَوَلَيْتُم مِن فَبْلُ ﴾ عامَ الحديبية .

﴿ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وهو النار.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٤/ ١٧٢)، و «تفسير القرطبي» (١٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱۹/۱۹) عن ابن عباس، وانظر: «تفسير البغوي» (۶/ ۱۷۲)، و«تفسير القرطبي» (۲۱/۳۷۲).

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلَهُ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ الل

[١٧] فلما نزلت هذه الآية، قال أهل الزمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فأنزل الله عز وجل ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْ مَىٰ حَرَّجٌ ﴾ في التخلف عن الجهاد.

﴿ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ هذا عذر لهم في تخلفهم عن الحديبية.

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّتٍ تَجَرّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَٰنُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلْمَا ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر: (نُدْخِلْهُ) (نُعَذَّبُهُ) بالنون فيهما للعظمة، والباقون: بالياء فيهما؛ لقوله: (وَمَنْ يُطِع الله)(١).

\* \* \*

﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ الشَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ ﴾ .

[١٨] ﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ كانوا ألفاً وثلاث مئة، وقيل غير ذلك.

﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ وكانت سَمُرة ﴿ فَعَلِمَ ﴾ الله ﴿ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۱)، و «تفسير البغوي» (٤/ ١٧٢)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٤٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٠٧).

من الصدق والوفاء ﴿ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ ﴾ الطمأنينة ﴿ عَلَيْهِمْ وَأَثَّبَهُمْ ﴾ جازاهم ﴿ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ هو فتح خيبر بعد انصرافه من مكة .

### \* \* \*

﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَمَغَانِمَ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ .

[١٩] ﴿ وَمَغَانِدَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا ﴾ من أموال اليهود، وكانت خيبر ذات عقار وأموال، فقسمها رسول الله بينهم ﴿ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا ﴾ غالباً ﴿ حَكِيمًا ﴾ مراعياً مقتضى الحكمة.

# \* \* \*

﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ اَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَمَهْ دِيَكُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ اَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَمَهْ دِيكُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا ال

[٢٠] ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ وهي الفتوح التي تفتح لهم الى يوم القيامة ﴿ فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ أي: مغانم خيبر.

﴿ وَكُفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ ﴾ هم قبائل من أسد وغطفان هموا أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة في غيبتهم في غزوة خيبر، فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم.

﴿ وَإِتَّكُونَ ﴾ هذه الكفة ﴿ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ على صدقك.

﴿ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾ يثبتكم على الإسلام.

ولما رجع رسول الله على من الحديبية، أقام بالمدينة بقية ذي الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم سنة سبع من الهجرة إلى خيبر، وهي على ثماني بُرُد من المدينة، فأشرف عليها، وقال لأصحابه: «قفوا،

ثم قال: اللهمَّ ربَّ السمواتِ وما أَظْلَلْنَ، وربَّ الأَرْضِينَ وما أَقْلَلْنَ، وربَّ الشياطين وما أَضْلَلْنَ، وربَّ الرياح وما ذَرَيْنَ، نسألك خيرَ هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا باسم الله"، ونزل عليها ليلاً، وكان إذا غزا لم يُغر حتى يصبح، فإن سمع أذاناً، كفُّ عنهم، وإن لم يسمع أذاناً، أغار عليهم، فلما أصبحوا، خرجوا إلى عملهم بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوه عادوا وقالوا: محمدٌ والخميس، يعنون: الجيش، فقال النبي ﷺ: «الله أكبرُ خربتْ خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ثم حاصرهم وضيق عليهم، فخرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول:

قد علمت خيبر أني مَرْحَبُ شاكي السلاح بطلٌ مجرَّبُ إذا الليوثُ أقبلتُ تلتهب

أطعن أحيانا وحينا أضرب

فبرز إليه عامر وقال:

شاكي السلاح بطلٌ مغامرٌ قد علمت خيبر أنى عامر فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه، فمات رضى الله عنه فقال النبي ﷺ: «له أجرُه مرتين»، وكان على بن أبي طالب ـ رضي الله عنه \_ قد تخلف بالمدينة لرمد لحقه، فلما أصبحوا، جاء على، فتفل النبي ﷺ في عينيه، فما(١) اشتكى رمداً بعدها، فلما مات عامر، برز على لمرحب بعد أن أعطاه رسول الله ﷺ الواية، وقال رضى الله عنه:

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فلما».

أنا الذي سمتني أُمِّي حَيْدَرَهْ أَكِيلُهم بالسيفِ كيلَ السَّنْدَرهْ ليدُ القسوره

واختلف بينهما ضربتان، فسبقه علي ـ رضي الله عنه ـ وضرب رأسه فقتله، فسقط عدو الله ميتاً (١).

وكان فتح خيبر في صفر على يد على رضي الله عنه، فأخذ رسول الله ﷺ الأموال، وفتح الحصون، ورجع إلى المدينة، وأصاب سبايا منهن صفية بنت حيى، فاصطفاها ﷺ لنفسه، وجعل عتقها صداقها، وهو مذهب الإمام أحمد \_ رضي الله عنه \_ مستدلاً بذلك، فإذا قال الرجل لأمته القن، أو المُدَبَّرة، أو المكاتبة، أو أم ولده، أو المعلق عتقُها على صفة: أعتقتُك وجعلتُ عتقَك صداقَك، أو جعلت عتقَ أمتى صداقَها، أو صداق أمتى عتقها، أو قد أعتقتها(٢) وجعلت عتقها صداقها، أو أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك، صح إن كان متصلاً (٣) بحضرة شاهدين، وينعقد النكاح والإعتاق، ويصح جعل صداق مَنْ بعضُها رقيق عتقَ ذلك البعض، وإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن لم تكن قادرة، أجبرت على الاستسعاء، ولو أعتقها بسؤالها على أن تنكحه، أو قال: أعتقتك على أن تنكحيني، ورضيت، صح، ثم إن نكحته، وإلا لزمتها قيمة نفسها، وهذا من مفردات مذهب أحمد؛ خلافاً للثلاثة رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۰۷)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قراد وغيرها. من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) «أو قد أعتقتها» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) «متصلاً» زيادة من «ت».

وفي غزوة خيبر أهديت للنبي ﷺ (١) الشاة المسمومة، فأخذ منها قطعة ولاكها، ثم لفظها، وقال: «تخبرني هذه الشاة أنها مسمومة» (٢).

### \* \* \*

﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ مَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

[۲۱] ﴿ وَأُخْرَىٰ ﴾ أي: وعدكم فتح بلدة أخرى ﴿ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا ﴾ يعني: بلاد فارس والروم، وقيل: الإشارة إلى مكة، قال ابن عطية: وهذا هو القوي الذي يتسق معه المعنى ويتأيد (٣)، وقيل: ومعنى (وَأُخْرَى)؛ أي: مغانم هوازن في غزوة حنين، ومعنى (لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا)؛ لما كان فيها من اضطراب المسلمين.

﴿ قَدَّ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا ﴾ بالقدرة والقهر لأهلها؛ أي: قد سبق في علمه ذلك، وظهر فيها أنهم لم يقدروا عليها.

﴿ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴾ لأن قدرته ذاتية لا تختص بشيء دون شيء.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «أهديت للنبي ﷺ زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۰۱۲)، كتاب: الديات، باب: فيمن سقىٰ رجلاً سماً أو أطعمه فمات، أيقاد منه؟، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۱/ ۱۸)، و«فتح الباري» لابن حجر (۲٤٥/۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ١٣٥).

﴿ وَلَوْ قَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَوُاْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا شَهُ .

[٢٢] ﴿ وَلَوْ قَانَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يعني: أسد وغطفان وأهل خيبر.

﴿ لَوَلَّوُا ٱلْأَدَّبِكَ ﴾ لانهزموا ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا ﴾ يحرسهم.

﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴾ ينصرهم.

\* \* \*

﴿ سُنَّةَ أَللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ ﴾.

[٢٣] ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ﴾ أي: كسنة الله في نصر أوليائه وقهر أعدائه.

﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ تغييراً.

\* \* \*

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ فِيطِنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ ﴾ .

[٢٤] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم ﴾ يعني: كفار قريش. ﴿ بِبَطْنِ مَكَّة ﴾ بداخلها.

﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ ﴾ أي: أظهركم عليهم، وذلك أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمس مئة إلى الحديبية يطلبون غِرَّة في عسكر رسول الله على فلما أحسَّ بهم المسلمون، بعث رسول الله على خالد بن الوليد، وسماه سيف الله في جملة من الناس، فهزمهم حتى أدخلهم مكة،

وأسر منهم جملة، فسيقوا إلى رسول الله عليها، فمنَّ عليهم وأطلقهم، فهذا هو أن كف الله أيديهم عن المسلمين بالرعب، وكف أيدي المسلمين عنهم بدخولهم مكة، تلخيصه: حجز بينكم بعد ظفركم بهم.

﴿ عَلَيْهِمْ قَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ فيجازيهم. قرأ أبو عمرو: (يَعْمَلُونَ) بالغيب على ذكر الكفار وتمردهم، وقرأ الباقون: بالخطاب للكفار (١٠).

\* \* \*

[٧٥] ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ يعني: كفار مكة ﴿ وَصَدُّوكُمْ ﴾ منعوكم ﴿ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ عن دخوله والوصول إليه ﴿ وَٱلْهَدَى ﴾ أي: وصدُّوا الهدى، وكانت سبعين بدنة ﴿ مَعْكُوفًا ﴾ محبوساً، نصب على الحال.

﴿ أَن يَبَلُغَ عَجِلَةً ﴾ مكانه الذي ينحر فيه عادة، وهو الحرم، وتقدم ذكر اختلاف الأئمة في محل النحر للمُحْصَر في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمُ فَا السَّيَسَرَ مِنَ الْمُدْيِّ ﴾ [الآية: ١٩٦].

﴿ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَاتُ ﴾ يعني: المستضعفين بمكة.

﴿ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ ﴾ لم تعرفوهم؛ لاختلاطهم بالمشركين ﴿ أَن تَطَنُّوهُمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۶)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۱)، و «تفسير البغوي» (٤/ ١٨١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٠٨).

بالقتل. قرأ أبو جعفر: (تَطَوْهُمْ) بإسكان الواو بغير همز، والباقون: بالهمز مضموماً (١).

﴿ فَتُصِيبَكُمُ مِّنْهُمَ ﴾ من جهتهم ﴿ مَعَرَّةً ﴾ مشقة وإثم ﴿ بِغَيْرِعِلْمٍ ﴾ متعلق بـ (أَنْ تَطَوُّوهُمْ)، أي: تطؤوهم غيرَ عالمين بهم، وجواب (لَوْلاً) محذوف، تقديره: لأذنَ لكم في دخولها، ولكنه حالَ بينكم وبين ذلك.

﴿ لِّيكَ خِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَ فِي دين الإسلام.

﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوها.

﴿ لَوۡ تَـزَيُّلُواْ﴾ أي: تميزوا؛ يعني: المؤمنين من الكفار، وجواب (لَوْ تَرَيَّلُوا):

﴿ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ بدخولكم مكة ﴿عَذَابًا ٱلِيمًا ﴾ بالسبي والقتل بأيديكم.

# \* \* \*

﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بَهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾.

[٢٦] ﴿ إِذَ ﴾ أي: واذكر إذ ﴿ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ ﴾ الأَنفَة حين صدوا رسول الله ﷺ وأصحابه عن البيت، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنكروا محمد رسول الله، قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ٣٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٠٩).

وإخواننا، ثم يدخلون علينا، فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا، واللات والعزى لا يدخلونها علينا، فهذه.

﴿ حَمِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ﴾ التي دخلت قلوبهم. قرأ أبو عمرو، وهشام: (إِذَ جَعَلَ) بإدغام الذال في الجيم، والباقون: بالإظهار (١).

﴿ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُ ﴾ أي: الثبات والوقار ﴿ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ ﷺ.

﴿ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ حتى لم يدخلهم ما دخل المشركين من الحمية، فيعصوا الله في قتالهم.

﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقُوكَ ﴾ هي كلمة الشهادة؛ أي: يثبتهم عليها ﴿ وَكَانُواْ أَحَقَ بِهَا ﴾ ممن أباها من المشركين ﴿ وَأَهْلَهَا ۚ ﴾ في علم الله وسابق قضائه لهم، وقوله تعالى:

the state of the s

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٥٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢٠٩/).

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ ﴿ ﴾ .

[۲۷] روي أن رسول الله على رأى في منامه قبل خروجه إلى الحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين، ويحلقون ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه، ففرحوا، وظنوا أنه يكون في ذلك العام، فلما انصرفوا ولم يدخلوا، قال المنافقون: وأين الرؤيا؟ ووقع في نفوس المسلمين شيء من ذلك، فأنزل الله تعالى:

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا﴾ التي رآها في النوم ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ بالصدق. قرأ الكسائي، وخلف: (الرُّؤْيَا) بالإمالة، والباقون: بالفتح (١).

﴿ لَتَدْخُلُنَ ﴾ اللام لام القسم الذي يقتضيه (صدق)؛ لأنها من قبيل تبين وتحقق ونحوها مما يعطي القسم، تقديره: والله لتدخلن.

﴿ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللّهُ ءَامِنِينَ ﴾ ودخول الاستثناء في إخبار الله عز وجل ـ فيه وجوه: أن يعلق عدته بالمشيئة؛ تعليماً لعباده أن يقولوا في عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب الله، ومقتدين بسنته، أو يريد: لتدخلن جميعاً إن شاء الله، ولم يمت منكم أحد، أو: كان ذلك على لسان ملك، فأدخل الملك إن شاء الله، أو: هي حكاية ما قال رسول الله على لأصحابه، وقص عليهم، وقيل: هو متعلق بـ(آمِنِينَ)، وقيل: (إنْ) بمعنى (إذْ)؛ فكأنه قال: إذ شاء الله، قال ابن عطية: وهذا أحسن في معناه، لكن كون (إن)

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٥٦)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/٠١٠).

بمعنى (إذ) غير موجود في لسان العرب، انتهى(١).

﴿ مُحَلِقِينَ ﴾ حال من (آمِنِينَ) مفعوله ﴿ رُءُوسَكُو ﴾ أي: جميع َ شعورها ﴿ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ بعض شعورها، وتقدم حكم الحلق والتقصير في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحَلِقُوا رُءُوسَكُو حَتَى بَبُلغَ الْهَدَى عَجِلّةً ﴾ [الآية: ١٩٦].

﴿ لَا تَخَانُونَ ﴾ أبداً ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ﴾ من الحكمة في تأخير الفتح.

﴿ فَجَمَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ ﴾ أي: فتح مكة ﴿ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ هو فتح خيبر، وتحققت الرؤيا في العام القابل، فكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة.

\* \* \*

﴿ هُوَ الَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ- وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِ مِيدًا ﴿ كُلَّهِ مُنْ بِٱللَّهِ شَهِ مِيدًا ﴿ كُلَّهِ مُنْ بِٱللَّهِ شَهِ مِيدًا ﴿ كُلَّهِ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ بِٱللَّهِ شَهِ مِيدًا ﴿ كُلَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ بِٱللَّهِ شَهِ مِيدًا ﴿ كُلَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا اللَّهُ مُنْ إِلَّا اللَّهُ مُنْ إِلَّا اللَّهِ مُنْ إِلَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ إِلَيْهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ إِلَيْهُ مِنْ أَلِهُ مُنْ إِلَّهُ مِنْ أَلِهُ مُنْ إِلَيْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ إِلَيْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ إِلَيْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ إِلَيْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ وَاللَّهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ إِلَّا لِمُ اللَّهُ مُنْ إِلَّا لِللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أُنْهُ مِنْ أُنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْمُ

[٢٨] ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُمْ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ ملتبِساً به ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ الإسلام ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ۚ ﴾ ليعليّه على جنس الدين كله بنسخ ما كان حقاً، وإظهار فساد ما كان باطلاً، وهذا موجود الآن في دين الإسلام؛ فإنه قد عم أكثر الأرض، وظهر على كل دين.

﴿ وَكُفَىٰ بِأَلَّهِ شَهِيدًا ﴾ أي: شاهداً بهذا الخبر، ومعلماً به، وعلى هؤلاء الكفار المنكرين أمرَ محمد على الرادين في صدره، ومعاقباً لهم بحكم الشهادة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ١٣٩).

﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْفِيرَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَنَهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرَئَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرَئَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا فَاستَعَلَظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ .

[٢٩] ﴿ مُحَمَّدُ ﴾ مبتدأ، خبره ﴿ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ شهد له بالرسالة، وتقدم تفسير (محمد) في سورة آل عمران، وفي الأحزاب، ثم قال مبتدئاً:

﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴾ من المؤمنين ﴿ أَشِدّاً ﴾ صفة الصحابة خاصة ، فلا يكون على الخلاط عليهم كالأسد يكون على الخلاط عليهم كالأسد في فريسته .

﴿ رُحَمَّا عُرْبُهُم ﴾ متعاطفون بعضهم على بعض كالوالد مع الولد.

﴿ تَرَيْهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ﴾ لأنهم مشغولون في الصلاة في أكثر أوقاتهم.

﴿ يَبْتَغُونَ ﴾ يطلبون ﴿ فَضَلاً مِنَ اللهِ ﴾ أن يدخلهم الجنة ﴿ وَرِضْوَنَا ﴾ أن يرضى عنهم. قرأ أبو بكر عن عاصم: (رُضْوَاناً) بضم الراء، والباقون: بكسرها(١).

﴿ سِيمَاهُمْ ﴾ علاماتهم ﴿ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ وهو نور وبياض يُعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنيا، وروي أن مواضع السجود تكون في وجوههم كالقمر ليلة البدر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢١١/٦).

﴿ ذَلِكَ ﴾ الوصف المذكور ﴿ مَثْلُهُمْ ﴾ أي: صفة محمد ﷺ وأصحابه. ﴿ فِلْكَ ﴾ التَّوْرَكَةِ ﴾ وتعطف عليه.

﴿ وَمَثْلُهُمْ فِ ٱلْإِنجِيلِ ﴾ أي: ذلك مثلهم في الكتابين ﴿ كَزَرْعٍ ﴾ تمثيل مستأنف؛ أي: هم كزرع ﴿ أَخْرَجَ شَطْعَهُ ﴾ فرخه؛ يقال: أشطأ الزرع: إذا فرخ. قرأ ابن كثير، وابن ذكوان عن ابن عامر: بفتح الطاء، والباقون: بإسكانها (١)، وهما لغتان كالنهر والنهر، وقرأ أبو عمرو: (أَخْرَج شَطْأَهُ) بإدغام الجيم في الشين (٢).

﴿ فَازَرَهُ ﴾ قرأ ابن ذكوان: بقصر الهمزة، والباقون: بالمد (٣)؛ أي: قواه؛ من المؤازرة، وهي المعاونة ﴿ فَٱسۡتَغَلَظَ ﴾ غلظ ذلك الزرع.

﴿ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى أُصوله ، وهذا مثل ضربه الله لنبيه ، خرج وحده ، فآزره بأصحابه . قرأ قنبل عن ابن كثير: (سُؤْقِهِ) بهمزة ساكنة ، وعنه وجه ثان: بهمزة مضمومة ، وقرأ الباقون: بغير همز<sup>(٤)</sup>.

﴿ يُعْمَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ﴾ الذين زرعوه، وهذا مثل ضربه الله لبدء الإسلام وقوته

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۶)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۲)، و «تفسير البغوي» (٤/ ١٩١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢١٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٥٦)، و«معجم القراءات القرآنية»(۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٠٥)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٢)، و «تفسير البغوي» (٤/ ١٩١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٠٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٤ ٢١٤).

بالصحابة بأن يكونوا قليلاً فيكثروا وضعفاء، فيقوون، يوضح ذلك أن علله بقوله:

﴿ لِيَغِيظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّالَ ﴾ أي: إنما كثرهم وقواهم؛ ليكونوا غيظاً للكافرين.

قال عكرمة: أخرج شطأه بأبي بكر، فآزره بعمر، فاستغلظ بعثمان، فاستوى على سوقه بعلي بن أبي طالب.

ومن غيظ الكفار قولُ عمر بمكة: «لا أعبد (١) الله سراً بعد هذا اليوم» (٢).

وعن رسول الله على أنه قال: «أرحمُ أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقُهم حياءً عثمان، وأقضاهم عليٌّ، وأقرؤهم أبي بن كعب، وأفرضهم زيدُ بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وما أظلت الخضراء ولا أقلَّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، ولكل أمة أمين، وأمينُ هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» رضي الله عنهم أجمعين (٣).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «لا عبد».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوى» (١٩٢/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٧٩١)، كتاب: المناقب، باب: مناقب معاذ بن جبل وزيد ابن ثابت وأبي عبيد بن الجراح رضي الله عنهم، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١٥٤) في المقدمة، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. دون قوله: «وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر». وقد رواه الترمذي (٣٨٠٢)، كتاب: المناقب. باب: مناقب أبي ذر رضي الله عنه، وابن حبان في «صحيحه» (٧١٣٢)، وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً ﴾ و(مِنْهُمْ) لبيان الجنس وليست للتبعيض؛ لأنه وعد للجميع.

﴿ وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾ يعني: الجنة، وقد اجتمع حروف المعجم التسعة والعشرون في هذه الآية، وهي ﴿ مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ إلى آخر السورة، أول حروف المعجم فيها ميم من (محمد)، وآخرها صاد من (الصالحات)، وتقدم نظير ذلك في سورة آل عمران في قوله: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا ﴾ [الآية: ١٥٤]، وليس في القرآن آيتان كل آية حوت حروف المعجم غيرهما (١) من دعا الله بهما، استجيب له، والله أعلم.

The second of th

agia di kika kebuang mesusah dan kebilan pesudang ngansusah dan sa Basandigan ngan kebuasan diagan dalam ke<del>buang ingga dipada salah pelibida</del>

<sup>(</sup>١) من قوله (ص: ٣٤٧): «وقيل: الإشارة إلى مكة» إلى هنا سقط من «ش».



مدنية بإجماع من أهل التأويل، وآيها: ثماني عشرة آية، وحروفها: ألف وأربع مئة وستة وسبعون حرفاً، وكلمها: ثلاث مئة وثلاث وأربعون كلمة، وهذا أول المفصل على الراجح من مذهب الشافعي، وبعض (۱) الأقوال المعتمدة عند أبي حنيفة، وعنه قول آخر معتمد: أن أوله (ق).

قال على النفسي ربي بالمفصل (٢)، وتقدم في أول التفسير أن المفصل من القرآن هو ما بعد الحواميم وقصار السور إلى آخر القرآن، وسميت مفصلاً؛ لكثرة الفصولات فيها بسطر بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنها سور قصار يقرب تفصيل كل سورة من الأخرى، فكثر التفصيل فيها، والله أعلم.

# ينسب ألله التخني الرجيسية

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْقَوُا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وأحد».

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٠٧)، والطيالسي في «مسنده» (١٠١٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ٧٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٤١٥)، وغيرهم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه.

[1] ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ امَوُالًا نُفَدِمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِمِ عَلَى حَذَف إحدى التاءين، بفتح التاء والدال؛ من التقدموا، على حذف إحدى التاءين، وقرأ الباقون: بضم التاء وكسر الدال؛ من التقديم (١)؛ أي: لاتعجلوا بالأمر والنهي دونه، المعنى: لا تفعلوا ولا تقولوا شيئاً حتى يحكما به، ويأذنا فيه، ولا تفتاتوا عليهما، وقد كانت عادة العرب الاشتراك في الآراء، وأن يتكلم كل بما شاء، ويفعل ما أحب، فمشى بعض الناس مع النبي على على بعض ذلك، فربما قال قوم: لو نزل كذا وكذا في معنى كذا، ولو فعل الله كذا، أو ينبغي أن يكون كذا، وأيضاً فإن قوماً ذبحوا ضحاياهم قبل النبي على النبي على النبي على النبي على الله عنه الآية الأمرُ بتعظيم النبي على النبي على معنى الآية الأمرُ بتعظيم النبي على وتوقيره، وخفض الصوت بحضرته، وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره على ورثة الأنبياء.

﴿ وَاتَّـ قُوا اللَّهَ ﴾ في مخالفة أمره ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ لأقوالكم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بأحوالكم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ١٩٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «هم».

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ

[۲] ونزل فيمن رفع صوته لدى النبي على وهو ثابت بن قيس (۱) بن شماس، وكان جهوري الصوت، وربما كان يكلم رسول الله على فيتأذى بصوته: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ ﴾ (۱) إذا نطقتكم.

﴿ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ إذا نطق ﴿ وَلَا بَحَهُمُ وَاللَّهُ بِالْقَوْلِ ﴾ إذا ناجيتموه ﴿ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَغْضٍ ﴾ أي: لا تغلظوا له الخطاب، ولا تنادوه باسمه يا محمد يا أحمد كما ينادي بعضكم بعضاً، ولكن فخموه، وقولوا له قولاً ليناً: يا رسول الله! يا نبي الله! نظيره: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَكَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَكُمُ بَعْضًا ﴾ [النور: ١٣].

﴿ أَن تَحْبَطَ ﴾ أي: مخافة أن تبطل ﴿ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَوَيَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمُ ﴿ ﴾ .

[٣] فلما نزل، دخل ثابت في بيته، فجعل يبكي، وقال لامرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول: لا أخرج حتى يتوفاني الله، أو يرضى عني رسوله، إني رفيع الصوت، وإني أخاف أن يحبط عملي، وأكون من أهل

<sup>(</sup>۱) «بن قیس» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١١٩)، كتاب: الإيمان، باب: مخافة المؤمن أن يحبط عمله، من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

النار، فدعاه النبي على الله وقال: «أما(١) ترضى أن تعيش حميداً وتموت شهيداً وتدخل الجنة؟»، فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله، ولا أرفع صوتي أبداً على رسول الله على أنزل الله:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ (٢) إجلالاً له.

﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ أي: اختبرها بأنواع المحن ﴿ لِلنَّقُوىٰ ﴾ أي: لتظهر التقوى بالاختبار وصد النفس عن مرادها ﴿ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ﴾ واستُشهد ثابت يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه -.

#### \* \* \*

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

[3] ونزل في وفد بني تميم حين وفدوا على رسول الله على، فدخلوا المسجد، ودنوا من حُجَر أزواج النبي على الله وهي تسعة، فعجلوا، ولم ينتظروا، ونادوا بجملتهم: يا محمد! اخرج إلينا؛ فإن مدحنا زين، وذمنا شين، فتربص مدة، ثم خرج على وهو يقول: «إنما ذلكم اللهُ الذي مدحه زيْن وذمّه شَيْن»: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْمُجُرَبِ ﴾ (٣) جمع حجرة، وهو ما يحجر عليه من الأرض بحائط، والمراد: حجرات نساء النبي على قرأ قرأ

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «إنما».

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰٤۲٥)، والطبري في «تفسيره» (۱۱۹/۲٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳۱۰)، والحاكم في «المستدرك» (۵۰۳٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (١٤٦/٥)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (٨/ ١٠٦)، و«تفسير الثعلبي» (٩/ ٧٣/).

أبو جعفر: (الحُجَرَاتِ) بفتح الجيم، والباقون: بضمها (١)، وهما لغتان، فكان كل واحد ينادي من وراء حجرة؛ لأنهم لم يتحققوا مكانه، والإنكار إنما وقع لأنهم نادوه من ظاهر الدار بجفاء وغلظة مناداة الأعرب.

﴿ أَكْثَرُهُمْ ﴾ جهال ﴿ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ إذ العقل يقتضي حسنَ الأدب، وسئل رسول الله عليه عنهم فقال: «هم جُفاةُ بني تميم، لولا أنهم من أشدِّ الناسِ قتالاً للأعور الدجَّال، لدعوتُ الله عليهم أن يُهلكهم»(٢).

\* \* \*

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيثُ فَي

[٥] ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُوا ﴾ أي: ولو ثبت صبرهم وانتظارهم.

﴿ حَقَّ تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ ﴾ الصبر.

﴿ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ وأحسنَ لأدبهم، والصبر: حبسُ النفس عن أن تنازع إلى هواها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٢٠٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۷۷)، من حديث سعد بن عبد الله. وقد روى البخاري (۲٤٠٥)، كتاب: العتق، باب: من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع..، ومسلم (۲۵۲۵)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل غفار وأسلم وجهينة ومزينة وتميم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحبُّ بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله على يقول فيهم، سمعته يقول: «هم أشدُ أمتى على الدجال».

﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ حيث اقتصر على النصح والتقريع لهؤلاء المسيئين الأدب(١)، والتاركين تعظيم الرسول.

\* \* \*

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةِ فَنُصَيِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَكِهِ مِينَ ﴿ فَاسِقُ بِنَا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَكِهِ مِينَ ﴿ فَاسِقُ بِنَا إِنْ جَاءَكُمْ فَاللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَكِهِ مِينَ ﴿ فَاسِقُ بِنَا إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّ

[7] روي أن رسول الله على بعث الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه إلى بني المصطلق مُصَدِّقاً، وكان بينه وبينهم عدواة في الجاهلية، فلما سمع به القوم، خرجوا يتلقونه تعظيماً لأمر رسول الله، فخافهم، فرجع من الطريق هارباً، فجاء النبي على وقال: إنهم قد منعوا الصدقة، وهموا بقتلي، فغضب رسول الله على وهموا بغزوهم، فأتوا رسول الله على وقالوا: يا رسول الله! خرجنا نتلقاه، فرجع، فخشينا أن يكون قد رده كتاب أتاه منك، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، فاتهمهم في قولهم، وأرسل إليهم بعد عودهم إلى بلادهم خالد بن الوليد، فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير، فانصرف إلى رسول الله على وأخبره بذلك، فأنزل الله تعالى:

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ ﴾ (٢) يعني: الوليد بن عقبة ﴿ بِنَبَالٍ ﴾ بخبر ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ والثاء والثاء؛ من بخبر ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ والكسائي، وخلف: (فَتَثَبَّتُوا) بالتاء والثاء؛ من التثبت؛ أي: توقفوا، وقرأ الباقون: بالياء والنون؛ من التبين (٣)؛ أي:

 <sup>«</sup>الأدب» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الثعلبي» (٤/ ١٨٧)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٩٧)، و «الكشف» لمكي (١/ ٣٩٤)،=

تفحصوا، وتنكير (فاسقٌ) يؤذن بالاحتراز من كل فاسق.

﴿ أَن تُصِيبُوا ﴾ كيلا تصيبوا بالقتل ﴿ فَوْمًا ﴾ برآء ﴿ بِجَهَالَةِ ﴾ جاهلين بحالهم.

﴿ فَنُصْبِحُواً ﴾ فتصيروا ﴿ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمُّ نَدِمِينَ ﴾ مغتمين.

\* \* \*

﴿ وَاعْلَمُوۤا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُوۡ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْ لِلَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلْيَكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ عَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَئِكُ مُ الْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَئِيكُ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ وَلَيْعَمُ الرَّشِدُونَ وَلَيْعَمُ الرَّشِدُونَ وَلَيْعَمُ الرَّشِدُونَ وَلَيْعَمُ الرَّشِدُونَ فَي اللَّهُ الرَّسِدُونَ اللَّهُ الْمُرْسِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الرَّشِدُونَ اللَّهُ الْمُرْسِدُونَ اللَّهُ اللْمُولُولِي الللللْمُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ

[٧] ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ إن كذبتم، أخبره الله، فتفتضحوا.

﴿ لَوْ يُطِيعُكُمْ ﴾ يقبل منكم ﴿ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ الذي تخبرونه به، فيحكم برأيكم ﴿ لَعَنِتُمُ ﴾ لأثمتم وهلكتم.

﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ فجعله أحبَّ الأديان إليكم.

﴿ وَزَيَّنَهُ ﴾ حَسَّنه ﴿ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ بالبرهان، وثبته فيها.

﴿ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ ﴾ الكذب ﴿ وَالْفُسُوقَ ﴾ الخروجَ عن الطاعة ﴿ وَالْفِصْيَانَ ﴾ جميع معاصي الله، ومعنى تحبيب الله وتكريهه: اللطف والإمداد بالتوفيق، ثم عاد من خطاب المؤمنين إلى الإخبار عنهم، فقال: ﴿ أُولَيْتِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴾ الثابتون على دينهم.

\* \* \*

و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٢٠-٢٢١).

# ﴿ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ .

[٨] ﴿ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْ مَةً ﴾ مصدر مؤكد لنفسه؛ لأن ما قبله هو بمعناه؛ إذ التحبيب والتزيين هو نفس الفضل.

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بأحوال المؤمنين ﴿ مَكِيمٌ ﴾ بإنعامه عليهم بالتوفيق.

\* \* \*

﴿ وَإِن طَآبِهَ اَلْهُ وَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْلَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِى حَتَى تَفِيءَ إِلَى آمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ ال

[٩] روي أن رسول الله على توجه إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه، وركب حماراً، فمر بعبد الله بن أبي بن سلول، فقال عبد الله بن أبي الما غشيه حمار رسول الله على: لا تغبروا علينا، والله لقد آذاني نتن حمارك، فقال عبد الله بن رواحة لابن أبي: والله لحمار رسول الله على أطيب ريحاً منك، فغضب لعبد الله رجل من قومه، فتشاتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، وكان فيمن غضب لابن أبي مؤمنون، وقيل غير ذلك، فنزل:

﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا ﴾ (٢) جُمع نظراً إلى المعنى ؛ لأن كل

<sup>(</sup>١) «ابن سلول فقال عبد الله بن أبي » زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٤٥)، كتاب: الصلح، باب: ما جاء في الإصلاح بين الناس، ومسلم (١٧٩٩)، كتاب: الجهاد والسِّير، باب: في دعاء النبي ﷺ، من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ وانظر: «تفسير البغوي» (٢٠٣/٤).

طائفة جماعة ﴿ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى، وثني نظراً إلى اللفظ.

﴿ فَإِنَّ بَغَتَ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ ﴾ بأن كانت الباغية مبطلة، والأخرى محقة.

﴿ فَقَائِلُوا اللَّتِي تَبْغِي حَتَى تَفِيءَ إِلَى آَمْرِ اللَّهِ ﴾ ترجع إلى حكمه المذكور في كتابه من الصلح. قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس عن يعقوب: (تَفِيءَ إِلَى) بتحقيق الهمزة الأولى، وتسهيل الثانية بين اللفظين، وقرأ الباقون: بتحقيق الهمزتين (١).

﴿ فَإِن فَآءَتُ ﴾ رجعت عن البغي ﴿ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ ﴾ بالإنصاف ﴿ وَأَقْسِطُوا ۚ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ ﴾ بالإنصاف ﴿ وَأَقْسِطُوا ۚ ﴾ اعدلوا.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقَسِطِينَ ﴾ والقَسْط بالفتح الجور؛ من القسط: اعوجاج في الرجلين، و\_ بالكسر \_: العدل، وفعله أقسط، وهمزته أصلية (٢)؛ أي: أزيلوا الجور، يقال: قسط: جار، وأقسط: عدل، والباغي في الشرع: هو الخارج على إمام العدل.

وأما حكم قتال أهل البغي، فقد اتفق الأئمة على أن نصب الإمام فرض كفاية، وتنعقد الإمامة بالبيعة، وباستخلاف (٣) الإمام، وقهر قرشيِّ حر ذكر، ويحرم قتاله بالاتفاق، فإذا خرج على الإمام طائفة ذات شوكة بتأويل

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢٢١/٦).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «للسلب».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وبالاستخلاف».

سائغ، ونصبوا إماماً، وقالوا: الحق معنا، دعاهم، وكشف شبهتهم التي استندوا إليها في خروجهم عن طاعته، وأزال ما يذكرونه من مظلمة؛ فإن فاؤوا، وإلا أبيح قتالهم بالاتفاق حتى يفيئوا إلى أمر الله، فإذا فاؤوا، كف عنهم، فإن لم يكن لهم شوكة، أو لم يكن تأويل، أو لم ينصبوا إماماً، فقطاع طريق تقدم حكمهم في سورة المائدة عند تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَا وَ أَالَّذِينَ يُكَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المائدة: ٣٣].

واختلفوا في اتباعِ مدبرِ البغاةِ، وقتلِ جريحهم، فقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة يرجعون إليها، جاز ذلك، وإلا فلا، وقال الثلاثة: لا يجوز.

واتفقوا على أن أموالهم يحرم أخذها، وهي باقية لهم.

واختلفوا هل يجوز أن يستعان على حربهم بسلاحهم؟ فقال الشافعي، وأحمد: لا يجوز، وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع قيام الحرب، فإذا انقضت، ردت إليهم.

واتفقوا على أن البغاة إذا أخذوا خراجاً أو جزية ذمي، فإنه يلزم أهل العدل أن يحتسبوا بذلك، بخلاف عن مالك.

واتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي وعكسه من نفس ومال حال الحرب، فلا ضمان فيه، وتقبل شهادة البغاة (۱) وقضاء قاضيهم فيما يقبل فيه قضاء قاضينا بالاتفاق بخلاف عن مالك، ويحرم سبي ذراريهم بالاتفاق، ومن أسر منهم من رجل أو امرأة أو صبي، حُبس حتى ينقضي الحرب، ثم يرسل بالاتفاق، ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه؛ كنار

<sup>(</sup>١) «فلا ضمان فيه وتقبل شهادة البغاة» زيادة من «ت».

ومنجنيق إلا لضرورة عند الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة: يجوز، وعند مالك: للإمام العدل في قتالهم ما له في الكفار بعد أن يدعوهم إلى الحق.

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مُونَ اللَّهَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مُونَ اللَّهَ اللَّهَ الْعَلَّكُمْ اللَّهُ اللَّهَ الْعَلَّكُمْ مُونَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[١٠] ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَكُمَّ ﴾ المتنازعين، وثني؛ لأن النزاع إنما يكون أولاً بين اثنين، ثم يتعدى إلى الجماعة، ويجوز أن يراد: الحزبان؛ كقوله: (طَائِفَتَانِ). قرأ يعقوب: (إِخْوَتِكُمْ) بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء مكسورة على الجمع، وقرأ الباقون: بفتح الهمزة والخاء وياء ساكنة على التثنية (١).

﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ ﴾ فلا تعصوه ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ وفي هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين، مع كونهم باغين، يدل عليه ما روي عن علي - رضي الله عنه -: أنه سئل، وهو القدوة في قتال أهل البغي، عن أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ فقال: لا، من الشرك فروا، فقيل: أمنافقون هم؟ فقال: لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً، قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۲۲).

٢) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٧٧٦٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٧٣).

[11] ونزل في ثابت بن قيس حين سأل رجلاً: من أنت؟ فقال: ابن فلان، فقال ثابت: أنت ابن فلانة، فخجل الرجل؛ لأنه كان يُعير بها في الجاهلية: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَر قَوْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾ (١) أي: رجال من رجال، والقوم: الرجال خاصة؛ لأنهم القوام على النساء، جمع قائم، ويسخر معناه: يستهزىء.

﴿ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ المعنى: اجتنبوا السخرية، فربما كان المستسخَر به خيراً عند الله من الساخر.

﴿ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْلً مِّنْهُنَّ ﴾ ونكر (قَوْمٌ) و(نِسَاءٌ)؛ ليعم النهي (٢) قبيلهما (٣) ، ولم يقل: رجل من رجل، ولا امرأة من امرأة؛ أي: فرد من فرد؛ لأن السخرية تكون غالباً بين جمع.

عن ابن عباس: أنها نزلت في صفية بنت حيى بن أخطب، قال لها النساء: يهودية بنت يهوديين، فشكت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال لها: «هَلاَّ قلتِ: إن أبي هارون، وعمى موسى، وزوجي محمد»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲۰٦/٤)، و«تفسير الثعلبي» (۹/ ۸۰)، و«تفسير النسفي» (۱۲٦/٤).

<sup>(</sup>۲) «النهي» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «قبيلهما».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير البغري» (٤/ ٢٠٦)، و«تفسير الثعلبي» (٩/ ٨١)، =

﴿ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُو ﴾ لا يعيب بعضُكم بعضاً. قرأ يعقوب: (تَلْمُزُوا) بضم الميم، والباقون: بكسرها(١).

﴿ وَلَا نَنَابَرُوا مِا لَا أَقَابٍ ﴾ النبز: اللقب، واللقب: ما يسمى به الإنسان بعد اسمه العَلَم، يعم المدح والذم، والتنابز: هو أن يدعى الإنسان بغير ما سُمي به مما يكرهه، المعنى: لا تلقبوا غيركم بالألقاب القبيحة ؛ كالفاسق ونحوه، ولا تنادوه بها. قرأ البزي عن ابن كثير: (وَلاَ تَنَابَزُوا) وَلاَ تَجَسَّسُوا) (لِتَعَارَفُوا) بتشديد التاء في الثلاثة، والباقون: بالتخفيف (٢).

﴿ بِئُسَ ٱلِاَسَٰمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَانِ ﴾ أي: بئس الذكرُ المرتفع للمؤمنين أن يُذكروا بالفسق بعد دخولهم بالإيمان، واشتهارهم به.

﴿ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ ﴾ عما نُهي عنه ﴿ فَأُولَتَهِكَ ﴾ أي: الساخرون واللامزون.

﴿ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ بوضع العصيان موضع الطاعة. قرأ أبو عمرو، والكسائي، وخلاد عن حمزة بخلاف عنه: (يَتُب قَأُولَئِكَ) بإدغام الباء في الفاء، والباقون: بالإظهار (٣).

و «الكشاف» للزمخشري (٣٨٣/٤). وقوله: «هلاً قلت... محمد» أخرجه الترمذي في «سننه» (٣٨٩٢) في كتاب: المناقب، باب: فضل أزواج النبي على الترمذي في «المعجم الكبير» (٧٤/ ٧٥)، والحاكم في «المستدرك» (٧٩٠). وهو ضعيف الإسناد؛ قال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث هاشم الكوفي، وليس إسناده بذلك القوى.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۸۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۸۳)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: (7/772-77)).

 <sup>(</sup>٣) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٩٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٢٣).

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَعْنَ الظَّنِ إِنَّ اللَّهِ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ اللَّهِ .

[١٢] ونزل في رجلين اغتابا رفيقهما: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ ﴾ (١) أي: أَبعِدوه عنكم، واجعلوه جانباً منكم.

﴿إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّهُ ﴾ يستحق عليه العقاب، وذلك البعض كثير؛ لأنه ظن السوء بالمؤمنين، والتبعيض يؤذن باجتناب بعض الظن، ولا يقدم عليه إلا بعد النظر في حال الشخص، فإن كان موسوماً بالصلاح، فلا يظن به السوء بأدنى توهم، بل يحتاط في ذلك، ولا تظنن سوءاً إلا بعد ألا تجد إلى الخير سبيلاً، وأما ظن الصلاح بالصلحاء والعلماء بالله والشرع، فمندوب إليه، وأما الفساق، فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم.

﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ ولا تتبعوا عورات الناس، ولا تبحثوا عن أخبارها حتى لا يظهر ما ستره الله منها ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ الغيبة: أن يقول في الرجل ما فيه مما يكرهه.

﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ أي: أن ما يناله من عرض أخيه كأكل لحم ميت. قرأ نافع، وأبو جعفر: (مَيِّتاً) بكسر الياء مشددة (٢)، والباقون: بإسكانها مخففة (٣)، ونصبه على الحال من (لَحْمَ).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٢٠٧)، و«تفسير القرطبي» (١٦/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) «مشددة» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٠٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري=

﴿ فَكَرِهِ تُمُوهُ ﴾ المعنى: إن صح ذلك، أو عرض عليكم هذا، فقد كرهتموه، ولا يمكنكم إنكار كراهته ﴿ وَانَقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾ لمن اتقى ما نهى عنه، وتاب مما فرط منه.

\* \* \*

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوأً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ شَيْ ﴾.

[١٣] ونزل نهياً عن التفاخر: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِّرِ وَأُنثَىٰ﴾ من آدم وحواء.

﴿ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا ﴾ جمع شعب \_ بفتح الشين \_ ، وهو أكبر من القبيلة ؛ لأنه يجمع القبائل مثل: ربيعة ومضر ، والأوس والخزرج ، سموا شعوبا ؛ لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجر ﴿ وَقَا إِلَى ﴾ وهي دون الشعوب ، واحدتها قبيلة ، والقبيلة تجمع العمائر ، [والعمائر تجمع البطون ، والبطون تجمع الأفخاذ ، والأفخاذ تجمع الفصائل] (١) مثاله : خزيمة شعب ، كنانة قبيلة ، قريش عمارة ، قصي بطن ، هاشم فخذ ، العباس فصيلة ، المعنى : خلقناكم من أصل واحد ، ثم فرقناكم .

﴿ لِتَعَارَفُوٓا ﴾ ليعرف بعضكم بعضاً، ويعطيه حقه، لا للتفاخر، ثم بين ما به (٢) الفخر فقال: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ فإن التقوى بها تكمل

<sup>= (</sup>٢/ ٢٢٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین زیادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) «ما به» زیادة من «ت».

النفوس، وتتفاضل الأشخاص، قال ﷺ: «من أحبَّ أن يكونَ أكرمَ الناس، فليتق الله»(١).

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ﴾ بكم ﴿ خَبِيرٌ ﴾ ببواطنكم.

\* \* \*

﴿ هَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ أَوَانِ تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهَ ﴾.

[18] ونزل في طوائف من الأعراب قَدِموا المدينة في سنة جدبة، وأظهروا الإسلام ليأمنوا بذلك على نفوسهم وأموالهم، ومَنُّوا بذلك على النبي عَلَيْهِ: ﴿ فَوَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُ لَا محمد: ﴿ لَمَ نُوْمِنُوا ﴾ حقيقة، وأوقع ﴿ لَمَ تُوْمِنُوا ﴾ موقع كذبتم ؛ لأنه نفي ما ادعوه تأدباً.

﴿ وَلَكِكِن قُولُواْ أَسَّلَمْنَا ﴾ انقدنا واستسلمنا ؛ مخافة القتل والسبي .

﴿ وَلَمَّا ﴾ أي: لم ﴿ يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِى قُلُوبِكُمُ ۗ ﴾ فالإسلام: الخضوع والقبول لأمر رسول الله ﷺ، فإن وجد معه اعتقاد وتصديق بالقلب، فهو إيمان، وتقدم ذكر الإيمان واختلاف الأئمة فيه أول سورة البقرة.

﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ بالإخلاص وترك النفاق.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد بن حميد في «مسنده» (٦٧٥)، والحاكم في «المستدرك» (٧٧٠٧)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣٦٧)، وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (٤/ ٣٤٠).

﴿ لَا يَلِتَكُمُ ﴾ قرأ أبو عمرو، ويعقوب: (يَأْلِتُكُمْ) بهمزة ساكنة بين الياء واللام، ويبدلها أبو عمرو على أصله؛ من ألت يألت؛ كضرب يضرب، لقوله تعالى: (وَمَا أَلَتْنَاهُمْ)، وقرأ الباقون: بكسر اللام من غير همز (١١)؛ من لات يليت؛ كباع يبيع، وهما لغتان، معناهما: لا ينقصكم.

﴿ مِّنْ أَعْمَلِكُمْ ﴾ أي: من ثوابها ﴿ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ لما (٢) فرط من المطيعين ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ بالتفضل عليهم.

### \* \* \*

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمَّوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلصَّلِقُونَ فَوَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلصَّلِقُونَ فَوَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلصَّلِقَونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلصَّلِقَونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

[10] ثم بين المؤمنين حقيقة فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ لم يشكوا.

﴿ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴾ في إيمانهم.

## \* \* \*

﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ آللَهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُمُ اللَّهُ .

[١٦] فلما نزلت هاتان الآيتان، أتت الأعراب رسولَ الله ﷺ يحلفون

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٠٦)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٢)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٦٢).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «لمن».

بالله إنهم مؤمنون صادقون، وعلم الله غير ذلك منهم، فأنزل:

﴿ قُلَ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ ﴾(١) التعليم بمعنى الإعلام؛ أي: أتخبرون الله بدينكم الذي أنتم عليه.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ لا يحتاج إلى إخباركم.

### \* \* \*

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۚ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى ٓ إِسْلَامَكُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِللَّإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ شَكْ ﴾ .

[1۷] ثم أمر تعالى نبيه ﷺ أن ينفي مِنَّةَ الأعراب، فقال: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ ٱسْلَمُواً قُل لا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكُم ﴿ أَي: بإسلامكم، فنصب بنزع الخافض.

﴿ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَٰنِ ﴾ على ما زعمتم.

﴿ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴾ في إيمانكم، وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله؛ أي: فلله المنة عليكم لا لكم.

## \* \* \*

﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴿

[١٨] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ما غاب فيهما.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲۱۳/۶)، و«تفسير الثعلبي» (۹۰/۹)، و«تفسير القرطبي» (۲۱/ ۲٤٩).

﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ في سركم وعلانيتكم. قرأ ابن كثير: (يَعْمَلُونَ) بالغيب؛ لما في الآية من الغيبة عن النبي على الله وقرأ الباقون: بالخطاب(١)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۲)، و «تفسير البغوي» (٤/ ٢١٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٢٧).



مكية بإجماع من المتأولين، وقيل: إلا ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ﴾ الآية، فمدني، وآيها: خمس وأربعون آية، وحروفها: ألف وأربع مئة وأربعة وسبعون حرفاً، وكلمها: ثلاث مئة وخمس وسبعون كلمة.

روي عن أبي بن كعب، عن النبي ﷺ: أنه قال: «مَنْ قرأ سورةً ق هَوَّنَ الله عليه الموتَ وسَكَراتِه»(١).

وهذا أول المفصل عند الإمام أحمد، وأحد الأقوال المعتمدة عن أبي حنيفة، وتقدم التنبيه عليه في أول الحجرات عند ذكر الأقوال الأخرى.

## 

[1] ﴿ قَ اللهِ أَبُو جَعَفُر عَلَى أَصِلُهُ فِي السَّكَتَ يَقَفَ عَلَى (ق)، والكلام في كالكلام في (صَ)؛ لأنهما في أسلوب واحد، واختلف في معناه، فقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى، أو من أسماء القرآن، أو هو مفتاح

<sup>(</sup>۱) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۹۲/۹)، وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۲/ ۳۲۱).

أسماء الله تعالى التي هي القدير والقادر والقاهر والقريب والقابض، وقيل: هو جبل محيط بالأرض من زُمردة خضراء منه خضرة السماء، والسماء مقبيّة عليه، وعليه كنفاها، وقيل: معناه: قضي الأمر، وقضي ما هو كائن، كما قالوا في (حَم)، وقيل: هو اسم السورة.

﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ الكريم في أوصافه، ومن عمل بالقرآن مَجُدَ ؛ أي : شَرُف على الناس، و(قَ) مُقْسَم به وبالقرآن المجيد، وجواب القسم محذوف (١) تقديره: لَتُبْعَثُنَّ ؛ لأنهم أنكروا البعث.

قال ابن عطية (٢): و(٣) هذا قول حسن، ثم قال: وأحسنُ منه أن يكون المجيدِ الذي يقع عنه الإضراب بـ (بل)؛ كأنه قال: والقرآنِ المجيدِ ما ردوا أمرك بحجة، أو ما كذبوك ببرهان.

### \* \* \*

﴿ بَلْ عِجْبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَذَا شَيْءُ عَجِيبٌ ٢٠٠٠.

[٢] ﴿ بَلْ عِبُواً﴾ كفار مكة (٤) ﴿ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ ﴾ مخوّف ﴿ مِنْهُمْ ﴾ يعرفون نسبه وصدقه.

﴿ فَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَمِيبٌ ﴾ أي: قولُ محمد: إنا نحيا بعد الموت، وقيل: الضمير في (عَجِبُوا) لجميع الناس، مؤمنِهم وكافرِهم؛ لأن كل مفطور عجبَ من بعثة بشرٍ رسولَ الله، لكن المؤمنون نظروا واهتدوا،

<sup>(</sup>۱) «محذوف» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) «و» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «قريش».

والكافرون بقوا في عمايتهم، وحاجوا بذلك العجب، ولذلك قال: ﴿فَقَالَ أَلْكَيْفِرُونَ هَذَاشَىٰٓءُ عَجِيبُ﴾.

#### \* \* \*

# ﴿ أَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَّابًا ذَالِكَ رَجْعُ بِعِيدُ ١

[٣] ﴿ أَءِذَا مِتَنَا وَكُنّا نُرَاباً ﴾ استفهام إنكار جوابه محذوف؛ أي: أنرجع إذا متنا وصرنا تراباً ؟ ثم أنكروا ذلك أصلاً ، فقالوا: ﴿ ذَلِكَ رَجْعُ ﴾ إلى الحياة ﴿ بَعِيدٌ ﴾ عن العادة . قرأ نافع ، وأبو جعفر ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، ورويس عن يعقوب: (أَئِذا) بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين الهمزة والياء ، وفصل أبو جعفر ، وأبو عمرو ، وقالون بين الهمزتين بألف ، وقرأ الباقون: بتحقيق الهمزتين ، واختلف عن هشام في الفصل (١) ، وقرأ نافع ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف ، وحفص عن عاصم: (مِتْنَا) بكسر الميم ، والباقون: بضمها (٢) .

#### \* \* \*

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا لَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم فَعِندَنَا كِئَابٌ حَفِيظً ١٠٠٠ .

[٤] قال الله تعالى: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم ۗ ﴾ ما تأكل من لحومهم، وهو رَدُّ لاستبعادهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٦٩-٣٧٠)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٩٨)، و"معجم القراءات القرآنية" (٦/ ٢٣٢).

﴿ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظٌ ﴾ محفوظ من الشياطين، جامع لم يفته شيء، وهو اللوح المحفوظ.

في الحديث: «كلُّ ابنِ آدمَ يَبْلَى إلا عَجْبَ الذَّنَب»(١)، وهو عظم كالخردلة، فمنه يركب ابن آدم.

قال ابن عطية: وحفظ ما تنقص الأرض إنما هو ليعود بعينه يوم القيامة، وهذا هو الحق، وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأجساد المبعوثة يجوز أن تكون غير هذه، قال ابن عطية: وهذا عندي خلاف لظاهر كتاب الله تعالى، ولو كانت غيرها، فكيف كانت تشهد الجلود والأيدي والأرجل على الكفرة؟ إلى غير ذلك مما يقتضي أن أجساد الدنيا هي التي تعود (٢).

وسئل شيخ الإسلام ابن حجر: هل الأجساد إذا بليت وفنيت، وأراد الله إعادتها كما كانت أولاً، هل تعود الأجساد الأول، أم يخلق الله للناس<sup>(٣)</sup> أجساداً غير الأجساد الأول؟ فأجاب: إن الأجساد التي يعيدها الله هي الأجساد الأول، لا غيرها، قال: وهذا هو الصحيح، بل الصواب ومن قال غيره عندي، فقد أخطأ فيه؛ لمخالفته ظاهر القرآن والحديث.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٦٥١)، كتاب: التفسير، باب: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَوْرَاكُما ﴾، ومسلم (٢٩٥٥)، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ما بين النفختين، من حديث أبي هريرة. قال ابن حجر في «الفتح» (٨/ ٥٥٢): قال ابن الجوزي: قال ابن عقيل: لله في هذا سرٌ لا يعلمه إلا الله؛ لأن من يُظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه. ويحتمل أن يكون ذلك جُعِلَ علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» (١٥٦/١٥)، ووقع فيه: «الأجساد المبعثرة» بدل: «المبعوثة».

<sup>(</sup>٣) «للناس» زيادة من «ت».

﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي آَمْرٍ مَّرِيجٍ ٥٠٠٠

[٥] ﴿ بَلُ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ ﴾ بالقرآن ﴿ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَيَ أَمْرِ مَرِيحٍ ﴾ مضطرب، قالوا مرة: شعر، ومرة: كهانة، فلم يثبتوا على حال.

\* \* \*

[7] ﴿ أَفَارً يَنظُرُوا ﴾ معتبرين حين أنكروا البعث.

﴿ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ ﴾ ظرف لـ (يَنْظُرُوا).

﴿ كَيْفَ بَنَيْنَهَا﴾ بلا عمد ﴿ وَزَيَّنَّنَهَا ﴾ بالكواكب.

﴿ وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ﴾ شقوق وصدوع، فهي مزينة سليمة من العيب.

\* \* \*

﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ ﴿ ﴾.

[٧] ﴿ وَٱلْأَرْضَ﴾ نصبٌ بمضمر يفسره ﴿ مَدَدُنَهَا﴾ دَحَوْناها على وجه الماء. ﴿ وَٱلْقَتَـنَا فِيهَا رَوَسِيَ﴾ جبالاً ثوابت ﴿ وَٱنْبَتّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ من كل صنف حسن.

\* \* \*

﴿ بَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبٍ ١٠٠٠ .

[٨] ﴿ تَبْصِرَةً ﴾ أي: جعلنا ذلك تبصرة ﴿ وَذِكْرَىٰ ﴾ أي: تذكيراً.

﴿ لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبٍ ﴾ رَجَّاع إلى طاعة الله تعالى.

﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَدِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١٠٠٠ .

[٩] ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءَ مُّبَدِّرًا ﴾ كثيرَ البركة ، وهو المطر.

﴿ فَأَنْكِتُنَا بِهِ عَنَاتِ ﴾ أشجاراً وثماراً ﴿ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴾ أي: وحب الزرع الذي من شأنه أن يُحصد.

\* \* \*

﴿ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَّمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ١٠٠٠ .

[1٠] ﴿ وَالنَّخُلَ بَاسِقَتِ ﴾ أي: طوالاً في السماء ﴿ لَمَا طَلَّعٌ ﴾ ثمر، والطلع: أول ظهور (١) الثمر في أكمامه قبل أن ينشق، وهو أبيض كحب الرمان ﴿ نَضِيدٌ ﴾ أي: منضود بعضُه فوق بعض، فما دام ملتصقاً كذلك، فهو نضيد، فإذا خرج من أكمامه وتفرق، فليس بنضيد.

\* \* \*

﴿ رِّزْقًا لِلَّغِبَادِّ وَأَحْيَلْنَا بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْتَأً كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ١٠٠٠ ﴿

[١١] ﴿ رِّزْقًا لِلْعِبَادِ ﴾ نصب على المصدر ﴿ وَأَحْيَنْنَا بِهِ ٤ ﴾ أي: بالمطر.

﴿ بَلْدَةً مَّيْـتُا﴾ أرضاً جدبة أنبتنا فيها الكلاً. قرأ أبو جعفر: (مَيِّتاً) بتشديد الياء، والباقون: بالتخفيف(٢).

﴿ كَنَالِكَ ﴾ أي: مثلَ ذلك الإحياء ﴿ ٱلْخُرُوجُ ﴾ من القبور.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «ظهور» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٥٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٣٢).

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ١٠٠٠ .

[١٢] ﴿ هَكَذَبَتُ قَبْلَهُمْ ﴾ قبلَ قريش ﴿ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّيِسَ ﴾ قومٌ كان لهم بئر عظيمة، وهي الرس، وكل ما لم يُطْوَ من بئر أو معدن أو نحوه، فهو رَسَّ، وتقدم ذكرهم في سورة الحج، وفي سورة الفرقان ﴿ وَثَمُودُ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطِ إِنَّ ﴾ .

[١٣] ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ﴾ والمراد بفرعون: إياه وقومه.

﴿ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴾ وأخواته؛ لأنهم كانوا أصهاره.

\* \* \*

﴿ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ نُبِّعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١٠٠٠ .

[11] ﴿ وَأَصَّحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ قوم شعيب ﴿ وَقَوْمُ نُبَيٍّ ﴾ هو تُبُّع الحِمْيَرِيُّ، ذم الله قومه، ولم يذمه؛ لأنه أسلم، وتقدم ذكر قصته في سورة الدخان.

﴿ كُلُّ ﴾ من هؤلاء المذكورين ﴿ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ ﴾ كقريش ﴿ فَقَ وَعِيدِ ﴾ وجب نزول العذاب عليهم، وفيه تسلية للنبي ﷺ، وتهديد لهم. قرأ ورش عن نافع: (وَعيدِي) بإثبات الياء وصلاً، ويعقوب بإثباتها وصلاً ووقفاً، والباقون: بحذفها في الحالين (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٣٢\_٢٣٢).

## ﴿ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِّ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[10] ثم وبخهم بقوله: ﴿ أَفَعَيِنَا بِٱلْحَلَقِ ٱلْأَوّلِ ﴾ أفعجزنا عن الإتيان به ابتداءً، فنعجز عن إعادته؟! المعنى (١): كما لم نعجز عن ابتداء الخلق، لا نعجز عن إحيائه بعد الموت، فلما لم يؤمنوا، قيل: ﴿ بَلَ هُمْ فِ لَبِسِ ﴾ شك ﴿ مِّنَ خَلْقٍ ﴾ بعد الموت ﴿ جَدِيدٍ ﴾ وهو البعث؛ لأنهم ينكرونه.

### \* \* \*

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُكُم ۗ وَنَعْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ حَبْلِ

[١٦] ثم دل على قدرته تعالى، فقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ ﴾ أي: تحدث ﴿ بِهِ مَنْسُمُ ﴿ فلا يخفى علينا ضمائره.

﴿ وَخَنُّ أَوَّرُ إِلَيْهِ ﴾ إلى الإنسان ﴿ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ وهما عرقان كبيران في العنق، يقال لهما: وريدان، عن يمين وشمال، وسمي وريداً؛ لورود الروح فيه، والحبلُ هو الوريد، فأضيف إلى نفسه؛ [لاختلاف اللفظين، وقيل: ليس هذا بإضافة الشيء إلى نفسه] (٢)، بل هي (٣) كإضافة الجنس إلى نوعه، والقرب: هو بالقدرة والسلطان؛ إذ لا ينحجب عن علم الله تعالى باطن ولا ظاهر (١٠).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) «المعنى» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من «ت».

<sup>(</sup>٣) (بل هي) زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ظاهر ولا باطن».

## ﴿ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللل

[١٧] ﴿ إِذْ يَنَلَقَى ﴾ أي: واذكر إذ يتلقى ﴿ ٱلْمُتَلَقِّيَانِ ﴾ أي: يتلقن، ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله ويكتبانه.

﴿ عَنِ ٱلْمَعِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ ﴾ فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات ﴿ فَعِيدُ ﴾ أي: مُقاعِد، وهو المجالس الملازم، ولم يقل: قعيدان اكتفاءً بأحدهما عن الآخر.

قال على: «كاتبُ الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يسار الرجل، وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة، كتبها صاحب اليمين عشراً، وإذا عمل سيئة، قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات؛ لعله يسبح أو يستغفر»(١).

#### \* \* \*

## ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١

[١٨] ﴿ مَّا يَلْفِظُ ﴾ الإنسان ﴿ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ ﴾ يرقب قوله ويحفظه عليه.

﴿ عَتِيدٌ ﴾ حاضر معه، وأراد: رقيبين وعتيدين، فاكتفى بأحدهما عن الآخر.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷۷۸۷)، وفي «مسند الشاميين» (۲٦٤)، والبيهقي في «مسنده» (۱۲۱۵)، والبيهقي في «مسنده» (۱۲۱۵)، والبيهقي في «تفسيره» (۹۹/۹۶)، ومن طريقه: البغوي في «تفسيره» (۱۹/۹۶)، ومن طريقه: البغوي في «تفسيره» (۱۹/۹۶)، كلهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/۸۰۷): وفيه جعفر بن الزبير، وهو كذاب.

﴿ وَجَآءَتْ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ إِلَّهُ ٨٠

[19] ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ شدتُه الذاهبة بالعقل ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: بحقيقة الموت.

﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: الموت ﴿ مَا كُنتَ مِنْهُ ﴾ أيها الإنسان ﴿ يَحِيدُ ﴾ تميل وتهرب.

\* \* \*

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١٠٠٠ .

[٢٠] ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ﴾ نفخة البعث ﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: النفخ.

﴿ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ للكفار بالعذاب.

\* \* \*

﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدُ ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدُ

[٢١] ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ ﴾ مَلَكٌ يحثها إلى المحشر.

﴿ وَشَهِيدٌ ﴾ ملك يشهد عليها بما عملت، وهل الملكان الكاتبان في الدنيا هما اللذان ذكرهما الله تعالى في قوله: ﴿ سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ أم غيرهما؟ فيه خلاف.

\* \* \*

﴿ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ اللَّهُ .

[٢٢] ولما كانت الغفلة ساترة الكافر عن الإيمان وأهوال يوم القيامة،

شبهت بالغطاء، فقيل: ﴿ لَقَدْ كُنتَ ﴾ في الدنيا ﴿ فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَلَا ﴾ النازلِ بك اليوم.

﴿ فَكُشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ ﴾ الذي كان في الدنيا من الغفلة .

﴿ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيثُهُ نافذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيٌّ عَتِيدٌ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيٌّ عَتِيدٌ ﴿

[٢٣] ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ ﴾ الملَك الموكَّل به:

﴿ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴾ هذا ما هو مكتوب عندي مُعَدٌّ محضر.

\* \* \*

﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٢٤] ثم يقال للسائق والشهيد، أو خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب، والمراد: مالك؛ كأنه قيل: ألق ألق تأكيداً ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَانَهُ مَعَانَدُ للحق.

\* \* \*

﴿ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ ١

[٢٥] ﴿ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ ﴾ مطلقاً (١) ﴿ مُعْتَدٍ ﴾ ظالم. روي عن يعقوب، وقنبل: الوقف بالياء على (مُعْتَدِي).

﴿ مُرِيبٍ ﴾ شاكِّ في دينه .

<sup>(</sup>۱) «مطلقاً» زیادة من «ت».

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَ فَٱلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ آَلُ ﴾ .

[٢٦] ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ أي: أشرك، مبتدأ ضُمن معنى الشرط، جوابه:

﴿ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴾ من النار.

\* \* \*

﴿ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِم بَعِيدِ ١٠٠٠ .

[٢٧] ﴿ هِ قَالَ قَرِينُهُ ﴾ هو شيطانه المقيض له تبرُّأ منه ﴿ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ ما أضللته أنا ﴿ وَلَكِن كَانَ فِ ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ عن الإيمان.

\* \* \*

﴿ قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ إِلَّهِ ١٠ .

[٢٨] ﴿ قَالَ ﴾ أي: فيقول الله: ﴿ لَا تَغَنْصِمُواْ لَدَى ﴾ فما ينفعكم الخصام هنا.

﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم ﴾ في الدنيا ﴿ بِٱلْوَعِيدِ ﴾ أي: خَوَّفتكم الرسلُ بما أعددتُ لكم من العذاب هنا إن لم تؤمنوا، أو لا بد منه.

\* \* \*

﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَاْ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ مَا يُبَدِّ لِلْعَبِيدِ ﴿ مَا يَبُدُ

[٢٩] ﴿ مَا يُبَدَّلُ ﴾ ما يُغَيَّر ﴿ ٱلْقَوْلُ لَدَى ﴾ بالثواب والعقاب.

﴿ وَمَآ أَنَا بِظُلِّنهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ فأعذبهم بغير جرم.

\* \* \*

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَاَّتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ( اللهِ عَلَى مَن مَزِيدٍ

[٣٠] ﴿ يَوْمَ ﴾ أي: واذكر يوم ﴿ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ ﴾ استفهام توبيخ لداخليها، وتصديق لقوله تعالى ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾ [الأعراف: ١٨].

﴿ هَلِ ٱمْتَكَرُّتِ ﴾ فتجيب مستفهمة تأدباً، وليكون الجواب وفق السؤال ﴿ وَتَقُولُ هَلَّ مِن مَّزِيدٍ ﴾ زيادة. قرأ نافع، وأبو بكر عن عاصم: (يَوْمَ يَقُولُ) بالياء؛ أي: يقول الله، وقرأ الباقون: بالنون التي للعظمة (١٠)، واختلف الناس هل يقع التقرير وهي قد امتلأت، أو هي لم تمتلىء بعد؟ فقال بكل وجه جماعة من المتأولين، وبحسب ذلك تأولوا قولها: ﴿ هَلَّ مِن مَزِيدٍ ﴾ ، فمن قال: إنها تكون ملأى، جعل قولها: ﴿ هَلِّ مِن مَزِيدٍ ﴾ على معنى التقرير ومجاهد، ومن قال: إنها تكون غير ملأى، جعل قولها: ﴿ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾ على معنى المتأولين موضع يزاد فيه شيء؟ وهو قول عطاء، ومجاهد، ومن قال: إنها تكون غير ملأى، جعل قولها: ﴿ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾ على معنى السؤال والرغبة بالزيادة، وهو قول ابن عباس (٢).

عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تزالُ جهنم تقولُ: هل من مزيد، حتى يضع ربُّ العزة فيها قدمَه، فتقول قَطْ قَطْ وعزتك، وتزوي بعضها إلى بعض، ولا يزال في الجنة فضل حتى يُنشىء الله خلقاً فيسكِنَهُ فُضولَ الجنة "")، وقوله: قط قط: حسبي حسبي.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۲)، و «تفسير البغوي» (٤/ ٢٢١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ١٦٥).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٢٨٤)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحَلِف بعزة الله وصفاته، ومسلم (٢٨٤٨)، كتاب: الجنة، باب: النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، من حديث أنس.

﴿ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (آ) .

[٣١] ﴿ وَأَزْلِفَتِ ﴾ قُرِّبت ﴿ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ ﴾ أي: مكاناً غير ﴿ بَعِيدٍ ﴾.

\* \* \*

﴿ هَنَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٣٢] فإذا شاهدوها وما فيها، يقال لهم: ﴿ هَٰذَا ﴾ المشاهد.

﴿ مَا تُوعَدُونَ ﴾ من الجزاء. قرأ ابن كثير: (يُوعَدُونَ) بالغيب، والباقون: بالخطاب (١) ﴿ لِكُلِّ أَوَّابٍ ﴾ بدل من ﴿ الْمُتَّقِينَ ﴾ أي: رجَّاع عن الذنوب ﴿ حَفِيظٍ ﴾ حافظ لأمر الله تعالى، ولذنوبه حتى يستغفر منها.

\* \* \*

﴿ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿ مَّنْ خَشِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

[٣٣] ﴿ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّمْنَنَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ محل (مَنْ) رفع بالابتداء والخبر؛ أي: خاف الرحمن وأطاعه، ولم يره.

﴿ وَجَاءَ ﴾ يوم القيامة ﴿ بِقَلْبِ ﴾ سليم (٢) ﴿ مُّنِيبٍ ﴾ مقبل على الطاعة.

\* \* \*

﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ ۚ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهُ ۗ .

[٣٤] وخبر الابتداء ﴿ أَدْخُلُوهَا ﴾ أي: فيقال لهم: ادخلوا الجنة

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۲)، و «تفسير البغوي» (۲۲۱/۶)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲۲۲/۶).

<sup>(</sup>٢) «سليم» ساقطة من «ت».

﴿ بِسَلَامٍ ﴾ أي: بأمن وسلامة من جميع الآفات. ﴿ ذَالِكَ ﴾ الدخول ﴿ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ البقاءُ في الجنة.

\* \* \*

﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا ۗ وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ١٠٠٠ .

[٣٥] ﴿ لَمُم مَّا يَشَآءُونَ فِيماً ﴾ فيعطون ما شاؤوا مما يسألونه.

﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ زيادة فوق ما طلبوا، قال جابر وأنس: هو النظر إلى وجه الله الكريم (١).

\* \* \*

[٣٦] ﴿ وَكُرْ أَهۡلَكُنَا قَبۡلَهُم مِّن قَرۡنٍ ﴾ (كَمْ) للتكثير، وهي خبرية، المعنى: أهلكنا قروناً كثيرة قبل كفار مكة.

﴿ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَاكِ ﴾ أي: طافوا في نقوبها: طرقها.

﴿ هَلَ مِن مِّحِيصٍ ﴾ أي: هل لهم من مفر من أمر الله عز وجل؟

\* \* \*

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِ لِيَّانَ لَهُ عَلَبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِ لِيَّانَ لَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَ

[٣٧] ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ المذكور ﴿ لَذِحْـَرَىٰ ﴾ عظة ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾

انظر: «تفسير البغوي» (٢٢٦/٤).

أي: عقل ﴿ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ ﴾ أصغى لسماع كتاب الله ﴿ وَهُوَ شَهِ يَدُ ﴾ حاضرُ القلب غيرُ غافل.

#### \* \* \*

﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا

[٣٨] ولما قال اليهود: يا محمد! أخبرنا بما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة، فقال: «خلق الله الأرضَ يومَ الأحد والإثنين، والجبال يوم الثلاثاء، والمدائن والأنهار والأقوات يوم الأربعاء، والسموات والملائكة يومَ الخميس إلى ثلاث ساعات من يوم الجمعة، وخلق في أول الثلاث ساعات الآجال، وفي الثانية الآفة، وفي الثالثة آدم»، قالوا: صدقت إن أتممت، قال: «وَمَا ذَاك؟»، قالوا: ثم استراح يوم السبت، واستلقى على العرش، فأنزل الله تكذيباً لهم، ورداً عليهم:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبِ ﴾ (١) إعياء؛ لأنا منزهون عن صفات المخلوقين؛ إذ لا مماسة ثمَّ فيقع تعب، إنما أمرنا بالشيء ﴿ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠].

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ ٤٣٢) و(٢٢/ ٤٣٣)، والحاكم في «المستدرك» (۲۸ ٢٦٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ضعيف لضعف أبي سعيد البقّال، كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸/ ٥٥٨).

﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ( ) أَنْغُرُوبِ ( ) .

[٣٩] ﴿ فَأَصْبِرَ ﴾ يا محمد ﴿ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ أي: اليهودُ والمشركون من التشبيه والتكذيب، واختُلف في الأمر بالصبر، فبعضهم يقول: نسخ بآية السيف، وبعضهم يقول: ثابتُ، ويرى أن الصبر مأمور به في كل حال.

﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ ﴾ صلِّ حمداً لله تعالى.

﴿ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ﴾ هي صلاة الفجر ﴿ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ﴾ هما الظهر والعصر .

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴿ ﴾.

[٤٠] ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ ﴾ يعني: صلاة المغرب والعشاء.

﴿ وَأَدْبَكَرُ ٱلسُّجُودِ ﴾ الركعتان بعد صلاة المغرب. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وحمزة، وخلف: (وَإِدْبَارَ) بكسِر الهمزة مصدر أدبر إدباراً، وقرأ الباقون: بفتحها على جمع الدُّبُر (١٠).

\* \* \*

﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِمِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ١

[٤١] ﴿ وَٱسْتَمِعْ ﴾ ما أُخبرك به يا محمد ﴿ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ ﴾ هو إسرافيل - عليه السلام - ينادي بالحشر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۲)، و«تفسير البغوي» (٢/٣/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٣٧).

﴿ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ إلى السماء، وهو صخرة بيت المقدس، وهو وسط الأرض، وهي أقرب الأرض إلى السماء باثني عشر أو ثمانية عشر ميلاً: أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة، واللحوم المتمزقة، والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء (١١). قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (الْمُنَادِي) بإثبات الياء وصلاً، وقرأ ابن كثير، ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاً، وحذفها الباقون في الحالين (٢٠).

\* \* \*

﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ١٠٠٠

[٤٢] وتبدل من ﴿ يَوْمَ يُنَادِ ﴾ ﴿ يَوْمَ يَسَمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ ﴾ هي النفخة الثانية ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ بالبعث ﴿ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ من القبور .

\* \* \*

﴿ إِنَّا نَحَنُ نُحِيء وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّا الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[ ٤٣] ﴿ إِنَّا غَنْ نُعْيِ، وَنُمِيتُ ﴾ في الدنيا ﴿ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴾ في الآخرة.

\* \* \*

﴿ يَوْمَ تَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ ۗ ٥٠٠٠

[٤٤] ﴿ يَوْمَ ﴾ ظرف له ﴿ تَشَقَّتُ ٱلأَرْضُ عَنَّهُمْ ﴾ قرأ أبو عمرو،

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۳۸۲) عن كعب.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۷)، و «التيسير» للداني (ص: ۲۰۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۳۸).

والكوفيون: (تَشَقَّقُ) بتخفيف الشين، والباقون: بتشديدها (١) ﴿ سِرَاعًا ﴾ جمع سريع، ونصبه على الحال؛ أي: تتشقق الأرض عنهم، فيخرجون مسرعين.

﴿ ذَالِكَ ﴾ الخروجُ ﴿ حَشْرٌ ﴾ بعث ﴿ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ سهل، وهو كلام معادل لقول الكفرة: ﴿ ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴾ .

\* \* \*

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِعِبَّارٍ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾.

[63] ﴿ غَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ يعني: كفار مكة في تكذيبك، تسليةٌ له ﷺ، وتهديد لهم ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ﴾ بمسلَّط تُجبرهم على الإسلام، وإنما أنت داع. قرأ أبو عمرو، والكسائي من رواية الدوري: (بِجَبَّارٍ) بالإمالة، واختلف عن ابن ذكوان، وروي عن ورش وحمزة بين بين، وقرأ الباقون: بالفتح (٢).

﴿ فَذَكِرٌ بِأَلْقُرَءَانِ ﴾ قرأ ابن كثير (بِالْقُرَانِ) (٣) بالنقل، والباقون: بالهمز ﴿ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ أي: ما أوعدت من عصاني من العذاب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۷)، و «التيسير» للداني (ص: ۱۲۳ )، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۳٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٥٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) «بالقران» زيادة من «ت».

روى ابن عباس: «أن المؤمنين قالوا: يا رسول الله! لو خوفتنا، فنزلت: ﴿ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ (١).

وتقدم اختلاف القراء في إثبات الياء وحذفها من (وَعِيدِي) في الحرف السابق، وكذلك اختلافهم في هذا الحرف، وكان رسول الله على يخطب بسورة (ق) في كثير من الأوقات؛ لاشتمالها على ذكر الله تعالى، والثناء عليه، ثم على علمه بما توسوس به النفوس، وما تكتبه الملائكة على الإنسان من طاعة وعصيان، ثم تذكير الموت وسكرته، ثم تذكير القيامة وأهوالها، والشهادة على الخلائق بأعمالهم، ثم تذكير الجنة والنار، ثم تذكير الصيحة والنشور والخروج من القبور، ثم بالمواظبة على الصلوات، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۳۸۰)، وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٢٥)، والثعلبي في «تفسيره» (٩/ ١٧٠)، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (٥/ ١٧٠)، والقرطبي في «تفسيره» (٢٨/ ٢٨).



بإجماع المفسرين مكية، وآيها: ستون آية، وحروفها: ألف ومئتان وسبعة وثمانون حرفاً، وكلمها: ثلاث مئة وستون كلمة.

### يِسْسِيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحَةِ لِلسِّيمِ

### ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُّوا ١

[1] ﴿ وَالذَّرِيَتِ ذَرُوا ﴾ يعني: الرياح التي تذرو (١) التراب ذرواً، وذرواً (٢) نصب على المصدر. قرأ أبو جعفر، وأبو عمرو، وحمزة: بإدغام التاء في الذال، والباقون: بكسر التاء من غير إدغام (٣).

\* \* \*

### ﴿ فَٱلْحَمِلَتِ وِقْرَا شَ ﴾ .

[٢] ﴿ فَٱلْحَمِلَتِ ﴾ أي: السحاب الموقراة بالماء.

﴿ وِقُرَّا ﴾ ثقلًا، مفعول (الحاملات).

<sup>(</sup>۱) «تذرو» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) «وذرواً» سقط من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشف» لمكي (١/ ١٥١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣) ١٥١/).

﴿ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴿ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا

[٣] ﴿ فَٱلْجَارِيَاتِ ﴾ أي: السفن.

﴿ يُسَرًا ﴾ تجري في الماء جرياً سهلاً (١). قرأ أبو جعفر: (يُسُراً) بضم السين، والباقون: بإسكانها (٢)، ويسراً مصدر في موضع الحال؛ أي: ميسرة.

\* \* \*

### ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ١٠٠٠ .

[3] ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَتِ آَمَرًا ﴾ هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق؛ من الأرزاق والأمطار وغيرها على ما أمروا به، و(٣) (أَمْراً) مفعول (الْمُقَسِّمَاتِ)، أقسم الله تعالى بهذه الأشياء؛ لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته.

\* \* \*

﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِئُ ۞﴾.

[0] وجواب القسم؛ ﴿ إِنَّا تُوعَدُونَ ﴾ من الثواب والعقاب.

﴿ لَصَادِقٌ ﴾ أي: لوعد صادق.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ۗ ۞ .

[7] ﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ ﴾ أي: الحساب والجزاء ﴿ لَوَفِّهُ ﴾ لا محالة.

<sup>(</sup>۱) «سهلاً» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) «و» زيادة من «ت».

﴿ وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ إِنَّ ﴾ .

[٧] ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ الطرائق التي تكون في السماء من آثار الغيم، جمع حبيكة، وهو قَسَمٌ ثانٍ.

\* \* \*

﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ ثُخْنَلِفٍ ۞ .

[٨] جوابه: ﴿ إِنَّكُونِ ۚ يَا أَهُلُ مَكَةً .

﴿ لَفِى قَوْلِ تُحْلَفِ ﴾ تصديق وتكذيب بمحمد، أو في قول مختلف في نفسه، قوم منكم يقولون: ساحر، وقوم: كاهن، وقوم: شاعر، وقوم: مجنون، إلى غير ذلك.

\* \* \*

﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ أَفِكَ اللَّهُ .

[٩] ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ ﴾ يُصرف عن الإيمان به.

﴿ مَنْ أُفِكَ ﴾ من صُرف عن السعادة في الأزل.

\* \* \*

﴿ قُئِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ١

[١٠] ﴿ قُنِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴾ أي: لُعن الكذابون أصحابُ القول المختلف.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[11] ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴾ أي: في غلبة الجهل، غافلون عما يراد بهم.

﴿ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠٠٠ ﴿

[۱۲] ﴿ يَسْعَلُونَ ﴾ استهزاءً: ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ أي: متى يوم الجزاء؟

﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[١٣] قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ هُم ﴾ أي: يكون هذا الجزاء في يوم. ﴿ عَلَى ٱلنَّارِ نُفْنَنُونَ ﴾ يعذبون.

\* \* \*

﴿ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُورَ هَلَاا ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ﴾ .

[18] فإذا عذبوا، قيل لهم: ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَكُمْ ﴾ أي: حريقكم.

﴿ هَاذَأً ﴾ العذابُ ﴿ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَشَّتَعْجِلُونَ ﴾ تكذيباً به واستهزاء.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ .

[10] ﴿ إِنَ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم، وابن ذكوان عن ابن عامر: (وَعِيُونٍ) بكسر العين، والباقون: بضمها(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٩٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٤٥).

﴿ ءَاخِذِينَ مَا ءَانَنَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ ١٠٠٠ .

[١٦] ﴿ ءَاخِذِينَ ﴾ قابلين ﴿ مَآءَانَاهُمْ رَبُّهُمُ ﴾ بسرور؛ لأنه في غاية الجودة، فليس فيه ما يُرَدُّ ﴿ إِنَهُمْ ﴾ أي: المتقون ﴿ كَانُواْ قِبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾ أعمالَهم.

\* \* \*

﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١

[١٧] لأنهم ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ ﴾ خبر (كان).

﴿ مَا يَهْ جَعُونَ ﴾ ينامون، و(ما) زائدة، و(قَليلاً) نعت لمصدر محذوف؛ أي: هجوعاً قليلاً؛ أي: كانوا في معظم الليل يصلون ويذكرون.

\* \* \*

# ﴿ وَبِالْأَسَّعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ .

[1۸] ﴿ وَبِالْأَسَّعَارِ هُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ﴾ قيل: يا رسول الله! كيف الاستغفار؟ قال: «قولوا: اللهمَّ اغفر لنا، وارحمنا، وتب علينا؛ إنك أنت التواب الرحيم»(١).

\* \* \*

﴿ وَفِيٓ أَمُوْ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّآمِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[١٩] ﴿ وَفِيَ أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ ﴾ الطالب ﴿ وَالْمَحْرُومِ ﴾ أي: يُحسب غنياً، فيحرم؛ لتعففه.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (١٠٢٩٥)، وفي «عمل اليوم والليلة» (ص: ٣٣٢)، من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه.

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ ﴾.

[٢٠] ﴿ وَفِ ٱلْأَرْضِ اللَّهُ لَا لا على التوحيد.

﴿ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ إذا ساروا فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار وأنواع النبات.

\* \* \*

﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١

[۲۱] ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُمْ ۚ ﴾ آيات أيضاً بتنقلها من حال إلى حال، ثم إلى الزوال.

﴿ أَفَلَا تُبْعِيرُونَ ﴾ الصنعة، فتستدلون بها على صانعها؟

\* \* \*

﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْفَكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ ۞ .

[٢٢] ﴿ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقَكُمْ ﴾ أي: المطر؛ لأنه سبب الرزق.

﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ من الجنة؛ لأنها فوق السماء السابعة، وجميع المقدر مكتوب في السماء.

\* \* \*

﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ١٠٠٠ .

[٢٣] ثم أقسم بنفسه فقال: ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ﴾ أي: هذا القول.

﴿ لَحَقُ مِثْلَ مَا أَنَكُمُ لَنطِقُونَ ﴾ فتقولون: لا إله إلا الله. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: (مِثْلُ) برفع اللام صفة لـ(حقُّ)؛

لأنه نكرة لكثرة المماثل، و(ما) زائدة تعطي تأكيداً، وقرأ الباقون: بالنصب صفة لمصدر محذوف (١٠)؛ أي: إنه لحق حقاً مثلَ ما إنكم تنطقون.

قال الحسن في هذه الآية: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله أقواماً أقسمَ الله لهم بنفِسه، فلم يصدِّقوه»(٢).

#### \* \* \*

# ﴿ هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠٠٠ .

[۲٤] ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾ قرأ هشام: (إِبْرَاهَامَ) بالألف، وأبو عمرو: (حَدِيث ضَيْفِ) بإدغام الثاء في الضاد<sup>(٣)</sup>، وضيف اسم جنس يقع للجمع والواحد، وروي أن أضياف إبراهيم هؤلاء: جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأتباع لهم من الملائكة صلى الله عليه وعليهم.

﴿ ٱلۡمُكۡرَمِينَ ﴾ لأنهم كرام على الله، ولأن إبراهيم خدمهم هو وامرأته، وسماهم ضيفاً؛ لأنهم كانوا في صورة الضيف.

قال ﷺ: «مَنْ كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر، فليكرمْ ضيفَه» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۹)، و «التيسير» للداني (ص: ۲۰۳)، و «تفسير البغوي» (٤/ ٢٣١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱/۲۱).

 <sup>(</sup>٣) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٩٢)، والإدغام في "الغيث"
 للصفاقسي (ص: ٣٥٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٧٢)، كتاب: الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومسلم (٤٧)، كتاب: الإيمان، باب: الحث على إكرام الجار والضيف، من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_.

﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ ﴾ .

[٢٥] ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ ﴾ عند دخولهم ﴿ سَلَامًا ﴾ مصدر ؛ أي: سلموا سلاماً.

﴿ قَالَ سَلَمُ ﴾ عليكم، مبتدأ وخبره. قرأ حمزة، والكسائي: (سِلْمُ) بكسر السين وإسكان اللام من غير ألف، وقرأ الباقون: بفتح السين واللام وألف بعدها (١)، فنكرهم، فقال: أنتم ﴿ قَوْمٌ مُنكَوُونَ ﴾ أي: غرباء لا نعرفكم.

\* \* \*

﴿ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ ـ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (أَنَّ ﴾ .

[٢٦] ﴿ فَرَاغَ ﴾ فمال (٢) ﴿ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، ﴾ سراً ﴿ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴾ مشوي.

\* \* \*

﴿ فَقَرَّبُهُ ۚ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠٠٠ ﴿

[٢٧] ﴿ فَقَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ ﴾ ليأكلوه، فتركوه.

﴿ قَالَ ﴾ إنكاراً عليهم (٣): ﴿ أَلَا تَأْ كُلُونَ ﴾ منه؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٥)، و «الكشف» لمكي (١/ ٥٣٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) «فمال» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) «عليهم» زيادة من «ت».

# ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكَمٍ عَلِيمِ ( ) .

[٢٨] ﴿ فَأُوجَسَ ﴾ فأضمر في نفسه ﴿ مِنْهُمْ خِيفَةَ ﴾ لأنه ظنهم أعداءً ؛ لعدم أكلهم، ولغرابة شكلهم.

﴿ قَالُواْ لَا تَخَفَ ﴾ روي أن جبريل مسح بجناحه العجل، فقام يمشي خلف أمه.

﴿ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ ﴾ هو إسحق عليه السلام ﴿ عَلِيمِ ﴾ يكمُلُ علمُه إذا بلغ. قرأ ابن كثير: (وَبَشَرُوهُو) بواو يصلها بهاء الكناية في الوصل وشبهه حيث وقع.

### \* \* \*

﴿ فَأَقْبَلَتِ ٱمۡرَأَتُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ .

[٢٩] ﴿ فَأَقَبُلَتِ آمَرَأَتُهُ ﴾ سارة إلى بيتها، وكانت في زاوية تنظر إليهم.

﴿ فِي صَرَّةِ ﴾ شِدَّة صوت؛ من الصرير .

﴿ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا﴾ لطمته بجميع أصابعها تعجُّباً كعادة النساء إذا أنكرن شيئاً.

﴿ وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ فكيف ألد؟ والعقيم: من مُنع الولد، والعُقْم في اللغة: المنع، وكانت سارة لم تلد قبل ذلك.

### \* \* \*

﴿ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۗ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾.

[٣٠] ﴿ قَالُواْ كَذَالِكِ ﴾ مثلَ ذلك الذي بشرنا به ﴿ قَالَرَبُلِكِ ﴾ وإنما نخبرك به عنه .

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ذو الحكمة ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بالمصالح وغير ذلك من المعلومات.

\* \* \*

﴿ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ﴾.

[٣١] ثم ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم - عليه السلام - للملائكة :

﴿ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ والخطب: الأمر المهم، وقلما يعبر به إلا عن الشدائد والمكاره، حتى قالوا: خطوب الزمان، ونحو هذا، فكأنه يقول لهم: ما هذه الطامة التي جئتم لها؟

\* \* \*

﴿ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ فَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴿ ﴾.

[٣٢] ﴿ قَالُوٓا إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴾ يعني: قوم لوط، والمجرم: فاعلُ الجرائم، وهي صعاب المعاصى.

\* \* \*

﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ ﴾.

[٣٣] ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴾ مطبوخٍ بالنار ، روي أنه طين طبخ في نار جهنم حتى صار حجارة كالآجُرِّ .

\* \* \*

﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ آنَ ﴾ .

[٣٤] ﴿ مُسَوِّمةً ﴾ معلَّمة ، عليها اسم من يُرمى بها ، ونصبه على الحال .

﴿ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ والمسرف: الذي يتعدى الطور، فإذا جاء مطلقاً، فهو لأبعد الغايات: الكفر فما دونه.

\* \* \*

﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ .

[٣٥] ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا ﴾ في قرى لوط، وإن لم يجر لها ذكر؛ لأن ذلك معلوم.

﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ممن آمن بلوط منجياً لهم، وذلك قوله: ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ [الحجر: ٦٥].

\* \* \*

﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١

[٣٦] ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ هو بيت لوط، وكان هو وابنتاه، وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم.

\* \* \*

﴿ وَتَرَكْنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

[٣٧] ﴿ وَتَرَّكْنَا فِيهَا ﴾ في مدينة قوم لوط، وهي سدوم.

﴿ ءَايَةً ﴾ عبرة ﴿ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ فإنهم المعتبرون بها.

\* \* \*

﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٣٨] وتعطف على قوله: ﴿ وَتَرَّكُنَا فِيهَا ﴾ ﴿ وَفِي مُوسَىٰٓ ﴾ أي: وتركنا فيه

وقصته أثراً أيضاً هو آية ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ هو صاحب مصر .

﴿ بِسُلُطُنِ مُّبِينٍ ﴾ بحجة ظاهرة.

\* \* \*

﴿ فَتُوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ } وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ بَحَنُونٌ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ ﴾ .

[٣٩] ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ ﴾ أعرض عن الإيمان بجمعه؛ لأنهم له كالركن للبناء.

﴿ وَقَالَ ﴾ لموسى: هو ﴿ سَحِرُ أَوّ بَحَنُونٌ ﴾ تقسيم ظن؛ أي: إنه لابد أن يكون أحدَهما.

\* \* \*

﴿ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلَّيْمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

[٤٠] ﴿ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّ ﴾ فطرحناهم في البحر.

﴿ وَهُوَ مُلِيٌّ ﴾ والمليم: الذي أتى من المعاصي ونحوها ما يُلام عليه.

\* \* \*

﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ إِنَّ الْعَقِيمَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْم

[٤١] ﴿ وَفِي عَادِ ﴾ أي: في إهلاكهم آيةٌ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ التي لا خير فيها، لا تلقح شجراً، ولا تسوق مطراً، وهي الدبور.

\* \* \*

﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلْزَمِيمِ ١٠٠٠ .

[٤٢] ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ ﴾ من أنفسِهم وأموالهم.

﴿ ءَانَتَ ﴾ مرَّت ﴿ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلَّ مِيمِ ﴾ البالي .

﴿ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ١

[٤٣] ﴿ وَفِي ﴾ هلاكِ (١) ﴿ تَعُودَ ﴾ آيةٌ.

﴿ إِذْ قِيلَ لَمُمَّ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ﴾ إلى انقضاء آجالكم، وهي ثلاثة أيام.

\* \* \*

﴿ فَعَتَوَّا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٠٠٠ .

[٤٤] وذلك أنهم لما عقروا الناقة، قيل لهم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام.

﴿ فَعَتُواْ ﴾ ترفعوا ﴿ عَنَ ﴾ امتثال ﴿ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ ﴾ بعد الأيام الثلاثة. قرأ الكسائي: (الصَّعْقَةُ) بإسكان العين من غير ألف، والباقون: بكسر العين وألف قبلها (٢)، وهي على القراءتين: الصيحة العظيمة، ومنه يقال للوقعة الشديدة من الرعد: صاعقة، وهي التي معها النار ﴿ وَهُمَ يَنظُرُونَ ﴾ إليها نهاراً.

\* \* \*

﴿ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُننَصِرِينَ ۞ .

[80] ﴿ فَمَا ٱسۡتَطَنعُواْ مِن قِيَامِ ﴾ ما قدروا على النهوض عند نزول العذاب بهم.

﴿ وَمَا كَانُواْ مُنكَصِرِينَ ﴾ ممن أهلكهم.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «إهلاك».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۳)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٢٣٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٢٤٨).

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ۞ .

[57] ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ ﴾ قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف: (وَقَوْمٍ) بخفض الميم عطفاً على (وَفِي ثَمُودَ)، وقرأ الباقون: بنصبها بمضمر (١٠)؛ أي: وأهلكنا قومَ نوح.

﴿ مِن فَبَلُ ﴾ أي: من قبل إهلاك (٢) هؤلاء المذكورين.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ بالكفر والعصيان.

\* \* \*

﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١٠٠٠

[٤٧] ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيِّيْدٍ ﴾ بقوة ﴿ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ لقادرون.

\* \* \*

﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ ١٠٠٠ .

[44] ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا ﴾ مَهَدْناها ﴿ فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ ﴾ نحن.

\* \* \*

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ ١

[٤٩] ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ صنفين ونوعين مختلفين، وهي إشارة إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياء؛ كالليل والنهار، والشقاوة والسعادة، والهدى والضلالة، والسماء والأرض، والسواد والبياض،

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۳)، و «تفسير البغوي» (٤/ ٢٣٤)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) «إهلاك» زيادة من «ت».

والصحة والمرض، والكفر والإيمان، ونحو هذا ﴿لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾ فتعرفون الخالق فتعبدونه.

\* \* \*

﴿ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَ اللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَأَنَّ

[٥٠] ﴿ فَفِرُّوٓا إِلَى اللَّهِ ﴾ بالتوبة والطاعة ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَلَا تَجَعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَا هَاءَاخَرَ ۚ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا ﴿ وَلَا تَجَعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَا هَاءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا اللَّهِ إِلَّا هَاءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا اللَّهِ إِلَّا هَاءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَا تَجَعَعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰ هَاءَاخِرً ۗ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَا تَجَعَعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰ هَاءَاخِرً ۗ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهِ إِلَىٰ اللَّهِ إِلَّهُ مَا اللَّهُ فَيْ إِنَّهُ مَا إِنَّهُ إِلَيْكُ مُ اللَّهِ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَيْكُم مِّنَّهُ فَا إِلَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ إِلْمُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَيْكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مَا اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ إِلَيْكُولُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ لَلْكُمْ مُنْ إِنَّ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ إِلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ أَلِيلًا مُعَالِمُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُمُ مُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مُعْلَقُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ اللّٰ اللّٰ اللَّهُ اللّٰ اللّ

[١٥] ثم نهى عن عبادة كل مدعو من دون الله تعالى بقوله: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ وكرر ﴿ إِنِّ لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ حرصاً على هدايتهم.

\* \* \*

﴿ كَذَالِكَ مَا أَقَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَعْنُونٌ ﴿ ﴾ .

[٧٥] ﴿ كَنَالِكَ ﴾ أي: سيرة الأمم كذلك ﴿ مَا أَنَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ أي: قبلَ قومك يا محمد.

﴿ مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا ﴾ له: أنتَ ﴿ سَاحِرُ أَوْ مَحَنُونٌ ﴾ تلخيصه: المرسلون قبلك كُذِّبوا كما كُذِّبت.

\* \* \*

﴿ أَتُوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ لَطَاغُونَ ۞ .

[٥٣] ﴿ أَتَوَاصُوا بِهِ } توقيف وتعجيب من تراود نفوس الكفرة في تكذيب الأنبياء على تفرق أزمانهم ؛ أي: إنهم لم يتواصوا.

﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ جمعَهم على ذلك الطغيان، والطاغي: المستعلي في الأرض المفسد العاتي على الله.

\* \* \*

﴿ فَنُولَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ١٠٠٠ .

[٥٤] ﴿ فَنُولً عَنْهُم ﴾ أي: عن الحرص المفرط عليهم، وذهاب النفس حسرات.

﴿ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ لأنك بلغت الرسالة.

\* \* \*

﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ لَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾.

[٥٥] ﴿ وَذَكِرٌ ﴾ عِظْ بالقرآن ﴿ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ولمن قُضِي (١) له أن يكون منهم.

قال ابن عطية: وعلى هذا التأويل، فلا نسخ في الآية، إلا في معنى الموادعة التى فيها؛ فإنّ آية السيف نسخت جميع الموادعات (٢).

\* \* \*

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ .

[٥٦] ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ قال ابن عباس، وعلي بن أبي طالب \_ رضي الله عنهما \_: المعنى: ما خلقت الجن والإنس إلا

<sup>(</sup>١) في «ت»: «قضى له».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ١٨٢).

لآمرهم بعبادتي، وليقروا لي بالعبودية (١)، فعبر عن ذلك بقوله: ﴿لِيَعْبُدُونِ ﴾ إذ العبادة هي مضمن الأمر، ومعنى العبادة في اللغة: التذلل والانقياد، وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله، متذلل لمشيئته.

\* \* \*

﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴾ .

[٧٥] ﴿ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ ﴾ لي، ولا لأنفسهم وغيرهم.

﴿ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ ولا أنفسَهم ولا غيرَهم.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞﴾.

[٥٨] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ﴾ الذي يرزق كلَّ ما يفتقر إلى الرزق.

﴿ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ الشديد القوة نعتاً لـ(ذو)، المعنى: أنا غني عنكم، فاشتغلوا بما أمرتكم به تفلحوا.

\* \* \*

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَيِهِمْ فَلَا يَسْنَعُجِلُونِ ١٠٠٠

[٥٩] ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أنفسَهم بالكفر ﴿ ذَنُوبًا ﴾ نصيباً من العذاب ﴿ مِثْلَ ذَنُوبٍ ﴾ نصيب ﴿ أَصَّحَرِهِمْ ﴾ المراد: من تقدم من الأمم المعذبة، وهذا

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٢٣٥)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ١٨٢)، و«تفسير القرطبي» (١٧/ ٥٥).

استعارة؛ لأن الذَّنوب: الدلو العظيمة، وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة (١) الماء بالدلاء.

﴿ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ﴾ بالعذاب، فهو نازل بهم لا محالة في وقته المحتوم. قرأ يعقوب: (لِيَعْبُدُونِي) (يُطْعِمُونِي) (يَسْتَعْجِلُونِي) بإثبات الياء فيهن وصلاً ووقفاً، وحذفها الباقون في الحالين(٢).

\* \* \*

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٠٠٠

[٦٠] ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ فيه بالعذاب، وهو يوم القيامة، والويل: الشقاء والهم، وروي أن في جهنم وادياً يسمى ويلاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «القساة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٧٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٥٠).



مكية بإجماع المفسرين، وآيها: تسع وأربعون آية، وحروفها ألف وثلاث مئة وثمانية أحرف، وكلمها: ثلاث مئة واثنتا عشرة كلمة.

### بِسْدِ اللَّهِ ٱلرَّهُمْنِ ٱلرَّحَةِ الرَّحَةِ

### ﴿ وَٱلظُّورِ ۞﴾.

[1] ﴿ وَالطُّورِ ﴾ هو الجبل بالسريانية، والمراد: الذي كلم الله عليه موسى ـ عليه السلام ـ، واسمه زبير، وهو بمدين.

### \* \* \*

## ﴿ وَكِنَابٍ مَّسْطُورٍ ١٩٠٠ .

[۲] ﴿ وَكِنَابٍ ﴾ هو ما كتبه الله لموسى من التوراة، وقيل: هو القرآن ﴿ مَسْطُورٍ ﴾ مكتوب، والسطر: ترتيب الحروف المكتوبة.

### \* \* \*

### ﴿ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ١٩٠٠.

[٣] ﴿ فِي رَقِي ﴾ جلد، وسمي رقاً؛ لأنه مرقق، وقد غلب الاستعمال على هذا الذي هو من جلود الحيوان ﴿ مَّنشُورِ ﴾ مبسوط، وهو خلاف المطوي.

﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١٩٠٠ .

[٤] ﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ﴾ هو بيت في السماء السابعة حذاء العرش بحيال الكعبة، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه، والمعمور: المأهول، وعمارته بالملائكة.

\* \* \*

﴿ وَٱلسَّقَفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ ﴿

[٥] ﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ﴾ هو السماء.

\* \* \*

﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُودِ ١

[٦] ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴾ المملوء، والجمهور على أنه بحر الدنيا، والواو الأولى للقسم، وباقيها للعطف.

\* \* \*

﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْقِعٌ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْقِعٌ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكِ لَوْقِعٌ

[٧] وجواب القسم: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴾ لنازلٌ، والمراد: عذاب الآخرة للكفار.

\* \* \*

﴿ مَّالَهُ مِن دَافِعِ ١٠٠٠ .

[٨] ﴿ مَّالَهُ مِن دَافِعٍ ﴾ يدفعه.

﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ١٠٠٠ .

[٩] ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ ﴾ تضطرب، فتجيء وتذهب ﴿ مَوْرًا ﴾ مصدر.

\* \* \*

﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١٠٠٠ ﴿

[١٠] ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ ﴾ كما يسير السحاب ﴿ سَيْرًا ﴾ ثم تتفتت أثناء السير حتى تصير آخراً كالعهن المنفوش؛ لهول ذلك اليوم.

\* \* \*

﴿ فَوَيْلُ يَوْمَ إِلْمِ لِلَّمْكُدِّ بِينَ ١

[١١] والفاء في قوله: ﴿ فَوَيْلُ يُوْمَ إِنْ عَاطَفَة جملة على جملة، وهي تتضمن ربطَ المعنى وتأكيدَه، وإثباتَ الويل.

﴿ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾ للرسل، وتقدم ذكر الويل في آخر الذاريات.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ١

[١٢] ﴿ اَلَذِينَ هُمَ فِي خَوْضِ ﴾ والخوض: التخبط في الأباطيل تَشَبُّهُ بخوض الماء ﴿ يَلْعَبُونَ﴾ استهزاءً بالنبي ﷺ.

\* \* \*

﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا شَ ﴾.

[١٣] وتبدل من ﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ ﴾ يُدْفَعون بعنف.

﴿ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ بأن تجمع أيديهم إلى أعناقهم، ونواصيهم إلى أقدامهم، ثم يدفعون في النار.

\* \* \*

﴿ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٩٠٠.

[11] فإذا جُعلوا<sup>(١)</sup> فيها، قيل لهم تبكيتاً: ﴿ هَاذِهِ ٱلنََّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا﴾ في الدنيا ﴿ تُكَذِّبُونَ ﴾.

\* \* \*

﴿ أَفَسِحْ هَاذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا لُبُصِرُونَ ١٠٠٠ .

[١٥] ثم قيل لهم: ﴿أَفَسِحْرُ هَاذَآ ﴾ العذابُ ﴿أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴾ العذابَ كما كنتم لا تبصرون في الدنيا ما يدل عليه؟!

\* \* \*

﴿ أَصْلُوْهَا فَأَصْبُرُواْ أَوْ لَا نَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﷺ.

[17] ﴿ أَصْلَوْهَا ﴾ ادخلوها، ثم قيل لهم على جهة قطع رجائهم: ﴿ فَأَصْبُرُوا ﴾ عليها ﴿ أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآءٌ ﴾ خبر محذوف(٢) المبتدأ؛ أي: صبرُكم وجزعُكم سواءٌ ﴿ عَلَيْكُونِ ﴾ لأن صبركم لا ينفعكم.

﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: هذا عذابكم حتمٌ لا بدَّ منه جزاءَ أعمالكم.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «حصلوا».

<sup>(</sup>۲) «محذوف» زیادة من «ت».

## ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ١

[1۷] ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَيَعِيمِ ﴾ إخبار لمحمد ﷺ ومعاصريه، لما فرغ من ذكر عذاب الكفار، عقب ذلك بنعيم المتقين؛ ليبين الفرق، ويقع التحريض على الإيمان.

#### \* \* \*

﴿ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠٠ .

[١٨] ﴿ فَكِهِينَ ﴾ قرأ أبو جعفر: (فَكِهِينَ) بغير ألف بعد الفاء، يعني: مسرورين، وقرأ الباقون: بالألف، يعني: متنعمين(١).

﴿ بِمَا ءَالَنَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ من إنعامه ورضاه عنهم ﴿ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾.

### \* \* \*

﴿ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِينًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠٠٠٠

[19] ثم يقال لهم: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ ﴾ أكلاً وشرباً.

﴿ هَنِيَّنَّا ﴾ لا تنغيص فيه، ونصبه على المصدر.

﴿ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ معناه: إن رُتَب الجنة ونعيمها هي بحسب الأعمال، وأما نفس دخولها، فهو برحمة الله وتغمده، والأكل والشرب والتهني ليس من الدخول في شيء، وأعمال العباد الصالحة لا توجب

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٥٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٥٥).

على الله التنعيم إيجاباً، لكنه قد جعلها أمارة على من سبق في علمه تنعيمه، وعلق الثواب والعقاب بالتكسب الذي في الأعمال.

#### \* \* \*

﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصَّفُوفَةً وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورٍ عِينِ ١٠٠٠ .

[٢٠] ﴿ مُتَّكِينَ ﴾ نصب على الحال. قرأ أبو جعفر: (مُتَّكِينَ) بإسكان الياء بغير همز، والباقون: بالهمز (١) ﴿ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةً ﴾ صُفَّ بعضُها إلى بعض.

﴿ وَزَوَّجْنَاهُم ﴾ قَرَنَاهم، وليس في الجنة تزويج كالدنيا ﴿ بِحُورٍ ﴾ جمع حوراء، وهي البيضاء القوية بياض العين وسواد سوادها.

﴿ عِينِ ﴾ جمع عيناء، وهي الكبيرة العينين مع جمالها.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْبَعَنَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَاۤ ٱلنَّنَهُم مِّنَ عَمَلِهِم مِّنَ شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِيمٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ﴿ إِنَّهُ .

[٢١] ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُم ﴾ قرأ أبو عمرو: (وَأَتْبَعْنَاهُمْ) بقطع الألف وفتحها وإسكان التاء والعين ونون وألف بعدها، والباقون: (وَاتَّبَعَتْهُمْ) بوصل الألف وتشديد التاء وفتح العين وتاء ساكنة بعدها (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ۳۹۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۱۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۳)، و«تفسير البغوي» (۶/ ۲۳۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٥٦).

﴿ ذُرِّيَّنَهُم ﴾ قرأ أبو عمرو، ويعقوب، وابن عامر: بألف بعد الياء على الجمع، وأبو عمرو وحده يكسر التاء والهاء، ويعقوب وابن عامر يضمانهما، وقرأ الباقون: بغير ألف على التوحيد مع ضم التاء والهاء (١).

﴿ بِإِيمَنِ ﴾ المعنى: أن المؤمنين اتبعتهم ذريتهم، وهم أولادهم الصغار والكبار بسبب إيمانهم، فكبارهم بإيمانهم بأنفسهم، وصغارهم بأن أُتبعوا في الإسلام بآبائهم بسبب إيمانهم؛ لأن الولد يُحكم بإسلامه تبعاً لأحد أبويه إذا أسلم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك: يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه دون أمه، وأما إذا مات أحد أبويه في دار الإسلام، فقال أحمد: يحكم بإسلامه، وهو من مفردات مذهبه؛ خلافاً للثلاثة، واختلفوا في إسلام الصبي المميز ورِدَّته، فقال الثلاثة: يصحان منه، وقال الشافعي: لا يصحان.

﴿ لَكُفَنَا بِهِمَ ذُرِيَنَهُمُ ﴾ المؤمنين في الجنة بدرجاتهم، وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجة آبائهم؛ تكرمة لآبائهم؛ لتقر بذلك أعينهم. قرأ ابن كثير، والكوفيون: (ذُرِّيَتَهُمْ) بغير ألف على التوحيد مع فتح التاء، وقرأ الباقون: بالألف على الجمع مع كسر التاء.

﴿ وَمَا أَلَنَّهُم ﴾ قرأ ابن كثير: بكسر اللام، والباقون: بنصبها (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۳)، و«الكشف» لمكي (۲،۲۹۰)، و«تفسير البغوي» (۲،۷۶)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۳۷۷)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۱۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۳)، و «تفسير البغوي» (۶/ ۲۶۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٥٨).

﴿ مِّنْ عَلِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ (مِنْ) الأولى متعلقة بـ(ألتناهم)، والثانية زائدة، المعنى على القراءتين: ما نقصناهم من عملهم شيئاً.

﴿ كُلُّ أَمْرِيمٍ بِمَا كَسَبَ ﴾ من خير وشر ﴿ رَهِينٌ ﴾ مرهون، فنفس المرء مرهونة بعمله، ومطالَبة ومجازاة به.

\* \* \*

﴿ وَأَمَّدُ ذَنَّهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْنَهُونَ ١

[٢٢] ﴿ وَأَمَّدُدْنَاهُم ﴾ زِدْناهم في وقت بعد وقت.

﴿ بِفَكِكُهَةِ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْنَهُونَ ﴾ وإن لم يصرحوا بطلبه.

\* \* \*

﴿ يَنْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغَوُّ فِبِهَا وَلَا تَأْثِيدٌ ﴿ إِنَّهُ ١

[٢٣] ﴿ يَتَنَـٰزَعُونَ ﴾ يتداولون بينهم ﴿ فِيهَا كَأْسًا ﴾ خمراً.

﴿ لَا لَغُو ُ فِهَا وَلَا تَأْشِهُ ﴾ أي: لا يُذهب عقولَهم فَيَلْغُوا ويأثموا كشاربي خمر الدنيا. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: (لاَ لَغْوَ وَلاَ تَأْثِيمَ) بفتح الواو والميم بغير تنوين، والباقون: برفعهما مع التنوين (١١).

\* \* \*

﴿ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤَلُّؤٌ مَّكَّنُونٌ ﴿ ﴾.

[٢٤] ﴿ ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ ﴾ مع ذلك للخدمة .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۱۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۸۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۱۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٥٩).

﴿ غِلْمَانٌ ﴾ أرقَّاءُ ﴿ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ ﴾ حسناً ولطافة .

﴿ لُوَٰلُوُ مَّكُنُونُ ﴾ مصون (١) في الصَّدَف. قرأ أبو جعفر: (لُوْلُوُّ) بإسكان الواو الأولى ورفع الثانية منونة من غير همز فيهما (٢)، وأبو بكر عن عاصم، وأبو عمرو: بإبدال الهمز الأول، وبالهمز في الثاني، والباقون: بالهمز فيهما.

قال ﷺ: «أدنى أهلِ الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدامه، فيجيبه ألفُ خادم ببابه: لَبَيْكَ لَبيك»(٣).

\* \* \*

## ﴿ وَأَقَبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَشَاءَلُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[٢٥] ﴿ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ بعد اجتماعِهم ودورانِ الكأس عليهم ﴿ يَسَاءَلُونَ ﴾ يسأل بعضهم بعضاً؛ تلذذاً واعترافاً بالنعمة عما كانوا عليه، وما وصلوا إليه.

<sup>(</sup>۱) «مصون» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۹۰-۳۹۱)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الثعلبي في «تفسيره» (٩/ ١٢٩)، والديلمي في «مسند الفردوس» (٨٣١)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٣/ ٣٧٤)، و«تفسير القرطبي» (١٧/ ٦٩).

﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي آَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٢٦] ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي آهْلِنَا ﴾ في الدنيا ﴿ مُشْفِقِينَ ﴾ خائفين من عذابه تعالى.

\* \* \*

﴿ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١٠٠٠ ﴿

[٢٧] ﴿ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ بالمغفرة ﴿ وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ اسمٌ من أسماء جهنم، والسموم: الحار الذي يبلغ مسام الإنسان، وهو النار في هذه الآية.

\* \* \*

﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّا حَيْمُ الْبَهِ الْرَحِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال

[٢٨] ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ ﴾ من قبل البعث ﴿ نَدْعُوهُ ﴾ نعبده موحّدين ﴿ إِنَّهُ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، والكسائي: بفتح الهمزة، أي: لأنه، وقرأ الباقون: بكسرها على الاستئناف (١) ﴿ هُوَ ٱلْبَرُ ﴾ المحسن الصادق في وعده ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ العظيم الرحمة.

\* \* \*

﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجَنُّونٍ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[٢٩] ﴿ فَذَكِّرُ ﴾ دُمْ على تذكير المشركين ﴿ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكِ ﴾ برحمته

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۳)، و«تفسير البغوي» (۲٤۲/٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۸)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۲۰).

وعصمته، و(نِعْمَت) رُسمت بالتاء، وقف عليها بالهاء: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ويعقوب<sup>(۱)</sup> ﴿ بِكَاهِنِ ﴾ هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب ﴿ وَلَا بَحِنُونِ ﴾ كما يقولون.

\* \* \*

﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّكُرَبُّصُ بِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ ١٠٠٠ .

[٣٠] ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ أي: بل أيقولون؛ هو ﴿ شَاعِرٌ نَنْرَبَصُ﴾ ننتظر.

﴿ بِدِ ـ رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴾ حوادث الدهر، فيهلك كغيره من الشعراء.

\* \* \*

﴿ قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّرَ لَا لَمُتَرَبِّصِينَ ﴿ فَلَ تَرَبِّصِينَ ﴿ فَكُمْ مِّرِ لَا أَلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ فَ

[٣١] ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا﴾ انتظروا هلاكي، وعيدٌ في صيغة أمر.

﴿ فَإِنِّى مَعَكُمْ مِّرِ ﴾ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ المنتظرين هلاككم، فُعذِّبوا بالسيف يوم بدر.

\* \* \*

﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَأَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٠٠ .

[٣٢] ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَعَلَمُهُم ﴾ عقولُهم ﴿ بِهَدَأٌ ﴾ القولِ المتناقض، وهو قولهم له ﷺ: ساحر، كاهن، شاعر، وذلك أن عظماء قريش كانوا يعرفون (٢) بالأحلام والعقول، فأزرى الله بعقولهم حين لم تثمرهم معرفة الحق من الباطل.

سلفت عند تفسير الآية (٢٣١) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) في (ت): (يوصفون).

﴿ أَمَّ هُمُ﴾ بل هم ﴿ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ مجاوزون الحدَّ في العناد.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ ۚ بَلِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ آَهُ عَالَٰهُ ۚ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى ا

[٣٣] ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُهُ ﴾ اختلقَ محمدٌ القرآن.

﴿ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ المعنى: لم يمتنعوا عن الإيمان بالقرآن لأنه مختلَق، بل تكبراً.

\* \* \*

﴿ فَلْيَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِّثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

[٣٤] فإن كان كما زعموا مختلقاً ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ ۚ أَي: مثلِ القرآن ونظمِه وحسن بيانه ﴿ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ في قولهم.

\* \* \*

﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١٠٠٠ .

[٣٥] ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ﴾ أي: من غير مقدر.

﴿ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ لأنفسهم، ولا بد للخلق من خالق، فهلاً يوحِّدون خالقهم.

\* \* \*

﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ

[٣٦] ﴿ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ فلا يعبدون خالقهما(١).

﴿ بَلِ لَّا يُوقِنُونَ ﴾ بخالقهما.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «خالقهم».

# ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ١٠٠٠ .

[٣٧] ﴿ أُمَّ عِندَهُمَّ خَزَآبِنُ﴾ أي: مفاتيح خزائن رحمة ﴿ رَبِّكِ ﴾ من النبوة والرزق وغيرهما، فيخصوا من شاؤوا بما شاؤوا. قرأ أبو عمرو: (خَزَائِن رَّبِّكَ) بإدغام النون في الراء(١٠).

﴿ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ﴾ المسلطون الجبارون. قرأ هشام عن ابن عامر، وقنبل عن ابن كثير، وحفص عن عاصم، بخلاف عن الثاني والثالث: (الْمُسَيْطِرُونَ) بالسين، وقرأ حمزة: بين الصاد والزاي، بخلاف عن رواية خلاد، وقرأ الباقون: بالصاد الخالصة (٢).

#### \* \* \*

﴿ أَمْ لَكُمْ سُلَمُ يُسْتَمِعُونَ فِيةً فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ آَمُ لَكُمْ سُلَطَنِ مُبِينٍ ﴿ آَمُ لَكُمْ سُلَطَنِ مُبِينٍ ﴿ آَمُ لَكُمْ سُلَطَنِ مُبِينٍ ﴿ آَمُ لَمُ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

[٣٨] ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَمٌ ﴾ يرتقون به إلى السماء ﴿ يَسَّتَمِعُونَ فِيدٍ ﴾ الوحيَ وكلامَ الملائكة، فيقولوا ما شاؤوا، فإن كان كذلك.

﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم ﴾ فَرَضاً على دعواهم ﴿ بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴾ حجة بينة.

\* \* \*

﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمْ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَالَّهُ مَا لَكُمْ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الل

[٣٩] ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ ﴾ بزعمكم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٥٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۶)، و «الكشف» لمكي (۲/۲۹۲)، و «تفسير البغوي» (٤/٤٤)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/٢٦١).

﴿ وَلَكُمُ ٱلۡبَـنُونَ ﴾ فيه تسفيه لهم، وإشعار بأن مَنْ هذا رأيه، فلا (١) يُعَدُّ من العقلاء.

\* \* \*

﴿ أَمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ١٠٠٠ .

[٤٠] ﴿ أَمْ تَسْتَأَنُّهُمْ آجْرًا ﴾ على الإنذار ﴿ فَهُم مِن مَّغْرَمِ ﴾ أي: غُرم، وهو ما يلزم أداؤه، فهم بذلك ﴿ مُثْقَلُونَ ﴾ فلا يُسْلِمون.

\* \* \*

﴿ أَمْ عِندَهُو ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُّبُونَ ١٠٠٠ .

[٤١] ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ ﴾ اللوح المحفوظ.

﴿ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴾ ما فيه، ويخبرون الناس به.

\* \* \*

﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۚ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ ﴿ أَمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

[٤٢] ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ﴾ مكراً بك؛ ليهلكوك.

﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴾ المهلكون (٢) جزاء كيدهم.

\* \* \*

﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ .

[٤٣] ﴿ أَمْ لَمُمْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ يستحق العبادة ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ من

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «لا».

<sup>(</sup>۲) «المهلكون» زيادة من «ت».

الآلهة، وجميع ما في هذه السورة من ذكر (أم) استفهام غير عاطفة، واستفهم تعالى مع علمه بهم؛ تقبيحاً عليهم، وتوبيخاً لهم؛ كقول الشخص لغيره: أجاهل أنت؟ مع علمه بجهله.

#### \* \* \*

﴿ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرُكُومٌ ١٠٠٠ .

[ ٤٤] ﴿ وَإِن يَرَوْأُ كِسْفًا ﴾ قطعاً ﴿ مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً ﴾ عليهم ؛ ليعذَّبوا به .

﴿ يَقُولُوا ﴾ عناداً وجهلاً: ﴿ سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ﴾ بعضُه فوق بعض يَسقينا.

#### \* \* \*

﴿ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ١٠٠٠ .

[02] ﴿ فَذَرَّهُمْ حَتَىٰ يُلَقُوا ﴾ يعاينوا. قرأ أبو جعفر: (يَلْقُوا) بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف من غير ألف قبلها، وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح اللام وألف بعدها وضم القاف(١).

﴿ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصَعَفُونَ ﴾ وذلك عند النفخة الأولى. قرأ ابن عامر، وعاصم: (يُصْعَفُونَ) بضم الياء؛ أي: يهلكون، وقرأ الباقون: بفتحها؛ أي: يموتون (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۷۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٦٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦١٣)، و«الكشف» لمكي (٢/٢٩٢)،
 و«معجم القراءات القرآنية» (٦/٢٦٢).

﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ ﴾ .

[53] وتبدل من ﴿ يُوْمَقُرُ ﴾ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْتًا ﴾ من الإغناء في رد العذاب ﴿ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ يمنعون من عذاب الله .

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ .

[٤٧] ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ كفروا ﴿ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ أي: قبل المعد لهم يوم القيامة، وهو القتل ببدر ﴿ وَلَكِنَّ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ بذلك.

\* \* \*

﴿ وَٱصْبِرْ لِمُحَكِّمِ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ١٠٠٠ ﴿

[٤٨] ﴿ وَاصْبِرَ لِمُكْمِرِ رَبِّكِ ﴾ فيهم بالإمهال، ولا يضيق صدرك. قرأ أبو عمرو: (وَاصْبِر لِّحُكْمِ) بإدغام الراء في اللام، وروي عنه الإظهار، والوجهان صحيحان عنه (١).

﴿ فَإِنَّكَ بِأَعۡيُنِكَ ۚ بحيث نراك ونلحظك ﴿ وَسَبِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ أي: قل: سبحان الله وبحمده ﴿ حِينَ تَقُومُ ﴾ من منامك .

\* \* \*

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَكُ ٱلنَّجُومِ ١٠٠٠ .

[٤٩] ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ ﴾ أي: صلِّ له، يعني: المغرب والعشاء.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۳۵۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲۲۳۲).

﴿ وَإِذْبَرُ النُّجُومِ ﴾ يعني: الركعتين قبل صلاة الفجر، وذلك حين تدبر النجوم؛ أي: تغيب بضوء الصبح. اتفق القراء على كسرة الهمزة في (وَإِدْبَارَ النُّجُومِ)؛ إذ المعنى على المصدر؛ أي: وقت أُفول النجوم وذهابها، لا جمع دبر، كما تقدم لبعض القراء في (وَأَدْبَارَ السُّجُودِ) في سورة (ق) [الآية: ٤٠]، والله سبحانه أعلم.



مكية بإجماع من (١) المتأولين، وآيها: اثنتان وستون (٢) آية، وحروفها: ألف وأربع مئة وخمسة أحرف، وكلمها ثلاث مئة وستون كلمة، وهي أول سورة أعلن بها رسول الله على وجهر بقراءتها في الحرم، والمشركون يستمعون، وفيها سجد، وسجد معه المؤمنون والمشركون، والجن والإنس غير أبي لهب؛ فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا.

وسبب هذه السورة أن المشركين قالوا: إن محمداً عَلَيْهُ يتقول القرآن، ويختلق أقواله، فنزلت الآية في ذلك.

وهذه السورة أول المفصل على أحد القولين في مذهب مالك، وتقدم التنبيه عليه في أول الشورى عند ذكر القول الآخر، وقد ذكر اختلاف الأئمة في المفصل في أول التفسير، ثم ذكر كل مذهب في محله، وهو عند أول الشورى، والحجرات، وق، وهذا المحل، والله الموفق.

بِسْدِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحَيْدِ الرَّحَيْدِ الرَّحَيْدِ الرَّحَيْدِ الرَّح



<sup>(</sup>۱) «من» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «ستون وآيتان».

[1] ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ يعني: الثريا، والعرب لا تقول النجم مطلَقاً إلا للثريا.

﴿ إِذَا هَوَىٰ ﴾ سقط عند غروبه، وقيل: المراد: الجملة من القرآن إذا تنزلت، وذلك أنه روي أن القرآن نزل على رسول الله ﷺ نجوماً؛ أي: أقداراً مقدرة في أوقات ما، ويجيء (هَوَى) على هذا التأويل بمعنى: نزل.

قال ابن عطية: وفي هذا المعنى بُعد وتحامُل على اللغة، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ فَ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُولِ ﴾ [الواقعة: ٧٥]، والخلاف في هذه كالخلاف في تلك (١)، وهو قسم بالنجم وقتَ هويّه، أو بالقرآن وقتَ نزوله.

\* \* \*

﴿ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُونَ ١٠٠٠ ﴿

[۲] وجواب القسم: ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُونَ ﴾ يعني: محمداً عَلَيْ عن طريق الهدى ﴿ وَمَا غَوَىٰ ﴾ ما لابسَ الغَيَّ، وهو نقيض الرشد. قرأ أبو عمرو، وورش عن نافع: بإمالة رؤوس آي هذه السورة؛ بخلاف عنهما، وافقهما على الإمالة: حمزة، والكسائى، وخلف (۲).

\* \* \*

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ آلَ

[٣] ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَى ٓ ﴾ أي: لا يتكلم بالباطل عن هوى نفسه.

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦١٤)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٤)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/٧ وما بعدها).

﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ إِنَّهُ .

[٤] ﴿ إِنْ هُوَ ﴾ أي: نطقُه ﷺ بالقرآن وما يأتيه من السماء ﴿ إِلَّا وَحُمُّنُ ۗ يُوحَىٰ ﴾ إليه، لم يقله من تلقاء نفسه.

\* \* \*

﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُونِي ﴿ ﴾ .

[٥] ﴿ عَلَّمَهُ مُسَدِيدُ ٱلْقُوْىٰ ﴾ هو جبريل عليه السلام، والقوى: جمع القوة.

\* \* \*

﴿ ذُو مِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١٠٠٠ ﴿

[7] ﴿ ذُو مِرَّةِ ﴾ قوة شديدة في خلقه ﴿ فَأَسْتَوَىٰ ﴾ فاستقر جبريل.

\* \* \*

﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞﴾.

[V] ﴿ وَهُو ﴾ يعني: محمداً، المعنى: استوى جبريل ومحمدٌ ليلة المعراج.

﴿ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَى ﴾ عند مطلع الشمس.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَ لَكَ ١

[٨] ﴿ مُمَّ دَنَا ﴾ قَرُب جبريل من محمد ﴿ فَلْدَكِّ ﴾ زادَ في القُرب، والأكثرون على أن هذا الدنوَّ والتدلِّي منقسم بين جبريل ـ عليه السلام \_، ومحمد على أو مختص بأحدهما من الآخر، أو من سدرة المنتهى.

وقال ابن عباس: «هو محمدٌ دنا وتدلى من ربه».

وحكي عن ابن عباس أيضاً: «هو الربُّ دنا من محمد، فتدلَّى إليه؛ أي: أمرُه وحكمُه»(١).

قال القاضي أبو الفضل ـ رضي الله عنه ـ في كتاب «الشفا»: فاعلم أن ما وقع في إضافة الدنو والقرب من الله أو إلى الله، فليس بدنو مكان ولا قرب حداً، بل كما ذكرنا عن جعفر الصادق: «فليس بدنو حَدّ، وإنما دنوُّ النبي من ربه وقربُه منه إبانةُ عظيم منزلته، وتشريف رتبته، وإشراق أنوار معرفته، ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته، ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس، وبسط وإكرام» ( $^{(7)}$ ).



<sup>(</sup>۱) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ١٩٧)، و «تفسير البغوي» (١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (٢٠٤/١)، وقول ابن عباس السالف منه. وقال القاضي في نهاية هذا الكلام: ويتأول فيه ما يُتأول في قوله: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا». وذكر الإمام ابن الجوزي في «زاد المسير» (٨/ ٦٥) ما يؤيد قول ابن عباس الأخير بما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: دنا الجبّار ربُّ العزة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. اهـ وهذا القول متأوّل على ما ذكر القاضي عياض. ومن المعلوم أن أكثر العلماء على أن هذا الدنو والتدلي منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، أو مختص بأحدهما من الآخر ومن السدرة المنتهى. كما ذكر النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (٣/٤).

### ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ١٠٠٠ .

[9] ﴿ فَكَانَ قَابَ ﴾ قدرَ ﴿ أَوْ أَدْنَ ﴾ بل أقرب، فمن جعل الضمير عائداً إلى الله لا إلى جبريل على هذا كان عبارة عن نهاية القرب، ولطف المحل، واتضاح المعرفة، والإشراف على الحقيقة من محمد على وعبارة عن إجابة الرغبة، وقضاء المطالب قربٌ بالإجابة والقبول، وإتيانٌ بالإحسان وتعجيل المأمول، وإنما ذكر (القَوْسَين)؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب تجعل مساحة الأشياء بالقوس، ويقال: قاب قوسين؛ يعني: قدر ذراعين، وإنما سمي الذراع قوساً؛ لأنه يقاس به الأشياء.

#### \* \* \*

### ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ١٠٠٠ ﴿

[١٠] ﴿ فَأَوْحَى ﴾ اللهُ ﴿ إِلَى عَبْدِهِ ﴾ ﷺ ﴿ مَا أَوْحَى ﴾ في قوله تعالى: (مَا أَوْحَى) إبهام على جهة التفخيم والتعظيم، والذي عُرف من ذلك فرضُ الصلاة.

#### \* \* \*

### ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَيْ اللَّهِ ﴿

[١١] ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ ﴾ قِرأ أبو جعفر، وهشام عن ابن عامر: (كَذَّبَ) بتشديد الذال؛ يعني: ما كذب قلب محمد ﷺ.

﴿ مَا رَأَى ﴾ بعينه، وقرأ الباقون: بتخفيفها(١)؛ أي: ما ارتابَ القلب،

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۶)، و «تفسير البغوي» (۲۰۲)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/٩).

وقرأ ورش عن نافع: (الْفُوَادُ) بفتح الواو بغير همز، والباقون: بالهمز، تلخيصه: لم يوهم القلبُ العينَ غيرَ الحقيقة، بل صَدَّق رؤيتَها.

واختلف السلف والخلف هل رأى نبينا على ربه ليلة الإسراء؟ فأنكرته عائشة، وخالفها ابن عباس وجمع، وتقدم الكلام في ذلك مستوفى في أول سورة الإسراء في قصة المعراج.

#### \* \* \*

### ﴿ أَفَتُمُنُونِنَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ١٠٠٠ ﴿

[1۲] ﴿ أَفَتُمُرُونَهُ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، ويعقوب: (أَفَتَمْرُونَهُ) بفتح التاء وإسكان الميم من غير ألف؛ أي: أتجحدونه، وقرأ الباقون: بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها؛ أي: أتجادلونه (١) ﴿ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ لأن المشركين أنكروا إسراءه ﷺ، ومشاهدته جبريل عليه السلام.

#### \* \* \*

## ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٠٠٠ ﴿

[۱۳] فأكذبهم الله تعالى بقوله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ ﴾ أي: رأى محمدٌ جبريلَ على صورته حقيقة، وعلى قول ابن عباس ومَنْ وافقه: رأى رَبَّه. قرأ ورش، وحمزة، والكسائي، وأبو بكر، وخلف، وابن ذكوان بخلاف عنه: (رَآهُ) بإمالة الهمزة والراء، وأمال الدوري عن أبي عمرو الهمزة بخلاف عنه، وأمال السوسى الراء (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۶)، و «تفسير البغوي» (۲۰۳/۶)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦١٤)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٤)، =

﴿ نَزَلَةً ﴾ مرةً ﴿ أُخْرَىٰ ﴾ لأنه ﷺ عرج إلى السماء مرات بسبب الصلوات، فكان لكل عرجة نزلة.

#### \* \* \*

### ﴿ عِندَ سِدُرَةِ ٱلْمُناكِينَ اللَّهُ ﴾ .

[15] وكانت الرؤيا ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَفَى ﴾ شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش، لا يتجاوزها أحد من الملائكة ولا غيرهم، ولا يعلم ما وراءها إلا هو تعالى، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، فيقبض منها.

#### \* \* \*

### ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَيٰ ١٠٠٠ ﴿

[10] ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَكَ ﴾ أراد أن يعظم مكان السدرة ويشرفه بأن جنة المأوى عنده، وهي الجنة التي يأوي إليها الملائكة.

#### \* \* \*

### ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١

[17] ﴿إِذْ يَغْشَى ﴾ يغطِّي ﴿ ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ العامل في (إِذْ) (رَآهُ)، والمعنى: رآه في هذه الحال، و﴿مَا يَغْشَى ﴾ معناه: من قدرة الله وأنواع الصفات التي يخترعها لها، وذلك مبهم على جهة التفخيم والتعظيم.

قال عَيْكَ : «رأيتُ على كل ورقة منها ملكاً قائماً يُسَبِّحُ الله»(١).

و «معجم القراءات القرآنية» (٧/٧ و ١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ٥١٩) عن عبد الرحمن بن زيد، مرسلاً. =

﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١

[١٧] ﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ ﴾ ما مال بصر محمد يميناً ولا شمالاً، أضاف الأمر للبصر.

﴿ وَمَاطَغَنَ ﴾ أي: ما جاوز ما رأى.

\* \* \*

﴿ لَقَدُّ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيِّ آلِكُ اللَّهِ ﴾ .

[1٨] ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ﴾ التي يمكن أن يراها البشر الآية ﴿ ٱلْكُبْرَى ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وابن ذكوان: (مَا رَأَى) (لَقَدْ رَأَى) بإمالة الراء والهمزة، واختلف عن هشام وأبي بكر، وأمال أبو عمرو الهمزة فقط.

\* \* \*

# ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١

[19] ﴿أَفْرَءَيْتُمُ ﴾ مخاطبة لقريش، وهي من رؤية العين، لما فرغ من ذكر عظمة الله تعالى وقدرته، قال على جهة التوقيف: أرأيتم هذه الأوثان وحقارتها، وبعدَها عن هذه القدرة والصفات العلية ﴿ألَّكْتَ ﴾ صنم ثقيف بالطائف. قرأ رويس عن يعقوب: بتشديد التاء، ويمدُّ الساكنين، وقرأ الباقون: بتخفيفها، والكسائي يقف عليها بالهاء (۱).

<sup>=</sup> وانظر: «تفسير الثعلبي» (٩/ ١٤٣)، و«تفسير البغوي» (٢٤٨/٤)، و«تفسير القرطبي» (٢٤٨/٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ١٣٢ و٣٧٩)، و«معجم =

﴿ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ سَمُرة كانت غطفان تعبدها، فبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد فقطعها، واجتث أصلها، فخرجت من أصلها شيطانة، فقتلها.

\* \* \*

# ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١

[٢٠] ﴿ وَمَنَوْةَ ﴾ اسم علم (١) لصنم هُذيل وخُزاعة، وألفها منقلبة عن ياء؛ لأنها من منى يمني. قرأ ابن كثير: (مَنَاءَةَ) بهمزة بعد الألف، فيمد للاتصال، وقرأ الباقون: بغير همز، والوقف عليها لجميع القراء بالهاء أتباعاً للرسم (٢) ﴿ اَلنَّالِئَةَ ﴾ نعت لـ (مناة)؛ لأنها ثالثة الصنمين.

﴿ اَلْأَخْرَىٰ ﴾ نعت ذم، نحو: و﴿ قَالَتَ أُخْرَنهُ مِ لِأُولَنهُ مَ الأعراف: ٢٩]؛ أي: ضعفاؤهم لرؤسائهم؛ أي: مناة الحقيرة، وقيل: اللات والعزى ومناة كانت أصناماً من حجارة في جوف الكعبة يعبدونها، واشتقوا لها أسماء من أسماء الله سبحانه، فقالوا: من الله: اللات، ومن العزيز: العزى، ومن المنان: مناة، ومعنى الآية: أخبرونا ألهذه الآلهة المعبودة قدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله تعالى؟! وتقدم في سورة الحج ما ألقاه الشيطان في قراءة النبى على لما قرأ هذه الآية.

<sup>=</sup> القراءات القرآنية» (٧/ ١٢). وذكرها البغوي في «تفسيره» (٢٥٦/٤)، من قراءة ابن عباس وأبي صالح.

<sup>(</sup>۱) «علم» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦١٥)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٤)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٢٥٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ١٣).

# ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١

[٢١] ولما قالوا: الملائكة والأصنام بنات الله، مع كراهتهم البنات، نزل إنكاراً عليهم: ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَى ﴾ المعنى: إذا كرهتم البنات، فكيف تجعلون لكم البنين، وله تعالى البنات؟!

\* \* \*

### ﴿ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى ﴿ ثِنَّ ﴾ .

[۲۲] ﴿ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى ﴾ جائرة؛ حيث جعلتم لربكم ما تكرهون لأنفسكم. قرأ ابن كثير: (ضِئْزَى) بالهمز؛ من ضأزه يضأزه ضأزاً، وقرأ الباقون: بغير همز(۱)؛ من ضازه يضيزه ضيزاً.

\* \* \*

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَشَمَآهُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ قُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن زَيِّهِمُ ٱلْهُدُى ۚ ﴿ ﴾ .

[٢٣] ﴿ إِنْ هِيَ ﴾ أي: الأصنام ﴿ إِلَّا أَشَمَاءٌ ﴾ لا حقيقة تحتها من نفع أو ضر ﴿ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ أي: سميتم بها ﴿ أَنتُمْ وَءَابَاۤ وُكُم ﴾ آلهة تخرُّصاً.

﴿ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا ﴾ بتلك الأسماء ﴿ مِّن سُلْطَنِ ﴾ حجة على تسميتهم، ثم رجع إلى الخبر بعد المخاطبة، فقال: ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ ﴾ في قولهم: إنها آلهة ﴿ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾ الخبيثة مما زين لهم الشيطان.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدُئَ ﴾ على لسان الرسل.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦١٥)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٤)، و «تفسير البغوى» (٢٠٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ١٤).

﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ١٠٠٠ ﴾ .

[٢٤] ﴿ أَمْ لِلْإِنْسَيْنِ ﴾ (أَمْ) منقطعة، والهمزة فيها للإنكار، المعنى: ليس للكافر.

﴿ مَا تَمَنَّى ﴾ من شفاعة الأصنام.

\* \* \*

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ۞﴾ .

[٧٥] ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴾ يحكم فيهما بما يريد، فالأمر كله لله.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَكُم مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغَنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعَدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴿ ﴾ .

[٢٦] ﴿ ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِى ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِى شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا ﴾ إن شفعوا لا يشفعون.

﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ أن يشفع له ﴿ وَيَرْضَى ﴿ عنه .

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَلْسَمُّونَ ٱلْلَتَهِكَةَ نَسْمِيَةَ ٱلْأُتْنَى ١٠٠٠ ﴿

[۲۷] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَيْكِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنثَى ﴾ لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله .

﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّ الظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّ الْطَالَ الْحَالَ الْحَلَقُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلَّ الْحَلَقُولُ الْحَلَّ الْحَلِّقُ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلِّي الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّقُ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّى الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّى الْحَلَّ الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّ الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّى الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّى الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَى الْحَلَقِ الْحَلِي الْحَلِي الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَى الْحَلِي الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَى الْحَلَّ الْحَلَى الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّى الْحَلَّ الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّ الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّ الْحَلَّى الْحَلّى الْحَلَّى الْحَلَّلَا الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلَّ الْحَلَّى ال

[٢٨] ﴿ وَمَا لَمُمْ بِهِ عَ أَي: بذلك القولِ ﴿ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا اعتبار له في المعارف الحقيقية .

\* \* \*

﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ .

[٢٩] ﴿ فَأَعْرِضْ عَنِ ﴾ إبلاغ ﴿ مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا ﴾ عن العمل بالقرآن.

﴿ وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا﴾ وهذا منسوخ بآية السيف.

\* \* \*

﴿ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن أَهْ يِمَن أَلَّهُ مِن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَن أَهْدَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَالْعَلَا عَلَا عَ

[٣٠] ﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: طلب الدنيا ﴿ مَبْلَغَهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۗ لا يتجاوزه علمُهم.

﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ء وَهُو أَعَلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴾ أي: هو أعلم بالفريقين، فيجازيهم.

\* \* \*

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴿ وَكَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي

[٣١] ﴿ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فهذا معترض بين الآية الأولى ،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فإن».

وبين قوله: ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ ﴾ من الشرك، فاللام في (لِيَجْزِيَ) متعلق بمعنى الآية: إذا كان أعلم بهم، جازى كلاً بما يستحقه.

﴿ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ وَحَّدوا ربهم ﴿ بِٱلْحُسْنَى ﴾ بالجنة .

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتِهِرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِسَ إِلَّا ٱللَّمَمُ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَا كُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُهُ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى آلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

[٣٢] ثم وصفهم فقال: ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ اللَّإِثْمِ ﴾ الشرك. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (كَبِيرَ) بكسر الباء من غير ألف ولا همز على التوحيد، والباقون: بفتح الباء وألف وهمزة مكسورة بعدها على الجمع (١).

﴿ وَٱلْفَوَحِثَى ﴾ ما فَحُش من الذنوب ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ مَ استثناء منقطع، واللمم: ما صغر من الذنوب؛ كالغمزة والنظرة واللمسة والقبلة.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ لمن فعل ذلك وتاب.

﴿ هُوَ أَعْلَوُ بِكُورٍ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: خلق أباكم آدمَ من تراب.

﴿ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةً ﴾ جمع جنين، سمي جنيناً؛ لاجتنانه؛ أي (٢): استتاره في البطن.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦١٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٩٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ١٦).

<sup>(</sup>۲) «لاجتنانه؛ أي» زيادة من «ت».

﴿ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ ﴾ قرأ حمزة: (إِمِّهَاتِكُمْ) بكسر الهمزة والميم، وقرأ الكسائي: بكسر الهمزة فقط، وكل منهما بشرط الوصل، وقرأ الباقون: بضم الهمزة وفتح الميم، واتفقوا على الابتداء كذلك(١).

﴿ فَلا تُرَكُّواْ أَنفُكُمْ ﴾ تُثنوا عليها ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ ﴾ وأخلص العمل.

\* \* \*

### ﴿ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى آلُّهِ ﴿

[٣٣] كان الوليد بن المغيرة المخزومي قد سمع قراءة النبي على وجلس إليه، ووعظه رسول الله على فقرب إلى الإسلام، وطمع النبي على فيه، ثم إنه عاتبه رجل من المشركين، وقال له: أتترك ملة آبائك؟ ارجع إلى دينك، اثبت عليه، وأنا أتحمل لك بكل شيء تخافه في الآخرة، لكن على أن تعطيني كذا وكذا من المال، فوافقه الوليد على ذلك، ورجع عما هم به من الإسلام، وضل ضلالاً بعيداً، وأعطى بعض ذلك المال لذلك الرجل، ثم أمسك عنه وشح، فنزل: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ﴿ (٢) عن الإيمان.

\* \* \*

## ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ آتِ ﴾.

[٣٤] ﴿ وَأَعُطَىٰ ﴾ صاحبَه ﴿ قَلِيلًا ﴾ من ماله ﴿ وَأَكْدَىٰ ﴾ قطعَ عطيته بخلاً ، وأصله من الكذية: أرضٌ صلبة كالصخرة تمنع حافرَ البئر من النفوذ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۹۶)، و «الكشف» لمكي (۱/ ٣٧٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ١٦\_١٧).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۲۱)، وذكره البغوي في «تفسيره» (۲۹۲ /۲۲)، والقرطبي في «تفسيره» (۱۱۱ / ۱۷) عن ابن زيد ومقاتل.

## ﴿ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ١٠٠٠ ﴿

[٣٥] ﴿ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ أعلم من الغيب أنَّ مَنْ تحمل ذنوبَ أحد، فإن المتحمل عنه ينتفع بذلك ﴿ فَهُوَ ﴾ لهذا الذي علمه ﴿ يَرَىٰ ﴾ الحقَّ، وله فيه بصيرة؟!

#### \* \* \*

## ﴿ أَمْ لَمْ يُنَتَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ أَمْ لَمْ يُنَا أَبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ إِنَّا اللَّهِ ال

[٣٦] ﴿ أَمْ ﴾ هو جاهل ﴿ لَمْ يُنَبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴾ يعني: أسفار التوراة. قرأ أبو جعفر: (يُنبًا) بإبدال الهمز، والباقون: بالهمز (١) (١).

#### \* \* \*

## ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّى ۖ ۞ ﴿ .

[٣٧] ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ﴾ قرأ هشام عن ابن عامر: (أَبْرَاهَامَ) بالألف، والباقون: بالياء (٣٠) ﴿ الَّذِي وَفَّى ﴾ أي: تمم ما أُمر به، وبلغ رسالات ربه إلى خلقه.

عن أبي ذر الغفاري<sup>(٤)</sup> ـ رضي الله عنه ـ قال: قلتُ: يا رسول الله! كم من كتابٍ أنزل الله ـ عز وجل ـ؟ قال: «مئة كتاب، وأربعة كتب،

<sup>(</sup>۱) «والباقون: بالهمز» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۹۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۱۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٨/٧).

<sup>(</sup>٤) «الغفاري» زيادة من «ت».

أنزل الله(۱) على آدم عشر صحائف، وعلى شيث خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحائف، وأنزل الله(۲) التوراة والإنجيل والزبور والفرقان»، قلت: يا رسول الله! ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً: أيها الملك المبتلى المغرور! إني لم أبعثك فتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك، ترد دعوة المظلوم، فإني لا أردها، وإن كانت من كافر، وكان فيها أمثال منها: على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله من يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، ويفكر في صنع الله، وساعة يحاسب نفسه فيما قدم وأخر، وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال في المطعم والمشرب وغيرهما، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، ومن علم أن كلامه من عمله، قل كلامه إلا فيما يعنيه».

ويأتي ما نقل من صحف موسى آخر سورة (سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى).

\* \* \*

# ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ١

[٣٨] ثم بين تعالى ما في صحفهما، فقال: ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَهُ وِزَرَ أُخَرَىٰ ﴾ أي: لا تحمل حاملة حمل غيرِها بأن تؤخذ بإثمها، وفي هذا إبطال قول من قال للوليد بن المغيرة: إنه يحمل عنه الإثم.

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة زيادة من «ت».

## ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿

[٣٩] وتعطف على ﴿ أَلَّا نَزِرُ ﴾ ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ عمل ونوى، أي: كما لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، لا يثاب بفعله، وما جاء في الأخبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميت، فلكون الناوي له كالنائب عنه.

واختلف الأئمة فيما يُفعل من القرب؛ كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والصدقة (۱)، ويُهدى ثوابه للميت المسلم، فقال أبو حنيفة وأحمد: يصل ذلك إليه، ويحصل له نفعه بكرم الله ورحمته، وقال الشافعي ومالك: يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية، وفي الحج، وأما في غير ذلك من الطاعات؛ كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره، لا يجوز، ويكون ثوابه لفاعله، وعند المعتزلة: ليس للإنسان جعلُ ثواب عملِه في شيء من الأعمال لغيره، ولا يصل، ولا ينفعه.

واختلفوا فيمن مات قبل أن يحج، فقال أبو حنيفة ومالك (٢): يسقط عنه الحج بالموت، ولا يلزم الحج عنه إلا أن يوصي بذلك، وقال الشافعي وأحمد: لا يسقط عنه، ويلزم الحج عنه من رأس ماله.

واختلفوا فيمن لم يحج عن نفسه، هل يصح أن يحج عن غيره؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يصح، ويجزىء عن الغير مع الكراهة، وقال الشافعي وأحمد: لا يصح، فلو فعل، وقع عن نفسه.

وأما الصلاة، فهي عبادة بدنية، لا تصح فيها النيابة بمال ولا بدن بالاتفاق، وعند أبى حنيفة: إذا مات وعليه صلوات، يعطى لكل صلاة

<sup>(</sup>۱) «والصدقة» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) «ومالك» زيادة من «ت».

نصف صاع بر، أو صاع من تمر، أو شعير، أو قيمة ذلك فدية تصرف للمساكين، وليس للمدفوع إليه عدد مخصوص، فيجوز أن يدفع لمسكين واحد الفدية عن عدة صلوات، ولا يجوز أن تدفع فدية صلاة لأكثر من مسكين، ثم لا بد من الإيصاء بذلك، فلو تبرع الورثة بذلك، جاز من غير لزوم، وهو من مفردات مذهبه، وهو (۱) خلاف (۲) للثلاثة.

\* \* \*

﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ١٠٠٠ ﴿

[ ٤٠] ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴾ في ميزانه يوم القيامة.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ يُجْزَئِهُ ٱلْجَزَّآءَ ٱلْأَوْفَى ١٩٠٠ .

[٤١] ﴿ أُمَّ يُجِزَّنَهُ ﴾ أي: يُجزى (٣) العبدُ سعيَه ﴿ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَ ﴾ الأكمل، والقراءة بفتح (أَنَّ) على أن (٤) هذا كله في صحف موسى.

\* \* \*

﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ ١٠٠٠ ﴿

[٤٢] ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَٰكَ ﴾ أي: الانتهاء، وهو رجوع الخلائق إليه تعالى بعد الموت، فيجازيهم.

<sup>(</sup>۱) «وهو» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «خلافاً».

<sup>(</sup>۳) «أي يجزى» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٤) «على أن» زيادة من «ت».

### ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِن ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِن ﴿

[27] ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضَحُكَ وَأَبَّكَ ﴾ ذكر الضحك والبكاء؛ لأنهما صفتان تجمعان أوصافاً كثيرة من الناس؛ إذ الواحدة دليل السرور، والأخرى دليل الحزن في الدنيا والآخرة، فنبه تعالى بهاتين الخاصتين اللتين هما للإنسان وحده.

\* \* \*

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ١

[٤٤] ﴿ وَأَنَّهُ مُو أَمَاتَ ﴾ في الدنيا.

﴿ وَأَحْيَا ﴾ للبعث، فلا يقدر على الإماتة والإحياء غيره.

\* \* \*

﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَّرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ .

[83] ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ﴾ الصنفين ﴿ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴾ من كل حيوان.

\* \* \*

﴿ مِن نُطِّفَةٍ إِذَا تُمُّنِّي ﴿ إِنَّا لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ ﴿ إِنَّا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ

[٤٦] ﴿ مِن نُطِّفَةٍ إِذَا تُتُنَّى ﴾ تُراق في الرُّحم.

\* \* \*

﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١

[٤٧] ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ﴾ الخلقة ﴿ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ للبعث بعد الموت. وتقدم اختلاف القراء في (النَّشْأَة) في سورة العنكبوت.

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ آلَكُ ﴿

[44] ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى ﴾ الناسَ بالكفاية والأموال.

﴿ وَأَقَٰيَ﴾ أعطى القُنية وما يدخرونه بعد الكفاية .

\* \* \*

### ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ۞﴾.

[89] ﴿ وَأَنَّهُم هُو رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴾ وهو كوكب خلف الجوزاء، وهما شعريان، يقال لأحدهما: العبور، وهي اليمانية، وللأخرى: الغميصاء، والمراد هنا: العبور، وهي أشد ضياء، عبدها أبو كبشة من خزاعة، وخالف قريشاً في عبادة الأوثان، فلذلك كانوا يسمون النبي عَلَيْ: ابن أبي كبشة؛ لخلافه إياهم كخلاف أبي كبشة في عبادة الشعرى. قرأ أبو عمرو، ورويس عن يعقوب: (وَأَنَّه هُوَ) بإدغام الهاء في الهاء في الأحرف الأربعة؛ بخلاف عن رويس (۱).

\* \* \*

# ﴿ وَأَنَّهُ ٓ أَهۡلُكَ عَادًا ٱلْأُولَٰى ١٠٠٠ ﴿

[00] ﴿ وَأَنَّهُ مَ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، ويعقوب: (عاد الأُولى) بإدغام التنوين في اللام وتشديدها مضمومة بلا همز بعدها، على أنهم لم يحركوا التنوين؛ لالتقاء الساكنين، بل أدغموه في لام التعريف بعد أن حركوا اللام بحركة الهمزة التي هي فاء الفعل حتى ساغ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٦١)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٢٠).

الإدغام فيه، وقرأ الباقون وهم: ابن كثير، والكوفيون، وابن عامر: بكسر التنوين؛ لاجتماع الساكنين، وإسكان اللام، وتحقيق الهمزة بعدها(١)، وهذا حكم الوصل، وأما حكم الابتداء، فيجوز في مذهب أبي عمرو، ويعقوب، وقالون، وأبي جعفر إذا لم يهمزوا الواو ثلاثةُ أوجه: (أَلُولى) بإثبات همزة الوصل وضم اللام بعدها، الثاني: (لُولَي) بضم اللام وحذف همزة الوصل قبلها اكتفاء عنها بتلك الحركة، الثالث: (الأُولَى) ترد الكلمة إلى أصلها، فتأتى بهمزة الوصل وإسكان اللام وتحقيق الهمزة المضمومة بعدها، وعن قالون في الابتداء بها في وجه همز الواو [ثلاثة أوجه: الأول: (الُؤْلَى) بهمزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة على الواو](٢)، والثاني: (لُؤْلَى) بضم اللام وحذف همزة الوصل وهمز الواو، الثالث: (الأُولَى) كوجه أبى عمرو الثالث، وعن أبي جعفر في هذه الأوجه الثلاثة خلاف، وكلهم يقف على (عاداً) بالألف؛ لأنها بدل من التنوين؛ لأنه اسم رجل، وعاد الأولى هم قوم هود، أُهلكوا بريح صرصر، وكان لهم عقب، فكانوا عاداً الأولى.

\* \* \*



[٥١] ﴿ وَتُمُودُا ﴾ هم قوم صالح، أهلكهم الله بالصيحة. قرأ عاصم،

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۶)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٢٦٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٤١٠٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٢٦-٢١).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من «ت».

وحمزة، ويعقوب: بغير تنوين: اسم للقبيلة، وقرأ الباقون: بالتنوين<sup>(۱)</sup>: اسم للأب، منصوب بأهلكنا مقدرة، وكل من نَوَّنَ وقف بالألف، ومن لم ينون، وقف بغير ألف، وإن كانت مرسومة، فبذلك جاءت الرواية عنهم منصوصة ﴿فَا ٓ أَبْقَىٰ﴾ منهم أحداً.

\* \* \*

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطَّغَىٰ ۞ .

[٥٢] ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ ﴾ أهلكناهم أيضاً ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أي: قبلَ عاد وثمود ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴾ لطولِ دعوة نوح إياهم، وعتوِّهم على الله بالمعصية والتكذيب.

\* \* \*

﴿ وَٱلْمُؤْلَفِكَةَ أَهْوَىٰ شَيْ ﴾ .

[٥٣] ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ ﴾ قرى قوم لوط. قرأ أبو جعفر: (وَالْمُوْتَفِكَةَ) بإسكان الواو بغير همز، والباقون: بالهمز، واختلف عن قالون (٢).

﴿ أَهُوَىٰ ﴾ أسقط؛ لأن جبريل \_ عليه السلام \_ رفعها إلى السماء، ثم أسقطها مقلوبة إلى الأرض.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦١٥)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٤٩٠)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٢٣).

﴿ فَغَشَّنهَا مَا غَشَّىٰ إِنَّ ﴾.

[٤٥] ﴿ فَغَشَّنْهَا ﴾ ألبسَها اللهُ ﴿ مَا غَشَّىٰ ﴾ ولم يذكر المغشَّى؛ تهويلاً لشأنه.

\* \* \*

﴿ فَبِأَيْ ءَالْآءِ رَبِّكَ نُتَمَارَىٰ ١٠٠٠

[٥٥] ﴿ فَإِلَى ءَالاّ ِ رَبِّك ﴾ أي: أَنْعُمه الدالة على الوحدانية أيها الإنسان ﴿ نَتَمَارَى ﴾ تتشكك، والخطاب للنبي على والمراد: غيره. قرأ يعقوب: (رَبِّك تَمَارَى) بتاء واحدة مشددة حيث قرأها بالوصل، وأما إذا ابتدأ بقوله (تتَمَارَى)، أظهر التاءين جميعاً ؛ لموافقة الرسم والأصل، وبذلك قرأ الباقون (١٠) ؛ فإن الإدغام إنما يتأتى في الوصل، وهذا بخلاف الابتداء بتاءات البزي في البقرة ؛ فإنها مرسومة بتاء واحدة ، فكان الابتداء كذلك موافقة للرسم، فلفظ الجميع في الوصل واحد، والابتداء مختلف ؛ لما ذكر.

\* \* \*

﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَٰقِ ۞ .

[٥٦] ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ ﴾ هو محمد ﷺ ﴿ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ﴾ أي: الرسل.

﴿ ٱلْأُولَى ﴾ يعني: من جنسهم أُرسل إليكم كما أُرسلوا إلى أقوامهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۰۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۲٤).

﴿ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ١

[٧٥] ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴾ قربت القيامة .

\* \* \*

﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ١٠٠٠ .

[٥٨] ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ آللَّهِ كَاشِفَةً ﴾ أي: كاشف مزيل لها إذا جاءت، والهاء للمبالغة.

\* \* \*

﴿ أَفِينَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١

[٥٩] ﴿ أَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ أي: القرآن ﴿ تَعْجَبُونَ ﴾ تكذيباً. قرأ أبو عمرو: (الْحَدِيث تَعْجَبُونَ) بإدغام الثاء في التاء (١).

\* \* \*

﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْتُكُونَ ١

[٦٠] ﴿ وَتَضْحَكُونَ ﴾ استهزاءً ﴿ وَلا نَبَّكُونَ ﴾ مما فيه من الوعيد.

\* \* \*

﴿ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ١

[71] ﴿ وَأَنتُمْ سَكِيدُونَ ﴾ لاهون.

<sup>(</sup>١) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٦١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٢٤).

### ﴿ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ اللَّهِ اللَّهِ وَأَعْبُدُواْ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ .

[٦٢] ﴿ فَاسَّعُدُواْ لِلَّهِ ﴾ سجود التلاوة، أو صلوا المفروضات ﴿ وَاعْبُدُواْ اللهُ وحِّدوا، وهذا محل سجود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول عمر بن الخطاب؛ لأنه صح عن رسول الله على أنه سجد بالنجم، وليس يراها مالك \_ رحمه الله \_؛ لما روي عن زيد بن ثابت \_ رضي الله عنه \_: «أنه قرأ على النبي عَلَيْهُ: ﴿ وَالنَّجْرِ ﴾ ، فلم يسجد فيها الله ، وتقدم ذكر اختلاف الأئمة في حكم سجود التلاوة هل هو واجب أو مسنون عند سجدة مريم، والله سبحانه أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۲۲)، كتاب: أبواب سجود القرآن، باب: من قرأ السجدة ولم يسجد، ومسلم (۵۷۷)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة.



مكية، وقال بعضهم: إلا قوله: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمَعُ ﴾ الآية، وآيها: خمس وخمسون آية، وحروفها: ألف وأربع مئة وثلاثة وعشرون حرفاً، وكلمها: ثلاث مئة واثنتان وأربعون كلمة.

### يسْسِيرِ أَللَّهِ ٱلزَّغَنِيلِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَكُرُ ١

[1] ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ دَنَت القيامة ﴿ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ .

\* \* \*

## ﴿ وَإِن يَكُواْءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اللهِ .

[٢] روي أن أهل مكة سألوا رسول الله على أن يُريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حِرَاءَ بينهما (١)، ورئي فرقتين: فرقة على قُعَيْقِعَان، وفرقة على أبي قُبَيْس (٢)، فقالت قريش: سحركم ابن أبي كبشة، فاسألوا السُّفَّار،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٣٦٥٥)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: انشقاق القمر، ومسلم (۱) كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: انشقاق القمر، من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «الحلية»، كما في «الدر المنثور» (٧/ ٦٧١) وذكره القرطبي في =

فسألوهم فقالوا: نعم قد رأيناه (١١)، فنزلت الآية:

﴿ وَإِن يَرَوْا ﴾ أي: قريش ﴿ ءَايَةً ﴾ دالةً على معجزة محمد على الله على عجزة محمد كالله المان بها.

﴿ وَيَقُولُوا ﴾ هذا ﴿ سِحْرُ مُسْتَمِرٌ ﴾ أي: ذاهب، سوف يبطل؛ من قولهم: مر: إذا ذهب، وقيل: معناه: دائم متماد، ومعنى تسمية ما جاءت به الأنبياء معجزة: هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بها.

#### \* \* \*

# ﴿ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوآ ءَهُمَّ وَكُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِرٌّ ١٠٠٠ .

[٣] ﴿ وَكَذَّبُوا ﴾ النبيَّ ﴿ وَأَنَّبَعُوٓا أَهْوَآءَهُم ﴾ في الباطل.

﴿ وَكُلُّ أَمْرِ ﴾ من الخير والشر ﴿ مُّسْتَقِرٌ ﴾ بأهله في الجنة أو في (٢) النار. قرأ أبو جعفر: (مُسْتَقرٌ ) بخفض الراء نعتاً لـ(أَمْرٍ)؛ أي: اقتربت الساعة، واقترب كل أمر مستقرٌ يستقرُ ويتبين حاله، وقرأ الباقون: برفعها على المعنى الأول (٣).

<sup>= «</sup>تفسيره» (١٢٧/١٧) عن ابن عباس. وقعيقعان وأبو قبيس هما جبلا مكة.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۷/ ۸۵)، ومن طريقه: الثعلبي في «تفسيره» (۱) رواه الطبري في «تفسيره» «دلائل النبوة» (۲۲۲/۲)، ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) «في» زيادة من «ت».

 <sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٢٧٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري
 (٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٢٩).

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ١٠٠٠ .

[٤] ﴿ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ ﴾ في القرآن ﴿ مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ ﴾ المتقدمة عن الأمم الماضية.

﴿ مَا فِيهِ مُزَّدَجَرُ ﴾ مُتَّعظ، زجرته وازدجرته: نهيته.

\* \* \*

﴿ حِكْمَةُ بَكِلِغَةٌ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ ۞﴾.

[٥] ﴿ حِكَمَةً ﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا حكمة.

﴿ بِكِلِغَةً ﴾ تامة قد بلغت الغاية .

﴿ فَمَا تُغَنِّنِ ٱلنَّذُرُ ﴾ نفي واستفهام توبيخ. وقف يعقوب (تُغْنِي) بإثبات الياء، والنذر: جمع نذير (١).

\* \* \*

﴿ فَتَوَلَّ عَنَّهُمُ يُوْمَ يَكُمُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ١٠٠٠ .

[7] ﴿ فَتُولَ عَنَّهُمُ ﴾ أي: لا تذهب نفسُك عليهم حسرات، وتم القول في قوله: (عَنْهُمْ)، ثم ابتدأ وعيدهم فقال:

﴿ يَوْمَ يَدَّعُ ٱلدَّاعِ ﴾ هو إسرافيل عليه السلام، ونصب (يَوْمَ) بـ: اذكر مقدرة. قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، وورش: (الدَّاعِي) بإثبات الياء وصلاً، ويعقوب والبزي: بإثباتها وصلاً ووقفاً، والباقون: بحذفها في الحالين (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۱۳۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٢٠٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري=

﴿ إِلَىٰ شَىْءِ نُكُرٍ ﴾ فظيع، تنكره النفوس؛ لأنها لم تعهَدْ مثله. قرأ ابن كثير: (نُكْر) بإسكان الكاف، والباقون: بضمها(١).

#### \* \* \*

﴿ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

[V] ﴿ خُشَّعاً﴾ قرأ أبو عمرو، ويعقوب، وحمزة، والكسائي، وخلف: (خَاشِعاً) بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين بعدها مخففة على الواحد، وقرأ الباقون: (خُشَّعاً) بضم الخاء وفتح الشين مشددة من غير ألف (٢)، جمع خاشع، حال العاملُ فيها (يَدْعُو)، وصاحب الحال ضميرٌ محذوف تقديره: يدعوهم الداعي، ولم يؤنث خاشع؛ لأن تأنيثه غير حقيقي.

﴿ أَبْصَكَرَهُم ﴾ أي: ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب، وخص الأبصار بالخشوع؛ لأنه فيها أظهر منه في سائر الجوارح، وكذلك سائر ما في الإنسان من حياء أو خوف ونحوه إنما يظهر في البصر.

﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ القبور ﴿ كَأَنَّهُمْ ﴾ لكثرتهم وما بهم من الخوف والحيرة.

﴿ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ مُنْبَثٌّ لا يدرون أين يذهبون.

<sup>= (</sup>۲/ ۳۸۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۳۰).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۱۸-۲۱۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۵)، و«تفسير البغوي» (۲۷۳/٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (۷/۰۳-۳۱).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

﴿ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ١

[٨] ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ حال من (يَخْرُجُونَ)؛ أي: مسرعين مادِّي أعناقهم.

﴿ إِلَى اَلدَّاعِ ﴾ إلى صوت إسرافيل. قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (الدَّاعِي) بإثباتها وصلاً ووقفاً، والبناقون: بحذفها في الحالين (١).

﴿ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ صعب شديد.

\* \* \*

﴿ ﴿ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ فَ ﴾.

[٩] ﴿ هَكَذَبُتُ قَبِلَهُمْ ﴾ قبلَ قريش ﴿ قَوْمَ نُوجٍ ﴾ نوحاً ﴿ فَكَذَبُواْ عَبْدَنَا ﴾ نوحاً ؛ أي: كذبوه تكذيباً بعد تكذيب، فكان كلما ذهب قرن مكذّب، تبعه قرن مكذّب.

﴿ وَقَالُوٓاْ﴾ هو ﴿ مَحْنُونٌ وَٱزْدُحِرَ ﴾ انْتُهِر وزُجر عن التبليغ بأنواع الأذية .

﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَٱنْصِرْ إِنَّ ﴾.

[١٠] ﴿ فَدَعَا ﴾ نوحٌ ﴿ رَبَّهُ ﴾ منتصراً عليهم ﴿ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱننَصِرُ ﴾ لي منهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۱۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۰)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۸۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۳۲).

﴿ فَفَنَحْنَا أَبُورَبُ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُنْهُمِرٍ ١٠٠٠ .

[11] ﴿ فَفَنَحْنَا ﴾ قرأ أبو جعفر، وابن عامر، وحفص عن عاصم: بتشديد التاء، والباقون: بتخفيفها (١) ﴿ أَبُوَبَ ٱلسَّمَآءِ عِمَآءِ مُّنْهَمِرٍ ﴾ كثيرٍ سريع الانصباب، لم ينقطع أربعين يوماً.

\* \* \*

﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ١٠٠٠ .

[17] ﴿ وَفَجَّرْنَا ﴾ أي: جعلنا ﴿ ٱلْأَرْضَ عُبُونَا ﴾ كلها تنبع. قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وابن ذكوان عن ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: (عِيُوناً) بكسر العين، والباقون: بضمها (٢) ﴿ فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ ﴾ أي: ماء الأرض وماء السماء، فصارا ماء واحداً.

﴿ عَلَىٰ أَمْرٍ ﴾ أي: حال ﴿ فَدْفُدِرَ ﴾ مضى عليهم، وهو الغرق.

\* \* \*

﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوَاجٍ وَدُسُرٍ ١

[١٣] ﴿ وَحَمَلْنَهُ ﴾ أي: نوحاً ﴿ عَلَىٰٓ ﴾ سفينة ﴿ ذَاتِ أَلَوَجٍ ﴾ هي خشباتها العِراض.

﴿ وَدُسُرٍ ﴾ جمع دِسار ؛ أي: المسامير التي تشد بها الألواح.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۰۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۵۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۳۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٣٣).

# ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ شِيُّ ﴾ .

[11] ﴿ تَجَرِي بِأَعَيْنِنَا﴾ أي: بحفظنا وحمايتنا ﴿ جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ يعني: فعلنا به وبهم من إنجاء نوح وإغراق قومه ثواباً لمن جُحِد أمرُه، وهو نوح ﷺ.

\* \* \*

﴿ وَلَقَد تَّرَكُنَّهَا ءَايَةً فَهَلِّ مِن مُّذَّكِرٍ ١

[10] ﴿ وَلَقَد تَرَكُنَهَا ﴾ أي: أبقينا السفينة بباقَرْدَى من بلد الجزيرة حتى أبصرها أوائل هذه الأمة، أو أبقينا الفعلة بقوم نوح.

﴿ ءَايَةً ﴾ يُعتبر بها ﴿ فَهَلُ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ معتبرٍ خائفٍ مثلَ عقوبتهم.

\* \* \*

## ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ شَ ﴾.

[17] ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ استفهام تعظيم، ووعيد لقريش، والنذر هنا جمع نذير، المعنى: كيف كان عاقبة إنذاري لمن لم يحصل به كأنتم أيها القوم. قرأ ورش عن نافع: (وَنُذُرِي) في الأحرف الستة بإثبات الياء وصلاً، ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاً، والباقون: بحذفها في الحالين (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٨٠)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٨٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٣٤\_٣٥).

# ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرِّءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّذَّكِرِ ١٠٠٠ ﴿

[١٧] ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ سهَّلناه للتلاوة والحفظ عن ظهر قلب.

﴿ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ استدعاء وحض على ذكره وحفظه؛ لتكون زواجره وعلومه وهدايته حاضرة في النفس، وقيل: معناه: هل من طالب علم، فيعان عليه.

#### \* \* \*

﴿ كُذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١

[١٨] ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ﴾ وهي قبيلة، وتقدم قَصَصُها.

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله.

#### \* \* \*

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍّ ﴿ اللَّهِ .

[١٩] ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ شديدة الهبوب.

﴿ فِي يَوْمِ نَحْسِ ﴾ شؤم ﴿ مُسْتَمِرٌ ﴾ صفته ؛ أي: دائم الشؤم.

#### \* \* \*

﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٢٠] ﴿ مَرْعُ ٱلنَّاسَ ﴾ تقلَعُهم عن أماكنهم؛ لأنهم كانوا يدخلون الشعاب، ويحفرون الحفر يندسون فيها، فكانت الريح تقلعهم، وتصرعهم على رؤوسهم، فتدقُّ رقابهم، فَيَبين الرأس عن الجسد.

﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ﴾ أصولُ ﴿ غَلِ مُّنقَعِرٍ ﴾ منقلع، وشبهوا بالنخل؛ لطولهم،

وذكر منقعر حملاً على لفظ (نخل)، ولو حمل على المعنى، لأنث؛ كـ ﴿ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٧].

\* \* \*

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠٠ ﴾.

[٢١] ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ كرره للتهويل.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٠٠٠ .

[٢٢] ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ﴾ تقدم تفسيره.

\* \* \*

﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ١٠٠٠ ﴿

[٢٣] ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴾ بالإنذار الذي جاءهم به صالح عليه السلام. قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وهشام: (كَذَّبَت ثَمُودُ) بإدغام التاء في الثاء، واختلف عن ابن ذكوان، وقرأ الباقون: بالإظهار (١١).

\* \* \*

﴿ فَقَالُوٓا أَبْشَرًا مِّنَا وَرِحِدًا نَّتَبِعُهُ إِنَّاۤ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ ١٠٠٠ ﴿

[٢٤] ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَرَا مِتَا وَحِدًا ﴾ وانتصابُه بفعل يفسره.

﴿ نَتَبِعُهُ ﴾ ونحن جماعة كثيرة، فكيف نتبعه وهو واحد منا، وليس بملك؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٦١)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٣٥).

﴿ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَهِ لَالٍ ﴾ خطأ ﴿ وَسُعُرٍ ﴾ جنون إن اتبعناه.

\* \* \*

﴿ أَءُلِقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

[٢٥] ﴿ أَءُلِقَى ٱلذِّكُرُ ﴾ الوحيُ ﴿ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ ونحن أحقُّ به منه. واختلاف القراء في الهمزتين من (أَأُلْقِيَ) كاختلافهم فيهما من (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ) في سورة صَ [الآية: ٨] ﴿ بَلْ هُوَ كَذَابُ ﴾ في قوله، ﴿ أَشِرُ ﴾ متكبر بَطِر.

\* \* \*

﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ ١٠٠٠ .

[٢٦] ﴿ سَيَعْلَمُونَ ﴾ قرأ ابن عامر، وحمزة: (سَتَعْلَمُونَ) بالخطاب على معنى: قل يا صالح لهم، وقرأ الباقون: بالغيب؛ أي: يقول الله: سيعلمون (١).

﴿ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴾ وقوله: (غَداً) تقريب يريد به الزمان المستقبل، لا يوماً بعينه (٢).

\* \* \*

﴿ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبْر ﴿ ١

[٢٧] ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ ﴾ مخرجوها، وذلك أنهم تعنتوا على صالح،

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰٦)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٢٧٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٣٦\_٧٠).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «لهم عقب. . . » (ص: ٤٥٢) إلى هنا سقط من «ش».

فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عشراء، فقال الله لهم: ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا اللهَ لهم اللهِ لهم اللهِ الله لهم اللهُ اللهُ لهم اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

﴿ فِنْنَةً لَهُمْ ﴾ اختباراً لهم ﴿ فَأَرْتَقِبْهُمْ ﴾ فانتظر هلاكهم ﴿ وَأَصْطَابِرْ ﴾ على أذاهم.

\* \* \*

﴿ وَنَبِّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ تُحْضَرُّ ١

[٢٨] ﴿ وَنَبِتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةً ﴾ مقسوم ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ وبين الناقة، فيومٌ لهم ويومٌ لها.

﴿ كُلُّ شِرْبِ ﴾ نصيب من الماء ﴿ تُحَنَّضَرُّ ﴾ يحضره من كان نوبته، هم أو الناقة.

﴿ فَنَادَوْاْ صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ آنَ ﴾.

[٢٩] فهموا بقتلها ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبُهُ ﴾ قدار بن سالف.

﴿ فَنَعَاطَىٰ ﴾ فتناول الناقة بسيفه ﴿ فَعَقَرَ ﴾ الناقة ؛ أي: قتلها.

\* \* \*

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠٠ .

[٣٠] ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴿ اللَّهِ \* .

[٣١] ثم بين عذابهم فقال: ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَبَعِدَةً ﴾ هي صيحة جبريل عليه السلام ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيعِ ٱلْمُحْظِرِ ﴾ هو الرجل يجعل لغنمه

حظيرة من الشجر والشوك دون السباع، فما سقط من ذلك فداسته الغنم، فهو هشيم، وقيل: هو يبس الشجر إذا تحطم.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمْ لَ

[٣٢] ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾.

\* \* \*

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ١٠٠٠ .

[٣٣] ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحْرِ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٣٤] ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ﴾ ريحاً ترميهم بالحصباء، وهي الحصى.

﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ﴾ يعني: لوطأ وابنتيه، والاستثناء منقطع.

﴿ نَجَّيْنَهُم ﴾ من العذاب ﴿ بِسَحَرٍ ﴾ وهو السدس الآخر من الليل.

\* \* \*

﴿ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ بَعْزِي مَن شَكَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[٣٥] ﴿ نِعْمَةً ﴾ أي: جعلناه نعمة عليهم ﴿ مِّنْ عِندِنَا ﴾ حيث أنجيناهم.

﴿ كَنَالِكَ ﴾ كما أنعمنا على آل لوط ﴿ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴾ أَنْعُمَنا، وهو مؤمن.

﴿ وَلَقَدَ أَنَذَرَهُم بَطْسَ تَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنَّذُرِ نَ ﴿ وَلَقَدَ أَنَذُرِ نَ اللَّهُ مِنْ

[٣٦] ﴿ وَلَقَد أَنَذَرُهُم ﴾ لوط ﴿ بَطْشَتَنَا ﴾ أخذتنا بالعذاب.

﴿ فَتَمَارَوْا بِٱلنَّذُرِ ﴾ شَكُّوا في الإنذار.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهُ .

[٣٧] ﴿ وَلَقَدَّ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَ ﴾ ليخبثوا بهم، فصدهم وأغلق بابه، فعالجوا فتحه، فقالت الملائكة: خَلِّ بيننا وبينهم، ففتحه، فصفقهم جبريل بجناحه.

﴿ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ ﴾ مسحناها، فصاروا عمياً لا يبصرون، فَثَمَّ قالت الملائكة إخباراً عنه تعالى: ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴾ أي: وما أنذركم به لوط.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُسْتَقِرٌّ ﴿ اللَّهُ ١٠

[٣٨] ﴿ وَلَقَدْ صَبَحَهُم بُكُرَةً ﴾ نصب على الظرف، وصرفت؛ لتنكيرها؛ أي: حل بهم وقتَ الصبح ﴿ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴾ دائم متصل.

\* \* \*

﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ١

[٣٩] ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ .

## ﴿ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَّكِرِ ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ

[٤٠] ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْفُرَّءَانَ لِلذِكِرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ كرر ذلك في كل قصة؛ لأن التخويف والوعظ متى كررا، كانا أوقع في القلوب، وأردع للنفوس.

#### \* \* \*

### ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ١

[13] ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴾ هما موسى وهارون. واختلاف القراء في الهمزتين من (جَاءَ آلَ) كاختلافهم فيهما من (وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ) في سورة الحج [الآية: ٦٥].

#### \* \* \*

# ﴿ كَذَّبُواْ بِكَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخَذَ عَرْبِيزٍ مُّقَنْدِرٍ ١٠٠٠ ﴿

[٤٢] ﴿ كَذَبُواْ ﴾ أي: كذب فرعون وقومه ﴿ بِكَايَتِنَا كُلِهَا ﴾ يعني: الآيات التسع، وهي: اليد، والعصا، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، وحل عقدة من لسانه، وانفلاق البحر.

﴿ فَأَخَذْنَاهُم ﴾ بالعذاب ﴿ أَخَذَ عَرِيزٍ ﴾ غالب في انتقامه ﴿ مُقْنَدِرٍ ﴾ قادر على إهلاكهم .

#### \* \* \*

# ﴿ أَكُفَّا رُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ١٠٠٠ .

[٤٣] ﴿ أَكُفَّارُكُمْ ﴾ يا قريش ﴿ خَيْرٌ ﴾ أشد وأعظم ﴿ مِنْ أُولَكِمِكُمُ ﴾ المذكورين من قوم نوح إلى فرعون؟! وهذا استفهام بمعنى الإنكار.

﴿ أَمْ لَكُمُ بَرَآءَ أُنَّ ﴾ من العذاب ﴿ فِي ٱلزَّيْرِ ﴾ أي: الكتب أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية.

\* \* \*

# ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُنْكَصِرٌ ١٠٠٠ .

[٤٤] ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ جهلاً منهم ﴿ يَحَنُ جَمِيعٌ ﴾ أي: جماعة أمرنا مجتمع ﴿ مُنْكَصِرٌ ﴾ أي: ممتنع لا نُضام، ووحد منتصر؛ لأنه وصف للفظ (جميع).

\* \* \*

# ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ۞ .

[63] ولما قال أبو جهل يوم بدر: إنا جمع منتصر، نزل: ﴿ سَيُهُرْمُ لَجُمَّعُ ﴾ (١) قرأ روح، وزيد عن يعقوب: (سَنَهْزِمُ) بالنون مفتوحة وكسر الزاي ونصب (الجمع) مفعولاً، وقرأ الباقون: بالياء (٢) ورفعها (الجمع) رفع على غير تسمية الفاعل، المعنى: ينصر تعالى رسوله، ويهزم جمع المشركين.

﴿ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرِ ﴾ أي: الأدبار، وإفراده لإرادة الجنس، فهزموا ببدر.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۷/ ۱۰۹)، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: «تفسير الثعلبي» (۹/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٢٧٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٨٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٤٠).

﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ۗ ١

[٤٦] ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾ بالتعذيب ﴿ وَٱلسَّاعَةُ ﴾ أي: عذابها.

﴿ أَدْهَىٰ ﴾ أعظم داهية ﴿ وَأَمَرُّ ﴾ أشدُّ مرارة من الأسر والقتل يوم بدر.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ١

[٤٧] ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ المشركين.

﴿ فِي ضَلَالِ ﴾ في الدنيا ﴿ وَسُعْرٍ ﴾ نيران في العقبي.

\* \* \*

﴿ يَوْمَ يُسْخَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ١٠٠٠

[٤٨] وسعر مظروف ﴿ يَوْمَ يُسْتَحَبُّونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِم ﴾ ويقال لهم:

﴿ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾ أي: حر النار؛ فإن مسها سبب للتألم بها، وسقر: علم لجهنم، ولذلك لم يصرف.

\* \* \*

﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ١

[٤٩] ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ ﴾ نصب لفعل يفسره ﴿ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ أي: بتقدير سابق.

\* \* \*

﴿ وَمَآ أَمَرُنَآ إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴿ إِنَّهُ .

[٥٠] ﴿ وَمَآ أَمَّرُنآ ﴾ بشيء نريد تكوينه.

﴿ إِلَّا وَحِدَةٌ ﴾ أي: كلمة واحدة ﴿ كُلَمْجٍ ﴾ كنظر سريع ﴿ بِٱلْبَصَرِ ﴾ بالعين.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَّا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرٍ ١٠٠٠ .

[١٥] ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا آشَيَاعَكُمْ ﴾ أشباهكم في الكفر ممن قبلكم (١).

﴿ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ متعظ فيخاف.

\* \* \*

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـٰ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞﴾.

[٧٥] ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ ﴾ مبتدأ، نعته ﴿ فَعَلُوهُ ﴾ أي: العباد، مكتوب خبره.

﴿ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ في كتب الحفظة.

\* \* \*

﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَظَرُّ ۞﴾.

[٥٣] ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ﴾ من الخلق وأعمالهم وآجالهم.

﴿ مُّسْتَطَرُّ ﴾ مكتوب محفوظ.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ١

[٤٥] ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ ﴾ بساتين ﴿ وَنَهَرٍ ﴾ أي: أنهار، وتوحيده على أنه اسم الجنس، وهي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر في الجنة.

<sup>(</sup>۱) «ممن قبلكم» زيادة من «ت».

### ﴿ فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ ﴿ اللَّهِ مَا مُعَادِرٍ ﴿ اللَّهِ مُعَادِدٍ مِنْ اللَّهِ مُعَلِّدٍ مِنْ أَنْ مُعَادِدٍ مِنْ أَنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ فَعَدِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ فَعَقِعِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَلِّدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَلِّذٍ مِنْ مُعَلِّذِ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مُعَلِّذِ مِنْ مُعَلِّذِ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعْمِعِدِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَلِّ مِنْ مُعَادِدُ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعْمِعِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ مُعَادِدٍ مِنْ م

[٥٥] ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴾ مكان مرضي مُقرَّبين. قرأ أبو عمرو: (مَقْعَد صِدْقِ) بإدغام الدال في الصاد<sup>(١)</sup>.

﴿عِندَ مَلِيكِ ﴾ عزيز الملك ﴿ مُقَلَدِرٍ ﴾ قادر (٢) لا يعجزه شيء، وهذا إشارة إلى الرتبة والقربي، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٦١)، و «لقراءات الشاذة» لابن خالويه (ص: ١٤٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) «قادر» زیادة من «ت».



مكية على الأصح، نزلت حين قالت قريش بمكة: ﴿ وَمَا ٱلرَّمْ اَنُ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ [الفرقان: ٦٠]، وفي السيرة: أن ابن مسعود جهر بقراءتها في المسجد حتى قامت إليه أندية قريش، فضربوه، وذلك قبل الهجرة (١١)، وآيها: ثمان وسبعون آية (٢)، وحروفها: ألف وست مئة وثلاثون حرفاً، وكلمها: ثلاث مئة وإحدى وخمسون كلمة.

## 

[۱] ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ مبالغة الرحمة، وهو اسم لا يوصف به غيره سبحانه، وقال الجمهور: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ جزء آية، وهو مبتدأ.

\* \* \*

### ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿ عَلَّمَ الْقُهُ .

[٢] خبره ﴿ عَلَّمَ ﴾ محمداً عَلَيْهِ ﴿ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ بواسطة جبريل عليه السلام،

<sup>(</sup>۱) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٣١٤)، و «تفسير القرطبي» (١٥١/١٥١).

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «سبعون وثمان آيات».

وقيل: مَنَّ به وعلَّمه الناسَ، وخص حفاظه وفهمته بالفضل، قال عَلَيْ: «خيركم من تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمه»(۱). قرأ ابن كثير: (الْقُرَانَ) بالنقل، والباقون: بالهمز(۲).

\* \* \*

### ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ١٠٠٠ ﴿

[٣] ومن الدليل على أن القرآن غير مخلوق: أن الله تعالى ذكره في كتابه العزيز في أربعة وخمسين موضعاً، ما فيها موضع صرح فيه بلفظ الخلق، ولا أشار إليه، وذكر الإنسان في ثمانية عشر موضعاً، كلها نصّ (٣) على خلقه، وقد اقترن ذكرهما في هذه السورة على هذا النحو ﴿ خَلَقَ اللّٰإِسْكَنَ ﴾ هو آدم عليه السلام.

\* \* \*

#### ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ اللَّهُ اللَّهُل

[3] ﴿عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ أسماء كل شيء، والبيان: هو إظهار المعنى وإيضاحه عما كان مستوراً قبله، وقيل: المراد بالإنسان: اسم الجنس، وبالبيان: النطق والفهم والإبانة عن ذلك، وذلك هو الذي ميز به من سائر الحيوان، وهذه الأفعال الثلاثة مع ضمائرها أخبار مترادفة للرحمن، وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد؛ كما تقول: زيد أغناك

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٧٣٩)، كتاب: فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن، من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٤٠٥)، و"معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «نصبٌ».

بعد فقر، أعزك بعد ذل، كثَّرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه.

\* \* \*

### ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُرُ بِحُسْبَانٍ ١٠٠٠ .

[0] ﴿ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ رفع بالابتداء، وهذا ابتداء تعديد نِعَم، المعنى: الشمس والقمر يجريان ﴿ بِحُسِّبَانٍ ﴾ بحساب معلوم، ومنازل معدودة؛ ليعرف الإنسان بذلك الأوقات، والحسبان \_ بالضم \_: مصدر حَسَبْتُ الحساب \_ بفتح السين \_ أحسبه \_ بضمها \_ حَسْباً وحِساباً وحِسْبة .

\* \* \*

## ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ١٠٠٠ .

[7] ﴿ وَٱلنَّجُمُ ﴾ ما ليس له ساق من النبات؛ كاليقطين، وقيل: المراد: نجوم السماء.

﴿ وَٱلشَّجُرُ ﴾ ماله ساق تبقى في الشتاء ﴿ يَسَجُدَانِ ﴾ وسجودهما سجود ظلهما، وفي النجم بالغروب ونحوه، وثنى ضمير (يسجدان) نظراً إلى لفظهما، وسمي نجماً؛ لأنه نَجَمَ؛ أي: ظهر وطلع، وسمي الشجر؛ من اشتجار غصونه، وهو تداخلها.

\* \* \*

### ﴿ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ١٠٠٠ ﴿

[٧] ﴿ وَٱلسَّمَآءَ ﴾ نصب بفعل يفسره ﴿ رَفَعَهَا ﴾ سقفاً لمصالح العباد. ﴿ وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾ أمر بالعدل.

﴿ أَلَّا تَطْغَوَّا فِي ٱلْمِيزَانِ ١

[٨] ﴿ أَلَّا تَطْغَوَّا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴾ لئلا تجاوزوا العدل.

\* \* \*

﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْتَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ ١٠٠٠

[9] ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْكَ ﴾ أي: وزنكم بالميزان المعروف ﴿ بِٱلْقِسَطِّ ﴾ بالعدل.

﴿ وَلَا تُخْيِّرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴾ لا تنقصوا الموزون، خسرت الشيء ـ بالفتح ـ، وأخسرته: نقصته.

\* \* \*

﴿ وَأَلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١

[١٠] ﴿ وَأَلْأَرْضَ ﴾ نصب بفعل يفسره.

﴿ وَضَعَهَا ﴾ بسطها ﴿ لِلْأَنَامِ ﴾ الخلق الذين بثهم فيها .

\* \* \*

﴿ فِيهَا فَكِكُهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١٠٠٠ .

[١١] ﴿ فِيهَا فَكِكَهَةٌ ﴾ يعني: أنواع الفواكه ﴿ وَٱلنَّخْلُ ﴾ عطف على (فاكهةٌ).

﴿ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ أوعية ثمر النخل، وهو الطلع، جمع كِمّ، وكل ما ستر شيئاً، فهو كم، ومنه كُمُّ القميص.

### ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصِّفِ وَٱلرَّيْحَانُ شَا﴾.

[17] ﴿ وَٱلْمَتُ ﴾ هو البر والشعير ونحوهما ﴿ ذُو ٱلْمَصَّفِ ﴾ التبن وورق النبات اليابس.

﴿ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾ هو الرزق في قول ابن عباس والأكثرين، وقيل: هو المشموم. قرأ ابن عامر: (وَالْحَبَّ ذَا الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانَ) بنصب الثلاثة الأسماء عطفاً على (الأرض)؛ أي: وضع الأرض، وخلق الحب، وخلق الريحان، وكذا كتب (ذَا الْعَصْفِ) في المصحف الشامي بالألف، وقرأ الريحان، والكسائي، وخلف: (وَالْحَبُّ)(۱) و(ذُو) بالرفع، (وَالرَّيْحَانِ) بخفض النون عطفاً على (الْعَصْفِ)، وقرأ الباقون: برفع الأسماء الثلاثة عطفاً على (النَّحْلُ)(۲)؛ أي: والحب ذو العصف، وذو الريحان، فحذف (ذو)، وأقيم (الريحان) مقامه، و(ذُو الْعَصْفِ) في مصاحفهم بالواو، فذكر تعالى قوت الناس والأنعام.

\* \* \*

# ﴿ فَإِلَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَإِلَّى اللَّهِ مَرَّتِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَا لَا مُ

[١٣] ثم خاطب الجن والإنس فقال: ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ ﴾ جمع أَلَى؛ كقفا؛ أي: بأي أنعم ﴿ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ روى الأصبهاني عن ورش: [(فَبِأَيِّ)

<sup>(</sup>۱) «والحب» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦١٩)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٦)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٢٨٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٤٦).

بالإبدال حيث وقع بالفاء، واختلف عنه فيما تجرد عن الفاء نحو] (بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ)، وقرأ الباقون: بتحقيق الهمز (٢)، وكررت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة؛ تقريراً للنعمة، وتذكيراً بها، وتوبيخاً لمنكريها، ومن عادة العرب إذا ذكروا النعم أن يفصلوا بين كل نعمتين بما ينبه عليهما؛ نحو: ألم تكن فقيراً فأغنيتك، أفتنكر هذا؟ [ألم تكن جائعاً فأطعمتك، أفتنكر هذا] (٣)؟

\* \* \*

# ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَارِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[18] ويدل على أنه خطاب للثقلين قوله بعد: ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمُ آَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ﴾ ﴿ خَلَقَ ٱللهِ سَلَصَلُهِ ﴿ كَٱلْفَخَارِ ﴾ ﴿ خَلَقَ ٱللهِ سَلَصَلَة ﴿ كَٱلْفَخَارِ ﴾ كالطين المطبوخ، نعت لصلصال، المعنى: جعل آدم أولاً تراباً، ثم طيناً، ثم حماً مسنوناً، ثم صلصالاً.

\* \* \*

﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّادٍ ١٠٠٠ .

[10] ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ ﴾ هو أبو الجن(٤).

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین سقط من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٤٠٥)، و"معجم القراءات القرآنية" (٧/٧٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من «ت».

<sup>(</sup>٤) جاء على هامش «ت»: «الجان بنو الجن، عن الضحاك، أو هو مسيخ الجن كما=

﴿ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ هو لهب النار الصافي الذي لا دخان فيه.

\* \* \*

﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ ﴿

[١٦] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مما أفاض عليكما في أطوار خلقتكما حتى صيركما أفضل المركبات؟

\* \* \*

﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِّبِيِّنِ إِنَّ ﴾ .

[۱۷] ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِيَيْنِ ﴾ يعني: مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما، وتقدم الكلام عليهما، وعلى قوله: ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ ﴾ [الشعراء: ٢٨] ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْرِقِ ﴾ [الصافات: ٥] في أول سورة الصافات.

\* \* \*

﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١٠٠٠ .

[١٨] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مما في ذلك من الفوائد التي لا تحصى؛ كاعتدال الهواء، واختلاف الفصول، وحدوث ما يناسب كل فصل فيه.

﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ١

[19] ﴿ مَرَجَ ﴾ أرسل ﴿ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ الملحَ والعذبَ متجاورين.

﴿ يَلْنَقِيَانِ ﴾ لا فصل بينهما في رأي العين.

\* \* \*

﴿ يَنْهُمَا بَرْزَحٌ لَا يَبْغِيَانِ إِنْ فَيِأْيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾.

[٢٠] ﴿ يَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ﴾ حاجز من قدرة الله تعالى .

﴿ لَّا يَتَغِيَانِ﴾ لا يختلطان، ولا يطغيان على الناس بالغرق.

[٢١] ﴿ فَيِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾.

\* \* \*

﴿ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤَلُو وَٱلْمَرْجَاتُ ۞ فَبِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ۞ .

[۲۲] ﴿ يَعَرُبُ مِنْهُمَا ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، ويعقوب: (يُخْرَجُ) بضم الياء وفتح الراء مجهولاً، وقرأ الباقون: بفتح الياء وضم الراء معلوماً (۱)، وثنى الضمير، وإنما يخرجان من الملح؛ لأنهما لما التقيا، صارا كالشيء الواحد.

﴿ ٱللَّوْلُولُ ﴾ الدر. قرأ أبو جعفر، وأبو عمرو: (اللَّوْلُولُ) بإبدال الهمز الأول، وهو الساكن، فيسكنان الواو، والباقون: بالهمز (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۰۱)، و «تفسير البغوي» (۲/۲۸۰)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۳۸۰-۳۸۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/۷۱-۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٩٠ـ٣٩٤)، و«معجم =

﴿ وَٱلْمَرَجَاتُ ﴾ الخرز الأحمر، قال ابن عباس: ﴿إِذَا أَمْطُرْتُ السماء، فَتَحَتُ الْأَصْدَافُ أَفُواهُهَا، فَحَيْثُمَا وَقَعْتَ قَطْرَةً كَانْتَ لُؤْلُؤَةً ﴾ (١).

[٢٣] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾.

\* \* \*

﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنْتَآتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٢٤] ﴿ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ﴾ السفن. قرأ يعقوب: (الْجَوَارِي) بإثبات الياء وقفاً، وحذفها الباقون في الحالين، وأمال الدوري عن الكسائي فتحة الواو ﴿ ٱلْمُنْتَآتُ ﴾ صفة الجواري. قرأ حمزة، وأبو بكر عن عاصم بخلاف عنه: بكسر الشين؛ أي: المحدِثاتُ السيرَ، وقرأ الباقون: بالفتح (٢)؛ أي: المرفوعات، وهي التي رفع خشبها بعضها على بعض ﴿ فِ ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعَلَامِ ﴾ كالجبال، جمع عَلَم.

\* \* \*

﴿ فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ ﴿

[٢٠] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها.

القراءات القرآنية» (٧/ ٤٨).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳۲/۲۷). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۱۳۲/۲۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۲۰)، و «التيسير» للداني (ص: ۲۰٦)، و «تفسير البغوي» (٤/ ٢٨٦\_٢٨٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٤٩).

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ إِنَّ ﴾ .

[٢٦] ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ﴾ أي: الأرض<sup>(١)</sup> ﴿ فَانِ ﴾ هالك. روي عن قنبل، ويعقوب: الوقف بالياء على (فَانِي) و(آنِي) و(دَانِي).

\* \* \*

﴿ وَيَسْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١٠٠٠ .

[٢٧] ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُّهُ ﴾ أي: ذات ﴿ رَبِّكَ ﴾ ويعبر بالوجه عن الجملة.

﴿ ذُو ﴾ صفة (وَجْهُ)، ومعنى ذي ﴿ ٱلْجَلَالِ ﴾ الذي يعظمه ويجله المؤمنون (٢) عن سمات المحدثات ﴿ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ الذي يكرم عبيده بالنعمة عليهم. قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بخلاف عنه: (وَالإِكْرَامِ) بالإمالة حيث وقع (٣).

\* \* \*

﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ .

[٢٨] ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مما يبقى وهو وجه ربك.

\* \* \*

﴿ يَسْتَكُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[٢٩] ﴿ يَشَعُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: الكلُّ محتاجون إليه ﴿ كُلِّ يَوْمٍ ﴾

<sup>(</sup>١) «أي: الأرض» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «الموحدون».

<sup>(</sup>٣) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٤٠٦)، و"معجم القراءات القرآنية" (٧/٥٠).

نصب على الظرف ﴿ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ أي: كل حين ووقت يُحدِث أموراً ويُجدد أحوالاً.

\* \* \*

﴿ فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا إِنَّ اللَّهِ مَرِّيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا إِنَّ اللَّهِ م

[٣٠] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مما يسعف به سؤالكما.

\* \* \*

﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ آ فَهِ أَيِّهِ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ ﴾ .

[٣١] ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (سَيَفْرُغُ) بالياء؛ لقوله: (يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ)، و(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ)، و(وَلَهُ الْجَوَارِ)، فأتبع الخبر الخبر، وقرأ الباقون: بالنون (١١) إخباراً منه تعالى عن نفسه، وهو وعيد من الله سبحانه للخلق بالمحاسبة، وليس المراد منه الفراغ عن شغل؛ لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن.

﴿ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ ﴾ الجن والإنس، سميا بذلك؛ لأنهما ثقلا الأرض أحياءً وأمواتاً، وكتب (أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ) في النور [الآية: ٣١] و(يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ) في الزخرف [الآية: ٤٩]، و(أَيُّهَ الثَّقَلاَنِ) هنا بغير ألف، وما سواها: (يَا أَيُّهَا)، و(يَا أَيَّتُهَا) بالألف. قرأ ابن عامر (أَيُّهُ) بضم الهاء على الإتباع لضمة الياء قبلها، وقرأ الباقون: بفتحها، ووقف أبو عمرو، والكسائي، ويعقوب قبلها، وقرأ الباقون: بفتحها، ووقف أبو عمرو، والكسائي، ويعقوب

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰٦)، و«تفسير البغوي» (۲۸۸/٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٥٠-٥١).

(أَيُّهَا) بالألف على الأصل خلافاً للرسم، ووقف عليها الباقون بالحذف إتباعاً للرسم(١).

[٣٢] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُذُواْ لَا نَنفُذُوكَ إِلَّا بِسُلطَنِ شَ

[٣٣] ﴿ يَنَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ ﴾ تخرُجوا ﴿ مِنْ أَقْطَارِ ﴾ أي: جوانب ﴿ أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ هاربين من قضائه تعالى ﴿ فَٱنفُذُواْ ﴾ فأنفُذُواْ ﴾ فاخرجوا ﴿ لَا نَنفُذُونَ ﴾ لا تقدرون على الخروج (٢) ﴿ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴾ بقوة وقهر، وأنى لكم ذلك؟!

\* \* \*

﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَإِلَّى اللَّهِ مَا لَكُذِّبَانِ ﴿ فَأَيَّ اللَّهِ م

[٣٤] ﴿ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ قدم هنا الجن على الإنس، وقال في سورة الإسراء ﴿ قُل لَبِنِ اَجْتَمَعَتِ اللإِنسُ وَالْجِنُ ﴾ [الآبة: ٨٨]، والتقديم يقتضي الأفضلية، ولكن الجن خلق قبل الأنس، ففي هذه السورة ترتيب الخلقة، لا ترتيب الفضيلة، وفي سورة الإسراء عكسه، وكذا قوله تعالى ﴿ شَهِدَاللّهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٢٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٥١-٥٢).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «النفوذ».

أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ١٨]، وأولو العلم أفضل من الملائكة، ولكن قدمهم لتقدم الخلقة.

#### \* \* \*

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنفَصِرَانِ ۞ فَبِأَيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبانِ ۞﴾.

[٣٥] ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظُّ ﴾ لهب بلا دخان. قرأ ابن كثير: بكسر الشين، والباقون: بضمها (١)، وهما لغتان، وجمع الضمير في (اسْتَطَعْتُمْ) نظراً إلى معنى (الثَّقَلَيْنِ)، وثناه في (عَلَيْكُمَا) نظراً إلى اللفظ ﴿ مِّن تَّارِ ﴾ صفة شواظ ﴿ وَغُمَا الله في (عَلَيْكُمَا) نظراً إلى اللفظ ﴿ مِّن تَّارِ ﴾ صفة شواظ ﴿ وَغُمَا الله هو الدخان. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: بخفض السين عطفاً على النار، والباقون: بالرفع عطفاً على الشواظ (٢)، المعنى: إذا خرجتم من قبوركم، يرسل عليكما لهب خالص من النار ودخان يسوقانكما إلى المحشر ﴿ فَلَاتَنهُ مِرَانِ ﴾ لا تمتنعان من ولوج النار.

[٣٦] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾.

\* \* \*

﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴿ ﴾ .

[٣٧] ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ ﴾ انفرجت فصارت أبواباً لنزول الملائكة .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٢١)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٦)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٢٨٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٥٣-٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً ﴾ أي: حمراء؛ من الورد المعروف ﴿ كَالدِّهَانِ ﴾ الأديم الأحمر، وألوانه تختلف، قال قتادة: إنها اليوم خضراء، ويكون لها يومئذ لون آخر إلى الحمرة.

\* \* \*

﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا

[٣٨] ﴿ فَإِلَّي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مما يكون بعد ذلك.

\* \* \*

﴿ فَيُوْمَ إِذِ لَّا يُشْتَلُعَن ذَنْبِهِ ۚ إِنسٌ وَلَاجَ آنُّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٣٩] ﴿ فَيَوَمَبِذِ ﴾ أي: يوم تنشق السماء ﴿ لَا يُتَنَالُ عَن ذَنْبِهِ ۗ إِنسُ وَلَا جَآنٌ ﴾ لأنهم يعرفون، فالمؤمن يعرف بغرته وتحجيله، والكفار بسيماهم على ما يأتي بعد.

وعن ابن عباس في الجمع بين هذه الآية وبين قوله: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴾ [الحجر: ٩٢] قال: «لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا؛ لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يسألهم: لمَ عملتم كذا وكذا؟»، وعنه أيضاً: «لا يُسألون سؤال شفاء وراحة، وإنما يُسألون سؤالَ تقريع وتوبيخ»(١).

<sup>(</sup>۱) نظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٢٩٠)، وعنده: «لا يسألون سؤال شفقة ورحمة».

﴿ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ .

[٤٠] ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ بما أنعم على عباده المؤمنين في هذا اليوم.

\* \* \*

﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ هِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِى وَٱلْأَقْدَامِ ۞ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞﴾.

[٤١] ﴿ يُعۡرَفُ ٱلْمُجۡرِمُونَ بِسِيمَهُمْ ﴾ بسواد الوجه وزرقة العيون ﴿ فَيُؤْخَذُ ﴾ المجرمُ ﴿ بِٱلنَّوَصِى وَٱلْأَقَدَامِ ﴾ أي: يجمع بين ناصيته وقدميه من وراء ظهره، ثم يلقى في جهنم.

[٤٢] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ هَذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴾.

[٤٣] ثم يقال لهم: ﴿ هَاذِهِ عَهَمُّ أُلِّي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ المشركون.

\* \* \*

﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ١٠٠٠ .

[ ٤٤] ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا ﴾ بين النار يحترقون بها .

﴿ وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ﴾ ماءٍ حار بلغ النهاية في الحرارة يُصب عليهم.

﴿ فَيَأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٠٠٠ ﴿

[63] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فكل ما ذكر الله \_ عز وجل \_ من قوله: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ فإنه مواعظ وتخويف، وكل ذلك نعمة منه تعالى ؛ لأنه يزجر عن المعاصي، ولذلك ختم كل آية ﴿ فَبِأَيِّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ .

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّنَانِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّبَانِ إِنَّ ٠٠٠٠٠

[٤٦] ثم ذكر ما أعده لمن اتقاه وخافه، فقال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ ﴾ أي: مقامه بين يدي ربه للحساب(١) ﴿ جَنَّانِ ﴾ جنة عدن، وجنة النعيم.

[٤٧] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ .

[48] ثم وصف الجنتين فقال: ﴿ ذَوَاتَا آفَنَانِ ﴾ أغصان، جمع فنن، وهو الغصن المستقيم طولاً.

[٤٩] ﴿ فَيِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ إِنْ فَإِلَّى ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَ مِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فَيَهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فَيَهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فَيَهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فَيَهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فَيَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

[٠٠] ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجَرِّمَانِ﴾ في الأعالي والأسافل بالماء الزلال، إحداهما السلسبيل، والأخرى التسنيم.

<sup>(</sup>۱) «أي: مقامه بين يدي ربه للحساب» زيادة من «ت».

[٥١] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِكِهَةِ زَوْجَانِ ﴿ فِيأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ .

[۲٥] ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةِ زَوْجَانِ ﴾ صنفان: رطب، ويابس، ونحوهما. قرأ يعقوب: (فِيهُمَا) بضم الهاء، والباقون: بكسرها(١١).

[٥٣] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾.

\* \* \*

﴿ مُتَّكِفِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴿ فَيَأْيِ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

[٤٥] ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ ﴾ جمع فراش ﴿ بَطَآبِنُهَا ﴾ جمع بطانة ، وهي التي تلي الظِّهارة .

﴿ مِنْ إِسَّتَبْرَقِ ﴾ وهو ما غَلُظ من الديباج، وظهائرها من سندس، وهو ما رَقَّ منه، وقيل: إن الإستبرق فارسي معرب. قرأ ورش عن نافع، ورويس عن يعقوب: (مِنِ اسْتَبْرَقِ) بحذف الألف وكسر النون لإلقاء حركة الهمزة عليها، والباقون: بإسكان النون وكسر الألف وقطعها (٢).

﴿ وَجَنَّى ٱلْجَنَّايُٰنِ ﴾ أي: ما يجتنى منهما، وهو الثمر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٤٠٨-٤٠٨)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٥٦).

﴿ دَانِ﴾ قريب المتناوَل للقائم والقاعد والنائم.

[٥٥] ﴿ فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾.

\* \* \*

﴿ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُ ۗ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِي ﴾ .

[٥٦] ﴿ فِيهِنَ ﴾ أي: فيهما وفي غيرهما من الجنان ﴿ قَصِرَتُ الطَّرْفِ ﴾ خافضات (١) الأعين من النظر إلى غير أزواجهن، ولا يردن غيرهم.

﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ ﴾ يمسسهن، والطمث: الجماع بالتدمية، ومنه قيل للحائض: طامث؛ كأنه قال: لم يُدْمِهن بالجماع.

﴿ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ قرأ الكسائي بخلاف عنه: (يَطْمُثْهُنَّ) بضم الميم في هذا الحرف والحرف الثاني، وروي عنه التخيير في أحدهما، بمعنى أنه إذا ضم الأول كسر الثاني، وإذا كسر الأول ضم الثاني، والوجهان ثابتان عنه من التخيير وغيره، وقرأ الباقون: بالكسر(٢)، وفي هذا دليل على أن الجن يغشى كالإنسي.

[٧٥] ﴿ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «غاضات».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۲۱)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۷)،
 و«تفسير البغوي» (٤/ ٢٩٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٥٦-٥٧).

﴿ كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ .

[٥٨] ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ في حمرة الوجنة وبياض الوجه وصفائهما.

عن رسول الله ﷺ: «لكلِّ رجلٍ منهم زوجتان، على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهن دون لحمها ودمها وجلدها»(١).

وروي: أن المرأة تلبس سبعين حلة، فيرى ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء (٢) (٣) .

[٥٩] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾.

\* \* \*

# ﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞﴾.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰۲۲)، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: (٦٠)، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واللفظ الذي ساقه المؤلف هو للبغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٨٦٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٨٦٤)، عن ابن مسعود موقوفاً.

ورواه البزار في «مسنده» (١٨٥٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٣٢١)، وفي «المعجم الأوسط» (٩١٥)، عن ابن مسعود مرفوعاً. وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (١/١١٤) و(١٠/١٨٤).

<sup>(</sup>٣) في «ش»: «لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة سبعون حلة، فيرى ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء، ويرى مخ سوقهن دون لحمها ودمها وجلدها. كما روي أن المرأة تلبس سبعين حلة». وما أثبت من «ت»، وهو الموافق لمراجع التخريج.

[7٠] ﴿ هَلْ جَنَرَاءُ ٱلْإِحْسَنِ ﴾ بالتوحيد (١) ﴿ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ بالجنة . [71] ﴿ فَبَأَىّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّانِ إِنَّ فَيِأْيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَ مِن دُونِهِ مَا جَنَّانِ ﴿ فَ فَا أَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَا اللَّهِ مَا جَنَّانِ فَ اللَّهِ مَا جَنَّانِ فَ اللَّهِ مَا جَنَّانِ فَ اللَّهِ مَا يَعْمَا لَكُونِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمَا لَكُذِّبَانِ فَ اللَّهِ مَا يَعْمَا لَكُونِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمَا لَكُونِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمَا لَكُونُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مَا يَعْمَا لَكُونِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مَا يَعْمَا لَكُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ فَيْ أَمْ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

[77] ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا ﴾ أي: من دون الجنتين الأوليين؛ أي: أمامهما.

﴿ جَنَّنَانِ﴾ أخريان فالأوليان جنتا السابقين، والأخريان (٢) جنتا أصحاب اليمين.

[٦٣] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ مُدْهَامَّتَانِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ مُدْهَامَّتَانِ فَيْ ﴾ .

[٦٤] ﴿ مُدْهَآمَتَانِ ﴾ قد علا لونهما في دهمة وسواد من شدة الخضرة والري، نعت (جَنَّتَانِ).

[70] ﴿ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ إِنَّ فَيِأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ ﴾.

[77] ﴿ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ فوارتان بالماء لا ينقطعان.

[٦٧] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

\*\* \*

<sup>(</sup>۱) «بالتوحيد» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الأولتان» و «الأخرتان».

# ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةً وَنَغَلُّ وَرُمَّانُ إِنَّ فَإِلَّى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ .

[٦٨] ﴿ فِيهِمَا فَكِمَةً ﴾ وعطف على (فاكهة) ﴿ وَنَغُلُّ وَرُمَّانُ ﴾ وإن كانا منها ؛ تخصيصاً وبياناً لفضلهما، فكأنهما قد صارا جنسين آخرين نحو ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْرِيلُ وَمِيكُلُلُ ﴾ [البقرة: ٩٨] ؛ فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء، وثمرة الرمان فاكهة ودواء، واحتج به أبو حنيفة على أن من حلف لا يأكل فاكهة، فأكل رطباً أو رماناً، لم يحنث ؛ لأنه لا يجعلهما من الفاكهة، وكذا الحكم عنده في العنب، وهذا من مفردات مذهبه ؛ خلافاً لصاحبيه والأئمة الثلاثة.

[79] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ إِنْ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٠٠٠ .

[٧٠] ﴿ فِيهِنَّ﴾ يعني: الجنان الأربع ﴿ خَيْرَتُّ﴾ أي: خَيِّرات\_بالتشديد\_، فخفف؛ لأن خَيْراً الذي بمعنى أَخْيَرَ لا يَجَمع، فلا يقال فيه: خيرون، ولا خيرات.

﴿ حِسَانٌ ﴾ المعنى: فاضلات حسنات خَلْقاً وخُلُقاً.

[٧١] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلِّخِيَامِ آلَيْ فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾.

[۷۲] ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُ ﴾ مخـدَّرات مستـورات لا ينظـرن إلـى غيـر أزواجهن. ﴿ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾ جمع خيمة، وخيام الجنة بيوت اللؤلؤ، قال عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_: «هي دُرُّ مجوف»(١)، ورواه ابن مسعود عن النبي عَلَيْهِ.

[٧٣] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ لَمْ يَطْمِتْهُنَّ إِنْكُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ فِي فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ فَيَ

[٧٤] ﴿ لَمْ يَطْمِتُهُنَّ إِنسُ قَبَّلَهُمْ ﴾ أي: قبل أصحاب الجنتين.

﴿ وَلَاحِكَانٌّ ﴾ كحور الأوليين، وتقدم تفسيره، ومذهب الكسائي فيه.

[٧٥] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبُقَرِيِّ حِسَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا ثَكَذِّبَانِ ۞﴾.

[٧٦] ﴿ مُتَّكِينَ ﴾ نصب على الاختصاص أو الحال ﴿ عَلَىٰ رَفَرَفٍ خُضِرٍ ﴾ هو ما تدلَّى من الأسرة من عالى الثياب والبسط، وقيل: هي رياض الجنة، قال ابن عطية (٢): والأول أصوب وأبين (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/۲۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/۸۲۲).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ٣٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٢٣٦).

﴿ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴾ هي بسط حسان فيها صور وغير ذلك ، منسوب إلى عبقر ، تزعم العرب أنه بلد الجن ، فينسبون إليه كل شيء عجيب ، وقيل : العبقري : هي الزرابي ، واحدتها عبقرية ، والطنافس الثخان ، والعرب إذا استحسنت شيئاً واستجادته ، قالت : عبقري ، قال ابن عطية (١) : ومنه قول النبي ﷺ : «فلم أَرَ عَبْقَرِياً من الناس يَفْري فَرْيَهُ » (٢) .

[٧٧] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

\* \* \*

# ﴿ نَبَرَكَ ٱشْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١

[٧٨] ﴿ لَبُرُكَ ٱسْمُ رَبِّكِ ﴾ تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته، فما ظنك بذاته.

﴿ ذِى اَلْمِكُلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾. قرأ ابن عامر: (ذُو الْجَلاَلِ) بواو بعد الذال كالحرف الأول نعتاً للاسم، وكذلك هو في المصاحف الشامية، وقرأ الباقون: (ذِي الْجَلاَلِ) بياء بعد الذال نعتاً للربّ، وكذلك هو في مصاحفهم (٣)، وهذا الموضع مما أريد فيه بالاسم مسماه، قال على الظُوا

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٣٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ومسلم (٢٣٩٣)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٢١)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٧)، و «تفسير البغوي» (٦٩٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٥٩).

بِيا ذا الجلالِ والإكرامِ»(١)، والدعاء بهاتين الكلمتين مرجو الإجابة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٥٢٤)، كتاب: الدعوات، باب: (٩٢)، وقال: حديث غريب، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (٢٧١٦)، والإمام أحمد في «المسند» (١٧٧/٤)، والحاكم في «المستدرك» (١٨٣٦)، وغيرهم من حديث ربيعة بن عامر رضى الله عنه.



مكية بإجماع من يعتد به من المفسرين، وقيل: فيها بعض آيات مدنية، وليس بثابت، وآيها: ست وتسعون آية، وحروفها: ألف وسبع مئة وثلاثة أحرف، وكلمها ثلاث مئة وثمان وسبعون كلمة.

#### بِسْدِ اللهِ الزَّخْزِ الرَّحَدِ اللهِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ الل

#### ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١

[1] ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ قامت القيامة، وسماها واقعة؛ لتحقق وقوعها، وتنصب (إذا) بمضمر مثل (اذكر)، وقال بعض المفسرين: الواقعة: صخرة بيت المقدس تقع عند القيامة (١٠).

\* \* \*

### ﴿ لَيْسَ لِوَقْعَنِهَا كَاذِبَةً ﴿ لَيْسَ لِوَقْعَنِهَا كَاذِبَةً ﴿ لَيْكُ .

[٢] ﴿ لَيْسَ لِوَقِّعَنِّهَا ﴾ لمجيئها ﴿ كَاذِبَةً ﴾ كذب؛ يعني: أنها تقع صدقاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحرر الوجيز» (٢٣٨/٥)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (٢٠٢/٨)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (٢٠٢/٨)، وقال و«روح المعاني» للآلوسي (٢٠٢/٢٧)، قال ابن عطية: وهذا ضعيف. وقال الألوسي: وليس بشيء.

﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ إِنَّ ﴾ .

[٣] ﴿ خَافِضَةٌ ﴾ قوماً إلى النار ﴿ رَّافِعَةٌ ﴾ آخرين إلى الجنة.

\* \* \*

﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ إِذَا رُجَّا اللَّهُ .

[٤] وتبدل من ﴿ إِذَا وَقَعَتِ﴾ ﴿ إِذَا رُجَّتِ﴾ حُرِّكت ﴿ ٱلْأَرْضُ رَجَّا﴾ تحريكاً شديداً.

\* \* \*

﴿ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّا ١٩٠٠ .

[٥] ﴿ وَبُسَّتِ ﴾ فُتَّتَتْ ﴿ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴾ فصارت كالدقيق المبسوس، وهو المبلول.

\* \* \*

﴿ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْكِئًّا فَيْهِ .

[7] ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءً ﴾ أي (١): غباراً ﴿ مُنْبَنًّا ﴾ متفرقاً كالذي يرى في شعاع الشمس.

\* \* \*

﴿ وَكُنتُمُ أَزُواجًا ثَلَثَةً ﴿ إِنَّهُ \* .

[٧] ﴿ وَكُنتُمُ أَزُوكِهَا ﴾ أصنافاً ﴿ ثُلَاثَةً ﴾ .

<sup>(</sup>۱) «أي» ساقطة من «ت».

### ﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ فَاللَّهِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ فَ

[٨] ثم فسر الأزواج فقال: ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ الذين يؤتون كتبَهم بأيمانهم، ثم عَجَّب نبيه ﷺ فقال:

﴿ مَا آَصَحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ كأنه قال: ما هم، وأي شيء هم؟! وقوله (فأصحابُ الميمنة خبر (ما)، وأصحابُ الميمنة خبر (ما)، والجملة خبر الابتداء الأول، في الكلام معنى التعظيم؛ كما تقول: زيد و(۱) ما زيد؟!

\* \* \*

#### ﴿ وَأَصْعَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ مَا أَصْعَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ إِنَّ ﴾.

[٩] ﴿ وَأَصَّعَبُ ٱلْمُشَّكَةِ ﴾ الذين يؤتونها بشمالهم.

﴿ مَا آَضَعَتُ ٱلْمَشَّعَمَةِ ﴾ وهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، والعرب تسمي اليد اليسرى: الشؤم (٢) ، ومنه سمي الشام واليمن؛ لأن اليمن عن يمين الكعبة، والشام عن شمالها.

\* \* \*

#### ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ آلِنَّا ﴾ .

[١٠] ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ﴾ إلى الإيمان من كل أمة هم ﴿ ٱلسَّنبِقُونَ ﴾ إلى الجنة.

<sup>(</sup>۱) «و» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «الشومي».

﴿ أُولَتِهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١

[11] ﴿ أُوْلَٰكِيكَ ٱلۡمُقَرِّبُونَ﴾ إلى الله.

\* \* \*

﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠٠ ﴿

[١٢] ﴿ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ قد أُعليت مراتبُهم.

\* \* \*

﴿ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿

[17] ﴿ ثُلَّةً ﴾ جماعة كثيرة غير محصورة العدد ﴿ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ أي: من الأمم الماضية من لدن آدم \_ عليه السلام \_ إلى زمان نبينا محمد ﷺ ، واشتقاقها من الثَّلِّ ، وهو القطع .

\* \* \*

﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ .

[18] ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ يعني: أمة محمد ﷺ، ولا يخالف ذلك قوله عليه السلام -: ﴿إِنَّ أَمتي يكثرون سائر الأُمم (١) ؛ لجواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثرُ من سابقي هذه الأمة، وتابعو هذه أكثر من تابعيهم، ولا يرده قوله في أصحاب اليمين: ﴿ ثُلَةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَيُلِقُ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ لأن كثرة الفريقين لا ينافي أكثرية أحدهما، وروي مرفوعاً أنهما من هذه الأمة، وقيل: ﴿ ثُلَةٌ مِّنَ ٱلْآوَلِينَ ﴾ يعني: الأنبياء من آدم إلى محمد، ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ وَهم مئة الشَّخِرِينَ ﴾ يعني: الصحابة؛ لأن الأولين هم الأنبياء السابقون، وهم مئة

<sup>(</sup>١) قال المناوي في «الفتح السماوي» (٣/ ١٠٢٢): لم أقف عليه.

ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي، فالصحابة بالنسبة إليهم قليل، وهذا قول حسن صحيح للمناظرة، المعنى: جماعة من المتقدمين والمتأخرين.

\* \* \*

﴿ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۞﴾.

[١٥] ﴿ عَلَىٰ سُرُدٍ مَّوْضُونَةِ ﴾ منسوجة بالذهب مشتبكة بالدرِّ والياقوت.

﴿ مُتَكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ﴿ مُتَكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ﴿ وَأَنَّهُ .

[١٦] ﴿ مُتَّكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴾ حالان من الضمير في (عَلَى). قرأ أبو جعفر: (مُتَّكِينَ) بإسكان الياء بغير همز، والباقون: بالهمز (١).

﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ نُّخَلَّدُونٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[١٧] ﴿ يَطُونُ عَلَيْهِمْ ﴾ للخدمة ﴿ وِلْدَنُّ ﴾ غلمان ﴿ مُخَلِّدُونَ ﴾ مبقون معهم.

﴿ بِأَ كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينِ إِنْ ﴾.

[1٨] ﴿ بِأَكْوَابِ ﴾ الكوب: إناء لا عروة ولا خرطوم له ﴿ وَأَبَارِينَ ﴾ هي آنية لها ذلك ﴿ وَكَأْسِ ﴾ يشربونها من خمر جارية ﴿ مِن مَعِينٍ ﴾ منبع لا ينقطع أبداً.

﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنَّهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ .

[19] ﴿ لَّا يُصَدَّعُونَ ﴾ لا يفرَّقون ﴿ عَنْهَا ﴾ بسكر ولا غيره كخمر الدنيا .

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/٥٦).

﴿ وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ قرأ الكوفيون: بكسر الزاي؛ أي: لا يَنْفَد شربهم (١)، وقرأ الباقون: بالفتح (٢)؛ أي: لا تغلبهم على عقولهم.

\* \* \*

﴿ وَفَاكِهَةِ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ١

[٢٠] ﴿ وَفَكِكُهُةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ أي: يختارون.

\* \* \*

﴿ وَلَمْدِ طَيْرِ مِّمَا يَشْتَهُونَ ١٠٠٠ .

[۲۱] ﴿ وَلَحْرِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ يتمنون، قال ابن عباس: «يخطر على قلبه لحمُ الطير، فيصير بين يديه على ما اشتهى (٣)».

\* \* \*

﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

[۲۲] ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وأبو جعفر: بخفض الاسمين عطفاً على (جَنَّاتِ النَّعِيمِ)؛ أي: هم في جنات النعيم، ومحادثة حور عين، وقرأهما الباقون: بالرفع (٥)؛ أي: وعندهم حورٌ عين وتفسير حور عين (٢) أي: بيضٌ ضِخامُ العيون.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «شرابهم».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۷)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۷۰۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۲۶\_۲۰).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أشهي».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير البغوي» (٤/٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٢٠٧)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٣٠٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣٨٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٦٥).

<sup>(</sup>٦) «وتفسير حور عين» ساقط من «ت».

﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ١

[٢٣] ﴿ كَأَمَثُكِلِ ٱللَّوَّلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ﴾ المخزونُ في الصدف، وخص المكنون من اللؤلؤ؛ لأنه أصفى لوناً، وأبعدُ عن الغير. وتقدم مذهب أبي جعفر، وأبي عمرو في إبدال همزة (اللَّؤلُؤ) في سورة الرحمن [الآبة: ٢٢].

\* \* \*

﴿ جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٩٠٠ .

[٢٤] ﴿ جَزَاءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: إن هذه الرتب والنعم هي لهم بحسب أعمالهم؛ لأنه روي أن المنازل والقسم في الجنة هي منقسمة على قدر الأعمال، ونفس دخول الجنة هو برحمة الله وفضله، لا بعمل عامل.

\* \* \*

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠٠ ﴿

[٢٥] ﴿ لَا يَسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا ﴾ باطلاً ﴿ وَلَا تَأْثِماً ﴾ إثماً؛ أي: ما يُحدث الإثم.

\* \* \*

﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا شَكُما اللَّهُ ﴿ .

[٢٦] ﴿ إِلَّا فِيلًا ﴾ استثناء منقطع؛ أي: قولاً، وتبدل من (قِيلاً).

﴿ سَلَمًا سَلَمًا ﴾ أي: يفشون السلام بينهم، ويسلمون سلاماً بعد سلام، فلا يسمع إلا السلام.

﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمِينِ ١٠٠٠ ﴾.

[٢٧] ﴿ وَأَضْعَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْعَابُ ٱلْيَمِينِ ﴾ هم المسلمون.

\* \* \*

﴿ فِي سِدْرِ مَّغَضُودِ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

[٢٨] ﴿ فِ سِدْرٍ ﴾ هو شجر النبق ﴿ تَخْضُودٍ ﴾ لا شوكَ فيه.

\* \* \*

﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ١٩٠٠ ﴾.

[٢٩] ﴿ وَطَلْمِ ﴾ هو الموز في قول أكثر المفسرين ﴿ مَنضُودٍ ﴾ متراكم بالثمرة من أسفله إلى أعلاه.

\* \* \*

﴿ وَظِلِّ مَّدُودِ شَكُّ .

[٣٠] ﴿ وَظِلِْ مَّدُودِ ﴾ أي دائم.

\* \* \*

﴿ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ إِنَّ ﴾.

[٣١] ﴿ وَمَآءِ مَّسَّكُوبٍ ﴾ يجري على الأرض أين شاؤوا بلا تعب.

\* \* \*

﴿ وَفَكِكُهُ وَ كُثِيرَةِ ۞ .

[٣٢] ﴿ وَفَكِكَهَةِ كَثِيرَةِ ﴾ كثيرة الأجناس.

# ﴿ لَّا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ شَا﴾.

### [٣٣] ﴿ لَّا مَقُطُوعَةِ ﴾ في زمن ﴿ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾ عنهم.

\* \* \*

# ﴿ وَفُرُشٍ مَّرَّفُوعَةِ آنِ ﴾ .

[٣٤] ﴿ وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ ﴾ على الأسرة، في الحديث: «ارتفاعُها كما بينَ السماء والأرض»(١).

\* \* \*

## ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْشَآءً ﴿ إِنَّا أَنْشُأُ لَهُنَّ إِنْشَآءً ﴿

[٣٥] ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ ﴾ ابتدأنا خلقهن، في الحديث: «هم اللواتي قُبضن في دار الدينا عجائز شُمْطاً رُمْصاً» (٢) ﴿ إِنشَاءَ ﴾ خلقاً جديداً.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٢٩٤)، كتاب: صفة الجنة، باب: ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة، والإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٧٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٧٤٠٥) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۲۹٦)، كتاب: التفسير، باب: ومن تفسير سورة الواقعة، من حديث أنس، بلفظ: «إن من المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عمشاً رمصاً»، قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث.

### ﴿ فَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ فَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ فَأَنَّا ﴾ .

[٣٦] ﴿ فَجَعَلْنَهُنَ ﴾ بعد أن كنَّ عجائزَ ﴿ أَبْكَارًا ﴾ عذارى، كلما أتاهن أزواجهن، وجدوهن أبكاراً، ولا وجع ثمَّ.

\* \* \*

# ﴿ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿ ﴾ .

[٣٧] ﴿ عُرُبًا﴾ قرأ حمزة، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: بإسكان الراء تخفيفاً، والباقون: بضمها على الأصل(١١)، وهي جمع عَروب؛ أي: عواشق متحببات لأزواجهن ﴿ أَتَرَابًا﴾ جمع تِرْب؛ أي: مستويات في السن، بنات ثلاث وثلاثين، وسن أزواجهن كذلك.

قال ﷺ: «يدخل أهلُ الجنةِ الجنةَ جُرْداً مُرْداً بِيضاً جِعاداً مُكَعَّلين، أبناءَ ثلاث وثلاثين، على طول آدم، طوله ستون ذراعاً في سبعة أذرع (٢).

وروي أن الرجل يرى وجهه في وجه زوجته؛ لصفائه.

وقيل: الضمير عائد على الحور العين المذكورات قبل، قال ابن عطية: وهذا فيه بعد؛ لأن تلك قصة قد انقضت جملة (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۰۲)، و «التيسير» للداني (ص: ۲۰۷)، و «تفسير البغوي» (۶/ ۳۰۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٢٩٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣٤٠٠٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الترمذي (٢٥٤٥)، كتاب: صفة الجنة، باب: ما جاء في سن أهل الجنة، من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه بلفظ نحوه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٢٤٤).

﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[٣٨] ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلْمِمِينِ ﴾ هم المسلمون، واللام صلة (أَنْشَأْنَاهُنَّ).

\* \* \*

﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ثُلَّةً مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ثَالُهُ .

[٣٩] ﴿ ثُلَّةً ﴾ جماعة ﴿ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١

[٤٠] ﴿ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ وهاتان الفرقتان في أمة محمد على الله وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي على أنه قال: «الثلتان من أمتي» (١) فعلى هذا: التابعون بإحسان، ومن جرى مجراهم ثلة أولى، وسائر الأمة ثلة أخرى في آخر الزمان، وقيل: الأولون سالف الأمم منهم جماعة عظيمة أصحاب يمين، والآخرون هذه الأمة منهم جماعة عظيمة أهل يمين، قال ابن عطية: بل جميعهم إلا من كان من السابقين (٢).

\* \* \*

﴿ وَأَصْحَنُ ٱلشِّمَالِ مَاۤ أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ۞ .

[ ٤١] ﴿ وَأَصْعَنُ ٱلشِّمَالِ مَا أَضْعَنُ ٱلشِّمَالِ ﴾ هم الكفار.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (٢٧/ ١٩١) وقال: من وجه غير صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٢٤٥).

﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللَّهُ .

[٤٢] ﴿ فِي سَمُومِ ﴾ ريح حارة من النار تنفذ في المسام ﴿ وَحَمِيمِ ﴾ ماء في غاية الحر.

\* \* \*

﴿ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ إِنَّ ﴾.

[٤٣] ﴿ وَظِلِّ مِّن يَحْمُومٍ ﴾ دخان أسود.

\* \* \*

﴿ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ١

[ ٤٤] ﴿ لَا بَارِدِ ﴾ كغيره من الظلال ﴿ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ حسن.

\* \* \*

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۞ .

[٤٥] ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ ﴾ في الدنيا ﴿ مُتْرَفِينَ ﴾ منعَّمين.

\* \* \*

﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلِّحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٤٦] ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ ﴾ يقيمون.

﴿ عَلَى اللَّهِ الذنب ﴿ الْعَظِيمِ ﴾ بجعل الشريك لله تعالى.

\* \* \*

﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴾ .

[٤٧] ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتَّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُونُونَ ﴾ محشورون،

قالوا ذلك على طريق الإنكار والتعجب. واختلف القراء في (أَئِذَا) (أَئِنّا)، فقرأ نافع، وأبو جعفر، والكسائي، ويعقوب: بالاستفهام في الأول، والإخبار في الثاني، وقرأ الباقون: بالاستفهام فيهما، وهم على أصولهم في التحقيق والتسهيل، وإدخال الألف كما تقدم في سورة ﴿قَدْ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ واختلفوا في كسر الميم وضمها من (متنا)، فقرأ نافع، وحمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: بالكسر، والباقون: بالضم (۱).

\* \* \*

# ﴿ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلأَوَّلُونَ ١

[٤٨] ﴿ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ الأقدمون، وتقدم تفسيره، ومذاهب القراء فيه، وتوجيه قراءتهم في سورة الصافات.

\* \* \*

﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينِّ ۗ ۞ .

[٤٩] ثم أمر الله نبيه أن يُعْلِمهم بأن العالم محشور مبعوث إلى يوم القيامة، فقال: ﴿ قُلْ إِنَ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينِ ﴾.

\* \* \*

﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۞ ٠

[٥٠] ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ، وقت ﴿ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ﴾ هو يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٦٨).

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ ﴾.

[١٥] ثم خاطب أهل مكة بقوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴾ بالبعث.

\* \* \*

﴿ لَأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّنِ زَقُّومٍ ۞ .

[۲٥] ﴿ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومِ ﴾ (مِنْ) الأولى لابتداء الغاية، والثانية لبيان الجنس، وتقدم ذكر شجرة الزقوم في سورة الصافات.

\* \* \*

﴿ فَمَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١

[٥٣] ﴿ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ﴾ من جماعة الشجر، و(مِنْ) للتبعيض ﴿ ٱلْبُطُونَ ﴾ من شدة الجوع. قرأ أبو جعفر: (فَمَالُونَ) بضم اللام بغير همز، والباقون: بكسر اللام والهمز.

\* \* \*

﴿ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ١

[٤٥] ﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ ﴾ على الزقوم؛ لغلبة العطش ﴿ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴾ الماء الحار.

\* \* \*

﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ

[٥٥] ﴿ فَشَارِبُونَ شُرِّبَ ٱلْهِيمِ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وعاصم، وحمزة:

 $(\hat{m}_{v}^{(1)})$  بضم الشين اسم للمشروب، والباقون: بالفتح على المصدر (۱)، و(الهيم): إبل يصيبها داء يقال له الهيام، تشرب الماء فلا تروى، ولا تزال تشرب حتى تهلك.

\* \* \*

﴿ هَنَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ هَنَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿

[٥٦] ﴿ هَٰذَا نُزُلُمُ مَ ﴿ وَقِهِم المعَدُّ لهم ﴿ يَوْمَ النِّينِ ﴾ يوم الجزاء بأعمالهم.

\* \* \*

﴿ نَعْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ فَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ فَا لَهُ

[٧٥] ثم احتج عليهم في البعث بقوله: ﴿ فَعَنُ خَلَقْنَكُمُ فَلَوَلَا ﴾ فهلاً (٢) ﴿ تُصَدِّقُونَ ﴾ بالبعث؛ لأنكم إذا نظرتم النظر الصحيح، علمتم أن القادر على الإنشاء قادرٌ على الإعادة.

\* \* \*

﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تُمْنُونَ ١٠٠٠

[٥٨] ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴾ تَصُبُّون في أرحام النساء من المني الذي يكون منه الولد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۷)، و «تفسير البغوي» (٤/ ٣١١)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٨٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٢٩).

<sup>(</sup>۲) «فهلا» زیادة من «ت».

﴿ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ ﴾.

[٥٩] ﴿ ءَأَنتُمْ تَغَلَّقُونَهُ ﴿ تَجعلون المني بشراً ﴿ أَمْ نَحْنُ الْخَيلِقُونَ ﴾ واختلاف القراء في الهمزتين من (أَأَنْتُمْ) في الأحرف الأربعة كاختلافهم فيهما من (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا) في سورة الأنبياء [الآية: ٦٢].

\* \* \*

﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٦٠] ﴿ غَنُ قَدَّرُنَا ﴾ قرأ ابن كثير بتخفيف الـدال، والبـاقـون: بتشديدها(١)، وهما لغتان؛ أي: قضينا.

﴿ بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ ﴾ وأَقَّتنا موتَ كلِّ بوقت معين ﴿ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينٌ ﴾ بعاجزين.

﴿ عَلَىٰٓ أَن نَبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ .

[71] ﴿ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِلَ ﴾ أي: نجعل ﴿ أَمَٰتَكَكُم ﴾ مكانكم ﴿ وَنُنشِئَكُمُ ﴾ نخلقكم.

﴿ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ من أوصاف لا يصلُها علمُكم، ولا يحيط بها فكركم، قال الحسن: من كونهم قردة وخنازير، تأول هذا؛ لأن الآية تنحو إلى الوعيد(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٢٣)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٧)، و«تفسير البغوي» (٦٠٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ٢٤٨).

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَّأَةَ ٱلأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ١

[٦٢] ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولِكَ ﴾ الخلق في الرحم. وتقدم اختلاف القراء في (النَّشْأَة) في سورة العنكبوت [الآية: ٢٠].

﴿ فَلَوْلَا ﴾ فه اللَّ ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ تعتبرون فتؤمنون. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (تَذْكُرُون) بتخفيف الذال، والباقون: بتشديدها(١).

\* \* \*

﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ إِنَّ ﴾.

[٦٣] ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تَحَرُّقُونَ ﴾ تثيرون من الأرض، وتلقون فيها من البذر.

\* \* \*

﴿ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ ١٠٠٠

[75] ﴿ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأُمَّ ﴾ تنبتونه ﴿ أَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ المنبتون.

\* \* \*

﴿ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّكُمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١

[70] ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَكُ خُطَكَمًا ﴾ فُتاتًا ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ تعجبون. قرأ البزي عن ابن كثير بخلاف عنه: (فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ) بتشديد التاء.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧١/٧).

﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ إِنَّا لَمُعْرَمُونَ إِنَّا ﴾.

[77] ﴿ إِنَّا ﴾ قرأ أبو بكر عن عاصم: (أُئِنًّا) بهمزتين محققتين، إحداهما استفهام إنكار للعذاب الواقع بهم، وقرأ الباقون: بهمزة واحدة إخبار بمعنى الإنكار والجحود أيضاً، والقول مضمر على القراءتين؛ أي: يقولون: إنا(١).

﴿ لَمُغْرَمُونَ ﴾ معذَّبون، والغرام: العذاب.

\* \* \*

﴿ بَلَ نَحْنُ مَعْرُومُونَ شَيْكٍ ﴾ .

[٦٧] ﴿ بَلُ غَنَّ ﴾ قوم ﴿ مَحْرُومُونَ ﴾ ممنوعون من الرزق.

\* \* \*

﴿ أَفَرَءَ يَتُكُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشَّرَبُونَ ١

[7٨] ﴿ أَفَرَءَ يَنُّكُ ٱلْمَآءَ ﴾ العذب ﴿ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾ أي: تشربونه.

\* \* \*

﴿ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِن الْمُزْنِ أَمْ مَعَن الْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِن الْمُزْنِ أَمْ مَعَن الْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

[79] ﴿ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ﴾ السحاب ﴿ أَمْ غَنْ ٱلْمُنزِلُونَ ﴾ بقدرتنا.

\* \* \*

﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوْلَا تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ ﴿

[٧٠] ﴿ لَوَ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ شديد الملوحة، وتثبت اللام جواباً (٢) لـ (لو)

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٢٤)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٧)، و«تفسير البغوي» (٦٠٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٧٧).

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «وجوباً».

في (لَجَعْلنَاهُ حُطَاماً)، وحذفت في هذا الحرف اختصاراً؛ لدلالة الموجودة عليها.

﴿ فَلُولَا تَشَكُّرُونَ ﴾ هذه النعمَ.

\* \* \*

﴿ أَفَرَءَ يَنْكُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ إِنَّ ﴾.

[٧١] ﴿ أَفَرَءَ يَتُكُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴾ تقدحونها من زندكم.

\* \* \*

﴿ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتُهَا أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ ﴿ ﴾.

[٧٢] ﴿ ءَأَنتُم أَنشَأْتُم شَجَرَتُهَا ﴾ التي يُقدح منها النار، وهي المرخ والعفار، وتقدم ذكرهما في آخر سورة (يس) ﴿ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنشِعُونَ ﴾ الشجرة. قرأ أبو جعفر: (الْمُنشُونَ) بإسكان الواو بغير همز، والباقون: بالهمز(١).

\* \* \*

﴿ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَنَعًا لِلْمُقُويِنَ شَيْ

[٧٣] ﴿ نَعَنُ جَعَلْنَهَا ﴾ أي: النارَ ﴿ تَذَكِرَةً ﴾ لنار جهنم.

﴿ وَمَتَكَا ﴾ منفعة ﴿ لِلْمُقُوبِينَ ﴾ أي: المسافرين الذين ينزلون القواء، وهي القفر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ٣٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٧٧).

﴿ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ إِنَّا ﴾ .

[٧٤] ﴿ فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ﴾ الباء زائدة ؛ أي: نَزِّه ربك.

﴿ ٱلْعَظِيمِ ﴾ والعظيم صفة للاسم، أو الرب.

\* \* \*

﴿ ﴿ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ إِنَّ ﴾.

[٧٥] ﴿ فَلاَ أُقْمِمُ ﴾ معناه: أقسم، و(لا) زائدة، وقيل: قوله: (فلا) رد لما قاله الكفار في القرآن أنه سحر وشعر وكهانة، معناه: ليس الأمر كما يقولون، ثم استأنف القسم فقال: أقسم

﴿ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُولِ ﴾ قرأ السوسي عن أبي عمرو: (أُقْسِمْ) بإسكان الميم عند الباء حيث وقع، وتقدم الكلام عليه في الكهف، وقرأ حمزة والكسائي (١) وخلف: (بِمَوْقعِ النُّجُومِ) بإسكان الواو من غير ألف على التوحيد، والباقون: بفتح الواو وألف بعدها على الجمع (٢)، والمراد: نجوم القرآن حين نزلت فإنه كان ينزل على رسول الله على متفرقاً نجوماً، وهذا قول ابن عباس، وقال جماعة: المراد: مغارب النجوم ومساقطها.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّهُ لِقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ لِّن ﴿ وَإِنَّهُ لِنَا ﴾ .

[٧٦] ثم اعترض بين القسم وجوابه بموصوف وصفته، وهو:

<sup>(</sup>۱) «الكسائي» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٢٠٧)، و«تفسير البغوي» (٣١٤/٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٧٧).

﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ ﴾ ثم اعترض بين الموصوف وصفته بقوله: ﴿ لَوْ تَعُلَمُونَ ﴾ لأن صفته ﴿ عَظِيمٌ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَ انُّ كَرِيمٌ ١٠٠٠ ﴿

[٧٧] وجواب القسم: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ على الله؛ لكثرة ما فيه من التنزيه والمواعظ والأحكام.

\* \* \*

﴿ فِي كِئنبِ مَّكْنُونِ إِنَّ ﴾.

[٧٨] ﴿ فِي كِنْكِ ﴾ صفة قرآن ﴿ مَّكْنُونِ ﴾ مَصون، وهو اللوح المحفوظ.

\* \* \*

﴿ لَّا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ١٠٠٠ .

[٧٩] ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَ اللهِ أَي ذلك الكتابَ المكنونَ ﴿ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ وهم الملائكة عليهم السلام الموصوفون بالطهارة، وقيل: قوله: ﴿لا يمسه إخبار مضمنه النهي، وضمة السين تعود إلى القرآن؛ أي: لا يمس المصحف من بني آدم إلا الطاهرُ من الكفر والجنابة والحدث الأصغر، وضعّفَ ابن عطية هذا القول(١).

وأما حكم مسِّ المصحف بعلاقة (٢)، فقال أبو حنيفة: يجوز للجنب والمحدث والحائض حمل المصحف بعلاقة (٣)، ولا بأس أن يمسه

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) «بعلاقة» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٣) «بعلاقة» زيادة من «ت».

بكمه، وقال مالك: لا يجوز لمحدث حدث الوضوء فما فوقه أن يمس المصحف، ولا يحمله بعلاقته، ولا على وسادة، ولا بأس بحمله (١) في خرجه وعدله، ولا بأس بحمل الصبيان المصاحف على غير طهارة، ولا تمسه حائض، وقال الشافعي: يحرم بالحدث والجنابة حمل المصحف، ومسُّ ورقه، وكذا جلده، وخريطة وصندوق فيهما مصحف، وما كتب لدرس قرآن؛ كلوح، والصبي المحدث لا يمنع، ويباح قلب ورقه بعود، وحمله في أمتعة، ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة، وقال أحمد: يحرم على المحدث والجنب مس المصحف وبعضِه من غير حائل، أحمد: يحرم على المحدث والجنب مس المصحف وبعضِه من غير حائل، علاقته، وفي غلافه، وفي كمه، وتصفحه به، وبعود، ومسه من وراء حائل، ويباح لصغير مس لوح فيه قرآن، وحكمه في المصحف كالرجل، ولا تمسسه حائض مطلقاً.

وأما قراءة القرآن للجنب والحائض، فقال أبو حنيفة: لا يجوز للجنب قراءة القرآن، ولا بأس أن يقرأ شيئاً منه ولا يريد به القرآن؛ كالبسملة، والحمدلة، والحائض كالجنب، وقال مالك: لا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن، ولا بأس بقراءة اليسير؛ كالآية والآيتين ونحوهما، وعنه في قراءة الحائض روايتان: المشهور جواز القراءة لها، وقال الشافعي: يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن، ويحل أذكاره بغير قصد قرآن، وقال أحمد: يجوز للجنب قراءة بعض آية، ولو كرر، ما لم يتحيل (٣)

<sup>(</sup>۱) «بحمله» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) «وحواشیه» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) في "ت": "يحتمل".

على قراءة محرم عليه، وله قولٌ ذكر وما وافق قرآناً ولم يقصده، ويحرم على الحائض مطلقاً.

\* \* \*

﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴾.

[٨٠] ﴿ تَنزِيلٌ ﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ أي: القرآن منزَّلٌ.

﴿ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَدِينَ ﴾ سمي المنزل تنزيلاً على اتساع اللغة؛ كما يقال للمقدور: قَدَر، وللمخلوق: خَلْق، على قول من يجيزه، وتقدم الكلام في ذلك في سورة الزمر.

\* \* \*

﴿ أَفَيَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذْهِنُونَ ١

[٨١] ﴿ أَفِيهَذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ أي: القرآن.

﴿ أَنتُم مُّدِّهِنُونَ ﴾ متهاونون مكذبون، وأصله الجري في الباطل خداعاً.

\* \* \*

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ ثُكَذِّبُونَ ﴿

[٨٢] ونزل لما قيل: مطرنا بنوء كذا: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ شكركم.

﴿ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ أي: تجعلون شكر رزقكم التكذيب.

قال على الناس بها على الله من السماء من بركة إلا أصبح فريقٌ من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث، فيقولون: بكوكب كذا وكذا»(١)، فالسنة أن يقول: مُطرنا بفضل الله وبرحمته.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۲)، كتاب: الإيمان، باب: بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

﴿ فَلُوۡلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلۡخُلۡقُوۡمَ ۞ .

[٨٣] ﴿ فَلَوْلَا ﴾ فهلاً ﴿ إِذَا بَلَغَتِ ﴾ الروحُ ﴿ ٱلْحُلْقُومَ ﴾ الحلقَ.

\* \* \*

﴿ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ لَنظُرُونَ ١

[٨٤] ﴿ وَأَنتُم ﴾ يا حاضري الميت ﴿ حِينَيِذِ نَظُرُونَ ﴾ إليه و لا تنفعونه .

\* \* \*

﴿ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِكن لَّا نُبُصِرُونَ ﴿ ﴾.

[٨٥] ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ ﴾ علماً وقدرة منكم ﴿ وَلَكِكِن لَّا نُبْصِرُونَ ﴾ الملائكة.

\* \* \*

﴿ فَلُوۡلَاۤ إِن كُنۡتُمۡ غَيۡرَ مَدِينِينُ ۚ ﴿ ﴾ .

[٨٦] ﴿ فَلَوْلَا ﴾ كررت للتأكيد ﴿ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينٌ ﴾ مملوكين أذلاء.

\* \* \*

﴿ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ١

[٨٧] ﴿ تَرْجِعُونَهُ آ ﴾ أي: تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم.

﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فيما تدعون من عدم القدرة عليكم، فأجاب عن قوله: ﴿ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينٌ ﴾ قوله: ﴿ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينٌ ﴾ بجواب واحد، ومثلُه قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ ﴾ [البقرة: ٣٨] أجيبا بجواب واحد.

﴿ فَأَمَّا ٓ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُقَرِّبِينَ ۗ ﴿ فَأَمَّا ٓ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُقَرِّبِينَ ۗ

[٨٨] ثم بين طبقات الخلق عند الموت، وبين درجاتهم، فقال: ﴿ فَأَمَّا َ إِن كَانَ ﴾ الميتُ ﴿ مِنَ ٱلمُقَرِّبِينَ ﴾ إلى رحمة الله تعالى.

\* \* \*

﴿ فَرُوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (١٠) .

[٨٩] وجواب (أُمَّا): ﴿ فَرَوَّتُ ﴾ قرأ رويس عن يعقوب: (فَرُوحٌ) بضم الراء؛ أي: فله حياة طيبة لا موت فيها، وقرأ الباقون: بالفتح (١٠)؛ أي: فله راحة من كل تعب.

﴿ وَرَئِحَانٌ ﴾ رزق طيب ﴿ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴾ ذات تنعم، وقف ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ويعقوب: (وَجَنَّهُ) بالهاء.

\* \* \*

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ

[٩٠] ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ ﴾ الميتُ [ ﴿ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ فَسَلَادُ لَكَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَعِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

[91] ﴿ فَسَلَدُ لَكَ ﴾ يا محمد ﴿ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْبَمِينِ ﴾ أي: سلامة لك من الاغتمام لهم، فلا ترى فيهم إلا السلامة من العذاب](٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٣١٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٨٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٦/ ٧٤\_٧٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينِّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[٩٢] ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ ﴾ الميت ﴿ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِينُ ﴾ وهم الكفار أصحاب الشمال والمشأمة.

\* \* \*

﴿ فَنُزُلُّ مِّنْ حَمِيمٍ ١٠٠٠ ﴾.

[٩٣] ﴿ فَنُزُّلُكُ هُو أُولُ شيء يُقدم للضيف ﴿ مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَتَصْلِيَهُ جَعِيمٍ ١

[9٤] ﴿ وَتَصْلِيَةُ بَحِيمٍ ﴾ قرأ أبو عمرو: (وَتَصْلِيَة جَّحِيمٍ ) بإدغام التاء في الجيم (١) ، والتصلية: أن يباشر بهم النار ، والجحيم: معظم النار وحيث تراكمها.

\* \* \*

﴿ إِنَّ هَلَاا لَهُوَ حَتَّى ٱلْيَقِينِ ۞ .

[٩٥] ولما كمل تقسيم أحوالهم، وانقضى الخبر بذلك، أكد تعالى الأخبار بأن قال لنبيه ﷺ مخاطبة تدخل معه أمته فيها:

﴿ إِنَّ هَلَآ ﴾ الذي أخبرنا به ﴿ لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾ عبارة فيها مبالغة؛ لأنها بمعنى واحد؛ كما تقول في أمر تؤكده: هذا يقين اليقين، أو صواب

<sup>(</sup>١) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٦٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٧٥).

الصواب؛ بمعنى: أنه نهاية الصواب، فهي عبارة مبالغة وتأكيد، معناها: أن هذا الخبر هو نفس اليقين وحقيقته.

#### \* \* \*

# ﴿ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٩٦] ﴿ فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ هذه عبارة تقتضي الأمر بالإعراض عن أقوال الكفار، وسائر أمور الدنيا المختصة بها، وبالإقبال على أمور الآخرة، وعبادة الله والدعاء إليه.

وروي أنه لما نزل ﴿ فَسَيِّحُ بِالسِّمِ رَيِّكِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ قال ﷺ: «اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل ﴿ سَيِّحِ ٱسْمَرَيِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ قال: اجعلوها في سجودكم» (١)، وكان ﷺ يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى "(٢).

واختلف الأئمة في ذلك، فقال أحمد: هو واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً، ويسجد لتركه سهواً، والواجب عنده مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وقال أبو حنيفة والشافعي: هو سنة، وقال مالك: يكره لزوم ذلك؛

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۸۲۹)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، وابن ماجه (۸۸۷)، كتاب: الصلاة، باب التسبيح في الركوع والسجود، من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٨٧١)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والترمذي (٢٦٢)، كتاب: الصلاة، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، والنسائي (١٠٠٨)، كتاب: الافتتاح، باب: تعوذ القارئ إذا مرَّ بآية عذاب، من حديث حذيفة \_ رضى الله عنه \_.

لئلا يعد واجباً فرضاً، والاسم هنا بمعنى الجنس؛ أي: بأسماء ربك، والعظيم: صفة الرب.

روي عن النبي عَلَيْ أنه قال: «من داومَ على قراءة سورة الواقعة لم يفتقر أبداً» (١)، قال ابن عطية: فيها ذكر القيامة، وحظوظ الناس في الآخرة، وفهم ذلك غنى لا فقر معه، ومن فهمه، شغل بالاستعداد (٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲٤٩٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱) (۱۳۸/۳۳)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال البيهقي: تفرد به شجاع أبي طبة.

والحديث إسناده ضعيف، ومتنه منكر. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٣/ ٤١٤\_ ٤١٤) وبيان وجوه ضعف هذا الحديث.

<sup>(</sup>۲) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٢٣٨).



مدنية، وقيل: مكية، وآيها: تسع وعشرون آية، وحروفها: ألفان وأربع مئة وسبعون حرفاً، وكلمها: خمس مئة وأربع وأربعون كلمة.

### بِسْدِ اللهِ الرَّهْنِ الرَّهِ الْمِلْمِ الْمَالِي الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ المِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ المِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ المِلْمِ الْمِلْمِي المِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِي الْمِلْمِ المِلْمِ المِلْمِ المِلْمِ المِلْمِلْمِ المِلْمِ ال

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٢٠٠٠ .

[1] ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ ﴾ التسبيح هنا: هو التنزيه المعروف في قولهم: سبحان الله، وهو إخبار بصيغة الماضي مضمنه الدوام، وأن التسبيح مما ذكر دائم مستمر، وهو تسبيح حقيقة، وجاء في فاتحة هذه السورة، وفي الحشر، والصف على لفظ الماضي، وفي الجمعة والتغابن على لفظ المضارع، وذلك إشارة إلى أن تسبيح هذه الأشياء غير مختص بوقت دون وقت، بل كانت مسبحة أبداً في الماضي، وستكون مسبحة أبداً في المستقبل.

﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من جميع المخلوقات.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ بقدرته وسلطانه ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ بلطفه وتدبيره.

﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ١٠٠٠ .

[٢] ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: سلطانها الحقيقي الدائم؛ لأن ملك البشر مجاز ﴿ يُحْمِي كُلِّ شَيْءِ البشر مجاز ﴿ يُحْمِي كُلِّ الموتى للبعث ﴿ وَيُمِيتُ ﴾ الأحياء ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴾ تام القدرة.

\* \* \*

﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾.

[٣] ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ﴾ السابق للأشياء قبل وجودها الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة .

﴿ وَٱلْآخِرُ ﴾ الدائم الباقي بعد فناء الأشياء الذي ليس له نهاية منقضية .

﴿ وَٱلنَّانِهِرُ ﴾ الغالب العالي على كل شيء.

﴿ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ بلطفه وغوامض حكمته وباهي صفاته التي لا تصل إلى معرفتها على ما هي عليه الأوهام ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ يستوي عنده الظاهر والخفي.

\* \* \*

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ .

[٤] ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ تقدم القول فيها في سورة (فصلت)، قال بعض المفسرين: الأيام الستة من أيام القيامة، وقال الجمهور: بل من أيام الدنيا، قال ابن عطية: وهو الأصوب(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ٢٥٧).

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ استواءً يليق بعظمته، وتقدم الكلام فيه في سورة (طه)، وفي (الأعراف) أيضاً.

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ من المطر والأموات وغير ذلك ﴿ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا﴾ كالزرع ونحوه.

﴿ وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ من الملائكة، والرحمة، والعذاب، وغير ذلك.

﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ من الأعمال صالحها وسيئها .

﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ ﴾ بعلمه وقدرته وإحاطته.

﴿ وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فيجازيكم عليه.

\* \* \*

﴿ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠٠ .

[٥] ﴿ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يتصرف فيه كما أراد.

﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ خبر يعم الموجودات. قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وخلف، ويعقوب: (ترَجِعُ) بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون: بضم التاء وفتح الجيم (١٠).

\* \* \*

﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾.

[7] ﴿ يُولِجُ ﴾ يُدخل ﴿ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ ﴾ فيه تنبيه على

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٠٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧٩/٧).

العبرة فيما يتجاذبه الليل والنهار من الطول والقصر، وذلك متشعب<sup>(۱)</sup> مختلف حسب اختلاف الأقطار والأزمان الأربعة، وذلك بحر من بحار الفكرة لمن تأمله.

﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ أي: بما فيها من الأسرار والمعتقدات، وذلك أغمض ما يكون.

### \* \* \*

﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيةٍ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَمُنْمُ أَجُرٌ كِبِيرٌ ۞﴾.

[٧] ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ أُمرٌ للمؤمنين بالثبوت على الإيمان.

﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسَتَخْلَفِينَ فِيةٍ ﴾ من أموال متقدميكم، وفيه تزهيد وتنبيه على أن الأموال إنما تصير للإنسان من غيره، ويتركها لغيره، روي أنها نزلت في غزوة العسرة، وهي غزوة تبوك، والإشارة بقوله: ﴿ فَٱلَّذِينَ مَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُوا لَهُمُ أَجُرٌ كِيرٌ ﴾ إلى عثمان \_ رضي الله عنه \_، وحكمها باق يندب إلى هذه الأفعال بقية الدهر.

### \* \* \*

﴿ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُورُ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُورُ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُورُ لِنُو وَمَا لَكُورُ لَا نُومُ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ

[٨] وقوله(٢): ﴿ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُورُ ﴾

<sup>(</sup>۱) «متشعب» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) «وقوله» زیادة من «ت».

توطئة لدعائهم، وإيجاب لأنهم أهل هذه الرتب الرفيعة، فإذا تقرر ذلك، فلا مانع من الإيمان، وهذا كما تريد أن تندب رجلاً إلى عطاء، فتقول له: أنت يا فلان من قوم أجواد، فينبغي أن تكرم، وهذا مطرد في جميع الأمور إذا أردت من أحد فعلاً خَلَقته بخلق أهل ذلك الفعل، وجعلت له رتبتهم، فإذا تقرر في هؤلاء أن الرسول يدعوهم، وأنهم ممن أخذ ميثاقهم، فكيف يمتنعون من الإيمان.

﴿ وَقَدُ أَخَذَ مِيثَقَكُرُ ﴾ بالإيمان حين الإخراج من ظهر آدم على ما مضى في سورة الأعراف. قرأ أبو عمرو: (أُخِذَ) بضم الهمزة وكسر الخاء مجهولاً، (مِيثَاقُكمُ) بالرفع فاعل، وقرأ الباقون: بفتح الهمزة والخاء، ونصب (مِيثَاقَكُمُ) مفعولاً (١)، والآخذ على كلِّ قول هو الله تعالى.

﴿ إِن كُنْتُم مُوْمِنِينَ ﴾ أي: إن دمتم على ما بدأتم به.

\* \* \*

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٤ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلتُّورِّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُوْ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ .

[٩] ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْـدِهِ ۚ محمد ﷺ. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: (يُنْزِلُ) بإسكان النون وتخفيف الزاي، والباقون: بفتح النون وتشديد الزاي (٢) ﴿ ءَايَنَتِ بَيِّنَتِ ﴾ يعني: القرآن.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٢٥)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٨)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٣٢٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٤٠٩)، و"معجم القراءات القرآنية» (٨٠/٧).

﴿لِيُخْرِجَكُم ﴾ الله بالقرآن (١) ﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ الكفر ﴿ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ الإيمان.

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ حيث نبَّهكم بالرسل والآيات. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وابن عامر، وحفص عن عاصم: (لَرَؤُوفٌ) بالإشباع على وزن فَعُول، والباقون: على وزن فَعُل (٢)، والرأفة: أشد الرحمة.

\* \* \*

﴿ وَمَا لَكُورُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلً أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائلُواْ خَبِيرٌ عَلَى اللَّهُ الْخُسُنَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ عَلَى .

[10] ﴿ وَمَا لَكُو اللَّهِ وَمَا لَكُو اللَّهِ اللَّهِ وَالْتَم تموتون وتتركون أموالكم ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فيه زيادة تذكير بالله وعبرة، ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله والجهاد فقال: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ اللهُ والجهاد فقال: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ اللهُ والجهاد فقال: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ اللهُ والجهاد فقال: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَق مِن قَبْلِ اللَّهُ عَلَيْ مَن أَنفق قديماً، فنزلت الآية مبينة أن قال ناس: هؤلاء أعظم أجراً من كل من أنفق قديماً، فنزلت الآية مبينة أن النفقة قبل الفتح أعظم أجراً، والمراد: فتح مكة الذي أزال الهجرة، وهذا هو المشهور الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «لا هجرة بعدَ الفتح، ولكن

<sup>(</sup>۱) «الله بالقرآن» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٦٤)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٨٠).

جهادٌ ونية»(١)، وروي أنها نزلت في أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ونفقاته (٢).

﴿ أُولَٰئِكَ ﴾ المنفقون قبل الفتح ﴿ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَـٰتَكُواْ ﴾ أي: من بعد الفتح.

﴿ وَكُلَّ ﴾ من الفريقين ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ﴾ المثوبة ﴿ اَلَحُسْنَى ﴾ وهي الجنة. قرأ ابن عامر: (وَكُلُّ) بالرفع مبتدأ، خبره (وَعَدَ)، وكذلك هو في المصاحف الشامية وقرأ الباقون: بالنصب، وكذلك هو في مصاحفهم (٣)، وهي الوجه ؛ لأن وعد ليس يعوقه عائق عن أن ينصب المفعول المتقدم (٤). ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ يعلم ظاهره وباطنه فيجازيكم عليه.

#### \* \* \*

# ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ۗ أَجُرٌ كُرِيمُ ١٠٠٠ ﴿

[١١] ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقَرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ من ذا الذي ينفق في سبيل الله رجاء أن يعوضه؟ والقرض الحسن: الإعطاء لله.

﴿ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ فَيعطيه أَجره أَضعافاً مضاعفة. قرأ عاصم. (فَيُضَاعِفَهُ) بإثبات الألف بعد الضاد مخففاً ونصب الفاء، وقرأ ابن عامر، ويعقوب:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٦٣١)، كتاب: الجهاد، باب: فضل الجهاد والسير، ومسلم (۱۳۵۳)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة، من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٣٢٣)، و «تفسير القرطبي» (١٧/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٢٥)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٨)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٣٢٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٨٠-٨١).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «المقدم».

بحذف الألف وتشديد العين ونصب الفاء، وقرأ ابن كثير، وأبو جعفر: بحذف الألف وتشديد العين ورفع الفاء، وقرأ الباقون: بإثبات الألف مخففاً ورفع الفاء (۱)، فالقراءة بالنصب جواب الاستفهام؛ كأنه قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه له؟ وبالرفع؛ أي: فهو يضاعفه.

﴿ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ ﴾ هو الذي يقترن به رضا وإقبال.

\* \* \*

﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشُرَىٰكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْمِهُا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

[١٢] ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ العامل في (يَوْمَ) قوله: (وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ)، والرؤية في هذه الآية رؤية عين.

﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم ﴾ وهو نور حقيقة؛ لأن كل مؤمن يُعطى يوم القيامة نوراً، فيطَفأ نور كل منافق، ويبقى نور المؤمنين.

﴿ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ وخص بين الأيدي بالذكر؛ لأنه موضع حاجة الإنسان إلى النور.

﴿ وَبِأَيْمَنِهِم ﴾ أي: وعن أيمانهم، خص ذكر جهة اليمين تشريفاً، وناب ذلك مناب أن يقول: وفي جميع جهاتهم، وقيل: وبأيمانهم: كتبهم بالرحمة، وتقول لهم الملائكة:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٢٥)، و«التيسير» للداني (ص: ٨١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢٢٨/٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٨١-٨١).

﴿ بُشَرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ ﴾ أي: دخولُ جنات.

﴿ تَعْرِى مِن تَعْلِمَ الْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ مخاطبة لمحمد ﷺ.

### \* \* \*

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسَ مِن فُورِكُمُ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمُ فَٱلْتَعِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَدَابُ آلِيَّهُ وَلَا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَدَابُ آلِيَّهُ .

[١٣] وتبدل من ﴿ يَوْمَ تَرَى ﴾ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُورِكُمْ ﴾ قرأ حمزة: (أَنْظِرُونَا) بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظاء؛ بمعنى: أمهلونا، وقرأ الباقون: بوصل الهمزة وضم الظاء (١٠)؛ أي: انتظرونا نستضىء من نوركم، وابتداؤها لهم بضم الهمزة.

﴿ قِيلَ ﴾ أي: فيقول لهم المؤمنون: ﴿ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمُ ﴾ طرداً لهم وتهكماً.

﴿ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا ﴾ فاطلبوا لأنفسكم نوراً؛ فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا، فيرجعون، فلا يجدون شيئاً، فينصرفون إليهم ليلقوهم.

﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ ﴾ أي: حائل بين الجنة والنار، وقيل: هو الأعراف ﴿ لَهُ رَبُ أَي: ولذلك السور ﴿ بَائِ بَاطِنُهُ ﴾ أي: داخل الباب من جهة المؤمنين

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٢٥)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٨)، و «تفسير البغوي» (٤/ ٣٢٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٨٣).

﴿ فِيهِ ٱلرَّمْةُ ﴾ الجنة ﴿ وَظَاهِرُهُ ﴾ خارجه ﴿ مِن قَبْلِهِ ﴾ أي: من جهة شقه الخارج نحو الكفار ﴿ ٱلْعَذَابُ ﴾ وهو النار .

وقال عبد الله بن عمر، وكعب الأحبار، وعبادة بن الصامت، وابن عباس: هو سور بيت المقدس الشرقي، وفيه باب يسمى باب<sup>(۱)</sup> الرحمة، باطنه فيه المسجد الأقصى، وظاهره من جهة المشرق واد يقال له: وادي جهنم<sup>(۲)</sup>.

قال ابن عطية: وهذا القول في السور بعيد (٣)، والله أعلم.

\* \* \*

﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِكَنَكُمْ فَنَنْدُ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّضَتُمْ وَاُرْتَبْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمْ وَلَكِكَنَكُمْ فَنَنْدُ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّضَتُمْ وَاُرْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ اللّهِ .

[18] ﴿ يُنَادُونَهُمْ ﴾ أي: ينادي المنافقون المؤمنين ﴿ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ في الدنيا؟

﴿ قَالُوٓا ﴾: يعني المؤمنين رداً عليهم:

﴿ بَلَيَّ ﴾ كنتم معنا ﴿ وَلَكِنَّكُمْ فَنَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ محنتموها بالنفاق.

﴿ وَتَرَبَّصْتُم ﴾ بالمؤمنين الدوائر ﴿ وَٱرْتَبْتُم ﴾ شككتم في أمر الله

<sup>(</sup>۱) «يسمى باب» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الطبري» (٢٣/ ١٨٣)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٢٦٢).

﴿ وَغَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُ ﴾ الكاذبة بطول الأمل. قرأ أبو جعفر: (الأَمَانِي) بإسكان الياء، والباقون: برفعها مشدداً(١).

﴿ حَتَىٰ جَاءَ أَمْنُ ٱللَّهِ ﴾ الموتُ، ودخولُ النار. واختلاف القراء في الهمزتين من (جَاءَ أَمْنُ اللهِ) كاختلافهم فيهما من (وَيُمْسِك السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ) في سورة الحج [الآية: ٦٥].

﴿ وَغَرَّكُم بِأُلَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ أي: غركم الشيطان بأن الله لا يعذبكم.

\* \* \*

﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذَيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَكُمُ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلَنكُمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَالنَّارُ هِي مَوْلَنكُمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَالنَّالَ هِي مَوْلَنكُمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَالنَّالُ هِي مَوْلَنكُمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَالنَّالُ هِي مَوْلَنكُمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ فَالنَّالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

[١٥] ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ ﴾ بدل؛ بأن تنقذوا<sup>(٢)</sup> أنفسكم من العذاب. قرأ أبو جعفر، وابن عامر، ويعقوب: (تُؤْخَذُ) بالتاء على التأنيث، والباقون: بالياء على التذكير<sup>(٣)</sup>؛ لأن الفداء بمعنى الفدية.

﴿ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوأً ﴾ وهم (٤) المشركون، والخطاب الأول للمنافقين.

﴿ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّ هِيَ مَوْلَىٰكُمْ ۗ ﴾ أي: أولى بكم ﴿ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ النارُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۱۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۸٤).

<sup>(</sup>٢) في «ته: «تفدوا».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٢٠٨)، و«تفسير البغوي» (٢٠٨٣-٣٢٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٨٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٨٤ـ٨٦).

<sup>(</sup>٤) «وهم» ساقطة من «ت».

﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمُّ وَكَثِيرُ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمُ وَكِثِيرُ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكِيْرِينَ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ فَلَوبُهُمْ فَاسِقُونَ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَاسْتُونَ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَاسْتُونَا اللّهُ عَلَيْهُمُ فَاسْتُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَاسْتُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُولُولُهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَالُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُول

[١٦] ونزل عتاباً للمؤمنين: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ ﴾ أي: يَحِنْ؛ من أنى يأني: إذا جاء إناه؛ أي: وقتُه.

﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ تعالى إذا ذكر، وتلين وتخضع؟ قال ابن عباس: «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين، فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» (() ﴿ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحُقِّ ﴾ وهو القرآن. قرأ نافع، وحفص عن عاصم، ورويس عن يعقوب: (نَزَلَ) بتخفيف الزاي، والباقون: بالتشديد (۲).

﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ مِن قَبْلُ ﴾ أي: من قبل القرآن، وهم اليهود والنصارى. قراءة العامة: (وَلاَ يَكُونُوا) بالغيب عطفاً على (تَخْشَعَ)، وقرأ رويس عن يعقوب: بالخطاب (٣) التفاتاً أو نهياً للمؤمنين عن مماثلة أهل الكتاب فيما حُكي عنهم.

﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ ﴾ أي: الزمانُ بطول أعمارهم ﴿ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم ﴾ بميلهم

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٣٢٦\_٣٢٧)، و «تفسير القرطبي» (١٧/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٨٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٨٦).

إلى الدنيا، وإعراضهم عن مواعظه تعالى ﴿ وَكَنِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ﴾ خارجون عن الطاعة.

### \* \* \*

﴿ ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ .

[17] ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ هذا ضرب مثل، واستدعاء إلى الخير؛ أي: لا يبعد عنكم أيها التاركون للخشوع رجوعُكم إليه؛ فإن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكذلك يفعل بالقلوب، يردها إلى الخشوع، وترجع هي إليه بعد نفورها منه؛ كما تحيا الأرض بعد أن كانت غبراء.

﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ كي يكمل عقلكم.

### \* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقَرَضُواْ آللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمُ اللَّهِ اللَّهُ عَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ

[١٨] ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو بكر عن عاصم: بتخفيف الصاد فيهما؛ من التصديق بالإسلام، وقرأ الباقون: بتشديدها منهما (١٠)؛ من التصدُّق، وأصلُه: المتصدقين والمتصدقات، أدغمت التاء في الصاد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٦٢٦)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٠٨)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٣٢٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٨٧).

﴿ وَأَقْرَضُواْ آللَهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ هو الصدقة بطيب نفس، وصحة نية على مستحقيها (١).

﴿ يُضَعَفُ لَهُمْ ﴾ القرض. قرأ ابن كثير، وأبو جعفر، وابن عامر، ويعقوب: (يُضَعَفُ) بتشديد العين وحذف الألف قبلها، وقرأ الباقون: بإثبات الألف والتخفيف (٢).

﴿ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيرُ ﴾ تقدم تفسيره في هذه السورة.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ اَوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمَ لَهُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَتِكَ أَصْعَبُ لَهُمْ الْجُرَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَتِكَ أَصْعَبُ الْجُحِيمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّةُ اللَّهُ الللللللللللْمُ الللللللِّلْمُ الللللللللللِّلْمُ اللللللللللِمُ الللللللللِّلْمُ اللللللللللللللللللللللل

[19] ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَكِهَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ﴾ والصدّيق: الكثيرُ الصدق، وهم ثمانية نفر من هذه الأمة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام: أبو بكر، وعلي، وزيد، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعد، وحمزة، وتاسعهم عمر بن الخطاب، ألحقه الله بهم لما عرف من صدق نيته، وتم الكلام عند قوله: (هُمُ الصِّدِيقُونَ)، ثم ابتدأ فقال:

﴿ وَالشَّهَدَآءُ ﴾ مبتدأ، ظرفه ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ خبره ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ أي: أجر ما عملوا من العمل الصالح ﴿ وَنُورُهُمْ ﴾ على الصراط، وهم الأنبياء الذين يشهدون على الأمم.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «مستحقها».

<sup>(</sup>٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٤١٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٨٧).

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَئِنَا ٓ أُوْلَئِمِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ فيه دليل على على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار؛ لأن الصحبة تدل على الملازمة.

#### \* \* \*

﴿ اَعْلَمُواْ أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنَيَا لَعِبُ وَلَهُوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُا بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِ الْأَمُولِ وَالْأَوْلِ وَالْمَا الْمُعَالَّ وَمَا الْمُحَيَّوَةُ مِنْ اللّهِ وَرِضُولُ وَمَا الْحُيَوةُ الدُّنْيَا إِلَا مَتَاعُ الْفُرُودِ (اللهُ اللهُ اللهُ

[٢٠] ولما ذكر حال الفريقين في الآخرة، حقَّر أمر الدنيا، فقال: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَّمَا اَلْحَيَوْةُ اَلدُنْيا ﴾ أي: إن الحياة الدنيا، و(ما) صلة؛ أي: الحياة في هذه الدار.

﴿ لَعِبُّ﴾ باطل ﴿ وَلَهُوُّ ﴾ فرح، ثم ينقضي ﴿ وَزِينَةٌ ﴾ منظر يتزينون به ﴿ وَتَفَاخُرُ ابْيَنَكُمُ ﴾ يفخر به بعضكم على بعض.

﴿ وَتَكَاثُرُ ۗ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَكِ ﴾ فازهدوا فيها، فما مثلها إلا.

﴿ كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ ﴾ أي: الزراع؛ لأنهم إذا ألقوا البذر في الأرض، كفروه؛ أي: غطَّوه ﴿ نَبَاتُهُ ﴾ الهاء للغيث؛ أي: أعجب الكفارَ ما نبت بالمطر.

﴿ ثُمَّ يَهِيجُ ﴾ ييبس ﴿ فَتَرَكَهُ مُصْفَرًّا ﴾ بعد خضرته.

﴿ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ﴾ فتاتاً ويفنى.

﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ للكافرين ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ ﴾ للمؤمنين.

قرأ أبو بكر عن عاصم: (وَرُضُوانٌ) بضم الراء، والباقون: بكسرها(١).

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَاۤ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْغُرُودِ﴾ لمن ركن إليها، ولم يشتغلِ بطلب الآخرة.

#### \* \* \*

﴿ سَابِقُوۤ أَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

[٢١] ﴿ سَابِقُوا ﴾ سارِعوا ﴿ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعُرْضِ السَّمَآءِ ﴾ أي: السموات ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لو وصل بعضها ببعض، ولم يذكر الطول؛ لأن عرض كل ذي عرض أقلُ من طوله.

﴿ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ﴾ قوله (أُعِدَّتْ) دليل على أنها مخلوقة الآن معدة .

﴿ ذَالِكَ ﴾ الموعود ﴿ فَضَّلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾ من غير إيجاب.

﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِّلِ الْعَظِيمِ ﴾ فلا يبعد منه التفضل بذلك، والمراد منه: التنبيه لأعظم (٢) حال الجنة، وذلك لأن ذا الفضل العظيم إذا أعطى عطاء مدح به نفسه، وأثنى بسببه على نفسه، فإنه لابد أن يكون ذلك العطاء عظيماً.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۸٦)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۱۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٨٨).

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «على عظم».

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبَراً هَأَ إِنَّا فِي كَتَنبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبَراً هَأَ إِنَّا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ ﴾.

[٢٢] ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ ﴾ أي: ما حدث من حادث.

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من قحط ونقص في النبات والثمار ﴿ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ كمرض وفقد ولد.

﴿ إِلَّا ﴾ مكتوبة ﴿ فِي كِتَنبٍ ﴾ وهو اللوح المحفوظ.

﴿ مِّن قَبَّلِ أَن نَّبَرَأُهَا ﴾ أي: نخلقها؛ يعني: المصيبة والأرض والأنفس.

﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ يعني: تحصيل الأشياء كلها في كتاب.

\* \* \*

﴿ لِّكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَنَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالٍ فَخُورِ شَا ﴾.

[٢٣] ﴿ لِكَيْتُلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ معناه: فعل الله هذا كله، وأعلمكم به، ليكون سبب تسليمكم وقلة اكتراثكم بأمر الدنيا، فلا تحزنوا على فائت ﴿ وَلَا تَفْرَحُوا ﴾ الفرحَ المبطِرَ ﴿ بِمَا ءَاتَنكُمُ ﴾ منها. قرأ أبو عمرو: (أَتَاكُمْ) بقصر الهمزة؛ لقوله: (فَاتَكُمْ)، فجعل الفعل له، وقرأ الباقون: بالمد(١)، أي: أعطاكم الله.

﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ ﴾ متكبر بما أوتي من الدنيا ﴿ فَخُورٍ ﴾ به على الناس، فيه دليل على أن الفرح المنهي عنه إنما هو ما أدى إلى الاختيال

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۲٦)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۸)، و «تفسير البغوي» (٤/ ٣٢٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٨٨\_٩٨).

والفخر، وأما الفرح بنعم الله، المقترنُ بالشكر والتواضع، فأمر لا يستطيع أحد دفعه عن نفسه، ولا حرج فيه.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْخَمِيدُ اللَّهَ اللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْخَمِيدُ اللَّهَ اللَّهَ الْعَنِيُّ .

[٢٤] ﴿ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ ﴾ بأموالهم وأفعالهم الحسنة من إيمانهم وغير ذلك، قيل: هو في محل الخفض على نعت المختال، وقيل: هو رفع بالابتداء، وخبره فيما بعده ﴿ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ ﴾ وهذا غاية الذم أن يبخل الإنسان، ويأمر غيره بالبخل. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (بِالْبُخَلِ) بفتح الباء والخاء، والباقون: بضم الباء وإسكان الخاء (١٠).

﴿ وَمَن يَتَوَلَى ﴾ عما يجب عليه ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُ ﴾ عن خلقه ﴿ ٱلْحَمِيدُ ﴾ المحمود في ذاته. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر: (فَإِنَّ اللهَ الْغَنِيُّ) بغير (هو)، وكذا هو في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون بزيادة (هو)، وكذلك هو في مصاحفهم(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٩٦)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ١١٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۸)، و «تفسير البغوي» (۲۹/۶)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۸۶)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۸۹-۹۰).

﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَضُرُّهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْعَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ اللَّهُ مَن يَضُرُّهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْعَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ اللَّهُ مَن يَضُرُّهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْعَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ اللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْعَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ اللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِي عَنِيزٌ اللَّهُ مِن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَيْبُ إِنَّ ٱلللَّهُ قَوِي عَزِيزٌ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَيْبُ إِنَّا ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِلْلِلْكُولِيْكُ اللْفِي الْمُلْعِلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْلَهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلُولُولُولِ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُلْعُ الل

[٢٥] ﴿ لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ﴾ الملائكة إلى الأنبياء. قرأ أبو عمرو: (رُسْلَنَا) (بِرُسْلِنَا) بإسكان السين فيهما، والباقون: بضمها(١) ﴿ بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ بالحجج القواطع.

﴿ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنبَ ﴾ الوحي ﴿ وَٱلْمِيزَانَّ ﴾ العدل.

﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ ﴾ ليتعاملوا بينهم بالعدل.

﴿ وَأَنْزَلْنَا ﴾ أخرجنا ﴿ الْحَدِيدَ ﴾ من المعادن؛ لأن العدل إنما يكون بالسياسة، والسياسة مفتقرة إلى العدة، والعدة مفتقرة إلى الحديد.

﴿ فِيهِ بَأْسٌ ﴾ قتال ﴿ شَدِيدٌ ﴾ لأنه يقاتل به ويمتنع ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ فيما يحتاجون إليه .

﴿ وَلِيعَلَمَ ٱللهُ ﴾ أي: يعلمه موجوداً، فالتغيير ليس في علم الله، بل في هذا الحادث الذي خرج من العدم إلى الوجود ﴿ مَن يَنصُرُونَ ۚ ﴾ أي: دينه بآلات الحرب في مجاهدة الكفار ﴿ وَرُسُلَهُ ﴾ أي: وينصر رسله ﴿ بِٱلْغَيّبِ ﴾ أي: بما سمع من الأوصاف الغائبة عنه، فآمن بها؛ لقيام الأدلة عليها، قال ابن عباس: «ينصرونه ولا يُبصرونه» (٢).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ ﴾ في أمره ﴿ عَزِيزٌ ﴾ في ملكه.

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٤١١)، و"معجم القراءات القرآنية" (٧/ ٩٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٤/٨/٤).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَعَنْهُم فَصِقُونَ ﴿ قَالَكُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا

[٢٦] ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ ﴾ ذكر رسالتهما؛ تشريفاً لهما بالذكر، ولأنهما من أول الرسل، ثم ذكر نعمه على ذريتهما، فقال ﴿ وَجَعَلْنَا فِى ذَرِيتِهِمَا النَّبُوّةَ وَالْكِتَابُ ﴾ يعني: الكتب الأربعة؛ فإنها جميعاً في ذرية إبراهيم عليه السلام. قرأ هشام (أَبْرَاهَام) بالألف، والباقون: بالياء، وقرأ نافع (النَّبُوءَة) بالمد والهمز، والباقون: بتشديد الواو بغير همز.

﴿ فَمِنْهُمْ ﴾ فمن الذرية ﴿ مُّهْنَدِّ ﴾ روي عن قنبل، ويعقوب: الوقف بالياء على (مُهْتَدِي) ﴿ وَكَنِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ خارجون عن الطاعة.

\* \* \*

[۲۷] ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا﴾ أَتْبعنا وأَرْدفنا؛ مأخوذ من القفا؛ أي: جاء بالثاني في قفا الأول ﴿ عَلَىٰٓءَ النَّرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ﴾ وكان آخر نبي من بني إسرائيل، وأول أنبيائهم موسى عليه السلام.

﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً ﴾ وهي أشد الرحمة، وكانوا متوادِّين بعضهم لبعض؛ كما قال تعالى في وصف أصحاب النبي ﷺ: ﴿ رُحَآهُ بَيْنَهُمُ ۗ ﴾ [الفتح: ٢٩]. قرأ قنبل بخلاف عنه: (رَآفَةً) بالمد

مثل: رَعافة ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ والرحمة في القلب لا تَكَسُّبَ للإنسان فيها.

﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ﴾ هو ترهبهم في الجبال والصوامع، ورفض النساء، والرهبان: الخائف؛ مأخوذ من الرهب، وهو الخوف، (ورَهْبَانِيَّةً) عطف على (وَرَحْمَةً).

﴿ اَبْتَدَعُوهَا ﴾ نعت؛ أي: جعلنا عليهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة ، والمعتزلة تعرب (ورَهْبَانِيَّةً) أنها نصب بإضمار فعل يفسره (ابْتَدَعُوهَا) ، وليست بمعطوفة على الرأفة والرحمة ، ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان يخلق أفعاله ، فيعربون الآية على مذهبهم ، ابتدعوها من قبل أنفسهم ، روي أنهم افترقوا ثلاث فرق: ففرقة قاتلت الملوك على الدين فقتلت وقتلت ، وفرقة قعدت في المدن يدعون إلى الدين ويبينونه ولم تقاتل ، فأخذَتُها الملوك فنشرتها بالمناشير ، وقتلوا ، وفرقة خرجت إلى الفيافي ، وبنت الصوامع والديارات ، وطلبت أن تسلم على أن تعتزل ، فتركت ، ولذلك تسمت بالرهبان ، فهذا هو ابتداعهم .

﴿ مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ أي: لم نفرض الرهبانية عليهم ﴿ إِلَّا ﴾ استثناء منقطع؛ أي: لكنهم ابتدعوها.

﴿ ٱبْتِعَـآءَ رِضُوَٰنِ ٱللَّهِ ﴾ وهو امتثال أمره تعالى، واجتناب نهيه. وتقدم مذهب أبي بكر في ضم الراء من (رُضْوَانِ).

﴿ فَمَا رَعَوْهَا ﴾ ما حفظ الرهبانية هؤلاء المعتدون ﴿ حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ لأنهم قصروا فيما ألزموا أنفسهم من الرهبانية، ورجعوا عنها، ودخلوا في دين ملوكهم، ولم يبق على دين النصرانية إلا اليسير، فآمنوا بمحمد عليها

قال ﷺ: «مَنْ آمنَ بي وصدَّقني، فقد رعاها حقَّ رعايتها، ومن لم يؤمنْ بي، فأولئك هم الهالكون»(١).

﴿ فَاَلَيْنَا ٱلَّذِينَ المَنُواْ ﴾ بمحمد ﷺ ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أي: من العيسيين. ﴿ أَجُرَهُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾ من العيسيين التاركي الرهبانية الكافرون بمحمد وعيسى عليهما السلام ﴿ فَسِقُونَ ﴾ خارجون عن حال (٢) الاتباع

وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونفل، وأنه يلزمه أن يرعاه حق رعايته، واختلف الأئمة فيما إذا أنشأ صوماً أو صلاة تطوعاً، فقال أبو حنيفة: لم يجز له الخروج منه، فإن أفسده، فعليه القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نُبُطِلُوا أَعْمَلكُم ﴾ [محمد: ٣٣]، وقال مالك كذلك، إلا أنه اعتبر العذر، فقال: إن خرج منه لعذر، فلا قضاء، وإلا، وجب، وقال الشافعي وأحمد: متى أنشأ واحداً منهما، استحب إتمامه، فإن خرج منه، لم يجب عليه قضاء على الإطلاق، وأما إذا كان التطوع حجاً أو عمرة، فيلزم إتمامه، فإن أفسده، وجب قضاؤه بالاتفاق؛ لوجوب المعنى في فاسده.

#### \* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِ يُؤْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آلَكُ فَي وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آلَكُ فَي وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آلَكُ فَي وَاللَّهُ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ . \
[ ٢٨] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بموسى وعيسى ﴿ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ . ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۵۳۱)، وفي «المعجم الصغير» (۲۲۶)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ١٧٧)، من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٦٣): فيه عقيل بن الجعد، قال البخاري: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) «حال» زيادة من «ت».

محمد عَيْنَ ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفَالَيْنِ ﴾ حظين ﴿ مِن رَحْمَتِهِ ، ﴾ بالإيمان بالكتابين .

﴿ وَيَجْعَلَ لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عَلَى الصراط ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ الْكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلَمُورٌ اللهُ اللهُ

#### \* \* \*

﴿ لِنَّكَ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ نُو اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الل

[٢٩] ﴿ لِتَكَدَّ يَعْلَمَ ﴾ أي: ليعلم (١) ﴿ أَهْلُ ٱلۡكِتَٰبِ ﴾ و(لا) صلة. قرأ ورش عن نافع، وأبو جعفر بخلاف عنه: (لِيَلاَّ) بإبدال الهمزة ياء مفتوحة، والباقون: بالهمز، والمراد: أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا.

﴿ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ أي: لا ينالون شيئاً ﴿ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾.

روي أنه لما نزل هذا الوعد للمؤمنين، حسدهم أهل الكتاب على ذلك، وكانت اليهود تعظم دينها وأنفسها، وتزعم أنها أحباء الله، وأهل رضوانه، فنزلت هذه الآية معلمة أن الله فعل ذلك، وأعلم به؛ ليعلم أهل الكتاب أنهم ليسوا كما يزعمون (٢).

﴿ وَأَنَّ ٱلْفَصَٰلَ بِيَدِ ٱللَّهِ ﴾ في تصرفه وملكه ﴿ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ ﴾ لا اعتراض عليه؛ فإنه قادر مختار، يفعل بحسب الاختيار.

﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ، والعظيم (٣) لا بد أن يكون إحسانه

<sup>(</sup>۱) «أي: ليعلم» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٣٣٧)، و«تفسير القرطبي» (١٧/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) «والعظيم» زيادة من «ت».

عظيماً، والمراد منه: تعظيم حال محمد ﷺ في نبوته وشرعه وكتابه.

قال ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: «واسم الله الأعظم في أول سورة الحديد في ست آيات من أولها، فإذا علقت على المقاتل في الصف، لم ينفذ إليه حديد»(١)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ٢٥٦). قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير»: اشتمل هذا المقدار من أول السورة على معاني ست عشرة صفة من أسماء الله الحسنى، وهي: الله، العزيز، الحكيم، الملل، المحيي، المميت، القادر، الأول، الآخر، الظاهر الباطن، العليم، الخالق، البصير، الواحد، المدبر. وقول ابن عباس يعنى مجموع هذه الأسماء.



مدنية، وحكى النقاش أن قوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَثَةٍ ﴾ الآية، مكي (١)، آيها: اثنتان وعشرون آية (٢)، وحروفها: ألف وسبع مئة واثنان وتسعون حرفاً، وكلمها: أربع مئة وثلاث وسبعون كلمة.

### بِسْدِ اللهِ الزَّمْنِ الرَّحَدِ اللهِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ الرّ

﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمُا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ يَسْمَعُ عَاوُرَكُمُا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَاوُرَكُمُا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُوالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا

[1] ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ ﴾ أي: علم (٣) ﴿ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ ﴾ تحاورك.

﴿ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللَّهِ ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو جعفر، وقالون عن نافع، وعاصم، ويعقوب: (قَدْ سَمِعَ) بإظهار الدال عند السين، والباقون: بالإدغام.

نزلت في خولة بنت ثعلبة لما ظاهرَ منها زوجها أوسُ بن الصامت، وكانا من الأنصار، فأرادها، فأبت عليه، فقال: أنت علي كظهر أمي، فكان

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «عشرون وآيتان».

<sup>(</sup>٣) «أي: علم» زيادة من «ت».

أولَ ظهار في الإسلام، ثم ندم، وكان الظهار في الجاهلية يُحَرِّم، فأخبرت رسولَ الله ﷺ بذلك، فقال لها: «قَدْ حرمْتِ عليه»، فقالت: واللهِ ما ذكر طلاقاً، وراجعَتْه في الكلام، وشكت إلى الله الفاقة وشدة الحال<sup>(١)</sup>، فهذه مجادلتها.

﴿ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ﴾ أي: مراجعتكما القول ﴿ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لما تناجيه ﴿ بَصِيعٌ ﴾ لمن يشكو إليه.

#### \* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُنَ أُمَّهَا يَعِمِّ إِنَّ أُمَّهَا ثُهُمُ إِلَّا اللَّهَ الْمَعْتُهُمُ إِلَّا اللَّهَ لَعَفُوُّ اللَّهَ لَعَفُوُّ عَلَا مَنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ اللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ اللَّهَ اللَّهَ لَعَفُولًا عَفُورٌ اللَّهَ .

[٢] ﴿ ٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم ﴾ قرأ عاصم: (يُظَاهِرُونَ) بضم الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها وألف بينهما في الموضعين؛ من ظاهر يُظاهر، وقرأ أبو جعفر، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وخلف: بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها، وتخفيف الهاء وفتحها، أصله: يَتَظاهرون، أدغمت التاء في الظاء، وقرأ الباقون: بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء بلا ألف قبلها، أصله: يتظهرون، أدغمت التاء في الظاء (٢)،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٣٣٧)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ٢٧٣)، و«تفسير القرطبي» (١٧/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٢٠٨\_٢٠٨)، و«تفسير البغوي» (٤/٣٣٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٣٨٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٩٨٩).

والمعنى على القراءات كلها؛ أي: يحرِّمون أزواجَهم بالظهار، والظهار: أن يشبه امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو إلى أمد، أو بها، أو بعضو منها، فإذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمي، أو كَيَدِ أختي، ونحو ذلك، أو حرام، فيحرم عليه وطؤها حتى يكفِّر بالاتفاق.

﴿ مَّا هُرَى أُمَّهَٰ تِهِمَّ ﴾ أي: ليس قول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أو كشيء من أعضائها، ويجعلها كأمه في الحرمة بصحيح.

﴿ إِنَّ أُمَّهَ تُهُمُ ﴾ حقيقة ﴿ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمُ ﴾ والمرضعات، وزوجات النبي ﷺ ملحقات بالوالدات في الحرمة، وأما المظاهرات، فأبعد شبها بالوالدات. واختلاف القراء في الهمز من (الَّلائِي) كاختلافهم فيه في حرف سورة الأحزاب [الآية: ٤].

﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ أي: المظاهرون ﴿ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ هو جعلُ الزوجةِ أماً تنكره الحقيقة ﴿ وَزُورًا ﴾ باطلاً.

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ ﴾ عما سلف من الظهار ﴿ غَفُورٌ ﴾ لمن تاب.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآمِمٍ مُّمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَاً ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴿ آ ﴾ .

[٣] ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ﴾ تقدم اختلاف القراء في (يُظَاهِروُنَ).

﴿ ثُمُ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ أي: يريدون العود إلى التَّماسِّ، وهو كناية عن الجماع، فعند الإمام أحمد: العود: هو الوطء، وعند أبي حنيفة ومالك: هو العزم على الوطء، وعند الشافعي: هو أن يمسكها عقب الظهار زماناً

يمكنه أن يفارقها، ولم يفعل، فإن طلقها عقب الظهار في الحال، أو مات أحدهما في الوقت، فلا كفارة عليه.

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ ﴾ والكفارة على الترتيب يجب عليه عتق رقبة سليمة من العيوب الفاحشة بالاتفاق، مؤمنة عند الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يشترط الإيمان.

﴿ مِن قَبُلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ يتجامع المظاهِر والمظاهر منها، فإن أقدم على الجماع قبل التكفير، استغفر الله تعالى، وليس عليه سوى الكفارة الأولى بالاتفاق.

﴿ ذَلِكُونِ ﴾ التغليظ بالكفارة ﴿ تُوعَظُونَ بِهِۦً ﴾ لتنزجروا عن الظهار .

﴿ وَأَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ لا يخفي عليه شيء.

\* \* \*

﴿ فَمَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِحَنَا ذَاكِ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ ٱلِيمُ اللَّهِ .

[٤] ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدَ ﴾ الرقبة ﴿ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾ ليس فيهما رمضان، ولا يوما العيدين وأيام التشريق عند الثلاثة، وعند أحمد: إن تخلل صومها صوم رمضان، أو فطر واجب كيوم العيد، لم ينقطع التتابع.

﴿ مِّن قَبُلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ فلو أصاب المظاهر منها ليلاً أو نهاراً عمداً أو سهواً، انقطع التتابع عند الثلاثة، وقال الشافعي وأبو يوسف: إن جامع ليلاً عامداً، أو نهاراً، ناسياً، لم يستأنف، وله وطء غيرها من نسائه بالاتفاق.

## ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ ﴾ الصومَ لعذر ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِكَنَّا ﴾.

والمخرج في الكفارة ما يجزىء في الفطرة، فقال أبو حنيفة: لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير، والصاع عنده ثمانية أرطال بالعراقي، وعند أبى يوسف: خمسة أرطال وثلث، وقال مالك: لكل مسكين مد من عيش أهل البلد، فإن كان الشعير والتمر، أعطى لكل مسكين منه عدل الحنطة بمد هشام، وقدره مد وثلثان بمد النبي ﷺ، وهشام هذا الذي أضيف إليه المد هو هشام بن إسماعيل المخزومي، كان أميراً على المدينة من قبل هشام بن عبد الملك، وقال الشافعي: لكل مسكين مد مما يكون فطرة، وهو البر، والأرز، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، وقدر المد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مد رسول الله عليه، وقال أحمد: المخرج في الكفارة ما يخرج في الفطرة، وهو البر، والشعير، ودقيقهما، أو سويقهما، وهو بر أو شعير يحمص، ثم يطحن، والتمر، والزبيب، والأقط، وهو شيء يعمل من اللبن المخيض، ولا يجزىء من البر أقل من مد، وهو رطل وثلث بالبغدادي، ولا من غيره أقل من مدين لكل مسكين، وتقدم ذكر الصاع والمد والكلام عليها مستوفيً بأتم من هذا في سورة المائدة عند ذكر كفارة اليمين، وفي سورة التوبة عند ذكر زكاة الفطر.

فإن دفع الكفارة إلى مسكين واحد في ستين يوماً، جاز عند أبي حنيفة، ولم يجز عند الشافعي ومالك، وقال أحمد: إن لم يجد غيره، أجزأه، وإلا فلا، ولو غداهم وعشاهم، جاز عند أبي حنيفة بشرط شبعهم (١) في الأكلتين، وعند الثلاثة: لا يجوز.

<sup>(</sup>۱) «بشرط شبعهم» زیادة من «ت».

ويجوز دفع الكفارة لكافر، وإخراج القيمة عند أبي حنيفة؛ خلافاً للثلاثة.

ومن كفر بالإطعام، جاز له الوطء في خلاله عند أبي حنيفة والشافعي؛ خلافاً لمالك وأحمد، ونقل بعض المفسرين عن مالك أن من كفر بالإطعام، جاز له الوطء قبله؛ لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس، ولم يقل في الطعام: قبل أن يتماسا، ومنقول مذهب مالك خلاف ذلك، فقد جزم علماء مذهبه في كتبهم أنه لا يجوز الوطء في خلال الإطعام كالصيام، فإن وطئ، بطل ما مضى من إطعامه، ولزمه ابتداؤها، وصرح ابن عطية المالكي في «تفسيره» عن مالك أنه قال: إطعام المساكين أيضاً هو قبل التماس حملاً على العتق والصوم (۱).

﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارة إلى الرخصة والتسهيل في النقل من التحرير إلى الصوم والإطعام ﴿ لِتَوْمِنُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ لتصدقوا ما أتى به الرسول من الله عز وجل، ثم شدد بقوله:

﴿ وَيِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ فالتزموها، وقفوا عندها.

﴿ وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَابٌ أَلِيدٌ ﴾ أي: الذين لا يقبلونها.

واختلفوا فيمن ظاهر من أمته، فقال مالك: يصح، وقال الثلاثة: لا يصح، وعليه عند أحمد كفارة يمين.

واتفقوا على صحة الظهار من العبد، ويكفر بالصيام، وقال مالك: إن عجز عنه، فبالإطعام إن أذن له سيده، فإن منعه، انتظر القدرة على الصيام.

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٢٧٥).

ويصح من الأجنبية عند مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح منها، ويصح من الذمي عند الشافعي وأحمد، ويكفر بالمال، وعند أبي حنيفة ومالك لا يصح منه.

ومن كرر الظهار قبل التكفير، فكفارة واحدة عند مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة بكل ظهار كفارة، ومذهب الشافعي إن كرره في امرأة متصلاً، وقصد تأكيداً، فظهار واحد، أو استئنافاً، فالأظهر التعدد، وإنه بالمرة الثانية عائد في الأولى، والله أعلم.

#### \* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادَّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدُ أَنزَلْنَا عَالَاتِ مَلِيهِمُ وَقَدُ أَنزَلْنَا عَالَاتِ مَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ﴾ .

[٥] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أي: يحاربونهما، ويخالفون أمرهما.

﴿ كُبِتُوا ﴾ أُهلكوا ﴿ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ ﴾ من كفار الأمم الماضية .

﴿ وَقَدْ أَنزَلْناً ءَايكتِ بَيِّنكتِ ﴾ تدل على صدق ما جاء به الرسول.

﴿ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ نزلت هذه الآيات في المنافقين، وقومٍ من اليهود كانوا في المدينة يتمنون المكروه في رسول الله عليه والمؤمنين، ويتربصون بهم الدوائر، ويدبرون عليهم، ويتناجون بذلك، فنزلت هذه الآيات إلى آخر أمر النجوى فيهم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الثعالبي» (٢٧٦/٤).

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

[٦] ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا﴾ العامل فيه قوله: (مُهِينٌ).

﴿ فَيُنْبَئُّهُم بِمَاعَمِلُوٓأَ ﴾ توبيخاً لهم.

﴿ أَحْصَلْهُ ﴾ حفظه ﴿ أَللَّهُ ﴾ عليهم ﴿ وَنَسُوهٌ ﴾ لتهاونهم به.

﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ شهيد، لا يغيب عنه شيء.

\* \* \*

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن بَجُويَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا فَمُ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ فَي مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا فَمُ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ فَي مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا فَمُ مُن يَبْتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ فَي مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا فَي مُعَلِيمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَا كَانُوا فَي مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَا كَانُوا فَي مُعَلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللللّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

[٧] ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ ﴾ كلياً وجزئياً.

﴿ مَا يَكُونُ ﴾ قرأ أبو جعفر: (تَكُونُ) بالتاء على التأنيث؛ لتأنيث النجوى، وقرأ الباقون: بالياء على التذكير(١)؛ لأن تأنيث نجوى غير حقيقي، وللفصل بـ(من)، المعنى: ما يقع.

﴿ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ ﴾ وجر (ثَلاثَةٍ) بإضافة النجوى إليها، وهي التناجي سراً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٣٤٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٨٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ٩٩).

﴿ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ بالعلم ﴿ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ وخصوا بهذا العدد؛ لأنها نزلت في المنافقين، وكانوا يتحلقون للمناجاة ثلاثة خمسة غيظاً للمؤمنين.

﴿ وَلآ أَدُنَى ﴾ أقل ﴿ مِن ذَلِكَ وَلآ أَكُثَرَ ﴾ قرأ يعقوب: (أَكْثَرُ) بالرفع عطفاً على موضع (مِنْ نَجْوَى)؛ لأن التقدير: ما يكون نجوى، وقرأ الباقون: بالنصب عطفاً على العدد المخفوض ﴿ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ عالماً بهم.

﴿ أَيْنَ مَا كَانُواً ﴾ لأن علمه تعالى لا يتفاوت باختلاف الأمكنة .

﴿ ثُمَّ يُنَتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ﴾ تفضيحاً لهم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

\* \* \*

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِالْإِثْمِ وَٱلْعَدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَ فَيَثَسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ .

[٨] كان بين النبي عَلَيْ واليهود موادعة، فكانوا هم والمنافقون إذا رأوا بعض المسلمين تناجوا، فيظن المسلم أنهم يريدون قتله، فيترك الطريق خوفاً منهم، فنهاهم عَلَيْ عن التناجي، فلم ينتهوا فنزل: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ مَنَ إِلَى اللَّهِ مَنَ إِلَى اللَّهُ وَاعَنِ النَّجُوكُ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴾ (١) أي: يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها.

﴿ وَيَتَنَجَوْنَ ﴾ قرأ حمزة، ورويس عن يعقوب: (وَيَنْتَجُونَ) بنون ساكنة بعد الياء وبعدها تاء مفتوحة وضم الجيم على وزن ينتهون مستقبل انتجوا، وقرأ الباقون: بتاء ونون مفتوحتين وبعدها ألف وفتح

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٣٤٥-٣٤٦).

الجيم مستقبل تَناجوا(١)، ومعناهما: الحديث سراً.

﴿ بِٱلْإِثْمِ ﴾ أي: بما هو إثم ﴿ وَٱلْعُدُونِ ﴾ للمؤمنين ﴿ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ لأنه ﷺ نهاهم فلم ينتهوا. وقف ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ويعقوب: (وَمَعْصِيَهُ) بالهاء.

﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ ﴾ أي: اليهود ﴿ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ الله ﴾ وهو قولهم: السام عليك يا محمد، والسام: الموت، وتقدم حكم سلام الذمي، والرد عليه، ومذاهب الأثمة في ذلك في سورة النساء.

﴿ وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِمٍ ﴾ إذا خرجوا: ﴿ لَوْلَا ﴾ هَلاَ ﴿ يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ كانوا يقولون: لو كان نبياً، لدعا علينا حتى يعذبنا الله بما نقول له.

﴿ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ عذاباً ﴿ يَصَّلَوْنَهَا ﴿ فَيِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ جهنم.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ (أَنَّ) .

[٩] ثم نهى الله المؤمنين أن يفعلوا كفعل المنافقين واليهود، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا ﴾ قرأ رويس: (تَنْتَجُوا) على وزن تنتهوا(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۲۰۹)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٣٤٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٨٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ١٠١-١٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٨٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ١٠٣).

﴿ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ كفعل المنافقين واليهود.

﴿ وَتَنَجَوُا بِٱلْمِرِ ﴾ وهو ما يتضمن خيراً للمؤمنين ﴿ وَٱلنَّقُوكَ ۚ ﴾ أي: اتقاء معصية الرسول.

﴿ وَاتَّ قُواْ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُعَشِّرُونَ ﴾ تذكير بالحشر الذي معه الحساب.

\* \* \*

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ .

[1٠] ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوىٰ ﴾ المحرمة ﴿ مِّنَ ٱلشَّيَطُانِ ﴾ بتزيينه ﴿ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾ بتوهمهم. قرأ نافع: (لِيُحْزِنَ) بضم الياء وكسر الزاي، وقرأ الباقون: بفتح الياء وضم الزاي(١).

﴿ وَلَيْسَ ﴾ التناجي ﴿ بِضَآرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ بمشيئة الله.

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْمَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

قال ﷺ: «إذا كنتم ثلاثةً، فلا يتناجى اثنان دونَ الثالث إلا بإذنه؛ فإن ذلك يحزنُه»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٤١٢)، و"معجم القراءات القرآنية" (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱٤٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا اللفظ. ورواه البخاري (۹۳۲)، كتاب: الاستئذان، باب: إذا كانوا أكثر من ثلاث فلا بأس بالمسارَّة والمناجاة، ومسلم (۲۱۸٤)، كتاب: السلام، باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ نحوه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ اللّهُ لَكُمْ وَالْمَاتُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ اللّهُ لَكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ اللّهُ لَكُمْ وَاللّذِينَ أَوْتُواْ اللّهُ لِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللّهُ .

[11] ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ ﴾ مجلس النبي ﷺ. قرأ عاصم: (الْمَجَالِسِ) بألف على الجمع؛ لأن لكل جالس مجلساً، معناه: ليفسح كل رجل في مجلسه، وقرأ الباقون: بغير ألف على التوحيد إرادة الجنس<sup>(۱)</sup>.

﴿ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمٌّ ﴾ في الجنة.

﴿ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ ﴾ ارتفعوا وانهضوا حتى توسّعوا لإخوانكم ﴿ فَٱنشُرُواْ ﴾ قرأ الكسائي، وهشام، ورويس: (قِيلَ) بإشمام الضم حيث وقع، والباقون: بإخلاص الكسر<sup>(٢)</sup>، وقرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر، وعاصم، (انشُزُوا) (فَانشُزُوا) بضم الشين في الحرفين؛ بخلاف عن أبي بكر راوي عاصم، وقرأ الباقون: بالكسر فيهما<sup>(٣)</sup>.

﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ ﴾ بإيمانهم وطاعتهم النبيَّ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۱۲۹°)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۹)، و «تفسير البغوي» (۶/ ۳٤٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۱۰٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٤١٢)، و"معجم القراءات القرآنية" (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٢٠٩)، و«تفسير البغوي» (٤/ ٣٤٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٨٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ١٠٤).

﴿ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ أيضاً على غيرهم من المؤمنين ﴿ دَرَجَتِ ﴾ هنا وَثمَّ بما جمعوا من العلم والعمل(١).

﴿ وَأَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ تهديد لمن لم يمتثل الأمر.

\* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهَ عَلَا لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

[17] ولما أكثر الناس على النبي على السؤال حتى أسأموه، نزل: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ﴾ أي: قبل ﴿ نَجُونَكُو ﴾ إذا أردتم مناجاته ﴿ صَدَقَةً ﴾ على مستحقيها.

﴿ ذَالِكَ ﴾ التقديمُ ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ لطاعتكم ﴿ وَأَطْهَرُ ﴾ لذنوبكم فلما نزلت هذه الآية، ارتدع الأغنياء عن السؤال شُحّاً، والفقراء عدماً، فنزل رخصة:

﴿ فَإِن لَّرْ يَجِدُوا ﴾ ما تتصدقون به ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ﴾ لمناجاتكم النبي عَلَيْ بلا صدقة ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ حيث أباح لكم السؤال، وكان ذلك المنع عشرَ ليال.

\* \* \*

﴿ ءَأَشَّفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَنُوسَكُمْ صَدَقَنَتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱللَّهُ وَرَسُولَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ

[١٣] ﴿ ءَأَشَفَقُنُمُ ﴾ أَخفتم الفاقةَ ﴿ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوبِكُرْ صَدَقَنَتٍ ﴾ واختلاف القراء في الهمزتين من (أأَشْفَقْتُمْ) كاختلافهم فيهما من ﴿ ءَأَنتَ

<sup>(</sup>١) «والعمل» زيادة من «ت».

فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِهَتِمَا﴾ في سورة الأنبياء [الآية: ٦٢] .

﴿ فَإِذْ لَمْ ﴾ أي: فإن لم ﴿ تَفْعَلُواْ ﴾ ما أُمرتم به.

﴿ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ﴾ تجاوز عنكم، ولم يعاقبكم بترك الصدقة، وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنبٌ تجاوزَ الله عنه.

﴿ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ الواجبة .

﴿ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ المفروضة، ولا تفرطوا فيهما ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ ﴾ في جميع الحالات، فهو كفارة ذلك ﴿ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ظاهراً وباطناً.

\* \* \*

﴿ ﴿ أَلَدْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

[1٤] ونزل في قوم من المنافقين تولُّوا قوماً من اليهود، وهم المغضوب عليهم: ﴿ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ قَوْماً غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم ﴾ (١) أي: المنافقون ﴿ مِنكُمْ ﴾ أيها المسلمون.

﴿ وَلَا مِنْهُمْ ﴾ من اليهود، كما قال تعالى: ﴿ مُّذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَلَوُٰلَآءٍ ﴾ [النساء: ١٤٣].

﴿ وَيَحْلِفُونَ ﴾ أي: المنافقون ﴿ عَلَى ٱلْكَذِبِ ﴾ وهو قولهم: والله إنا مسلمون.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٤/ ٣٤٩-٣٥٠)، و «تفسير القرطبي» (١٧/ ٣٠٧).

﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أنهم كاذبون في حلفهم.

\* \* \*

﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَآءَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴿

[١٥] ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا ﴾ نوعاً من العذاب ﴿ شَدِيدًا ﴾ في غاية الشدة.

﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ من المعاصي.

\* \* \*

﴿ ٱتَّخَذُوٓ أَ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠٠٠ ﴿

[17] ﴿ أَتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمُ ﴾ الكاذبة ﴿ جُنَّةً ﴾ ترساً يقيهم السيف ﴿ فَصَدُّواْ ﴾ المسلمين بحلفهم ﴿ عَنْ ﴾ قتلهم ونهبهم ؛ فإنه جهاد في ﴿ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم.

\* \* \*

﴿ لَّن تُغَنِّيَ عَنْهُمُ أَمُوا لَهُمُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلِئَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِّهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلِئَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شِيَّهُ .

[١٧] ﴿ لَن تُغَنِّى عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أَوْلَئِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ مقيمون؛ لأن الصحبة تدل على الملازمة.

\* \* \*

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ إِنَّهُمْ هُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

[١٨] ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ﴾ العامل فيه (أَصْحَابُ) ﴿ فَيَعْلِفُونَ لَهُ ﴾ أي: لله تعالى ثُمَّ إنهم مسلمون.

﴿ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُرُ ﴾ هنا ﴿ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ على فعل نافع من أيمانهم الكاذبة كما انتفعوا بها في الدنيا. قرأ أبو جعفر، وابن عامر، وعاصم، وحمزة: (وَيَحْسَبُونَ) بفتح السين، والباقون: بكسرها(١).

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ البالغون الغاية في الكذب؛ حيث يكذبون مع عالم الغيب والشهادة، ويحلفون عليه.

#### \* \* \*

﴿ ٱسۡتَحُودَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَّيۡطَانُ فَأَنسَاهُمۡ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيۡطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبُ ٱلشَّيۡطَانِ هُمُ ٱلْخَلِيمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْخَلِيمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْخَلِيمُونَ ﴾ .

[١٩] ﴿ ٱسْتَحْوَذَ ﴾ غلبَ واستولى ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُنُ ﴾ بطاعتهم إياه.

﴿ فَٱنْسَانُهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ﴾ معناه: تملَّكهم من كل جهة، وغلب على نفوسهم، وهذا الفعل مما استُعمل على الأصل؛ فإن قياس التعليل يقتضي أن يقال: استحاذ، وحكى أن عمر \_ رضى الله عنه \_ قرأ: (اسْتَحَاذَ)(٢).

﴿ أُوْلَتِكَ حِزَّبُ ٱلشَّيْطَانِّ ﴾ جنودُه.

﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَائِرُونَ ﴾ لتفويتهم على نفسهم النعيم، وعرضها للعذاب.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٤١٢)، و"معجم القراءات القرآنية" (١٠٦/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (٨/ ٢٣٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧/ ١٠٦).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴿ ﴾.

[٢٠] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادَّوُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ معناه: يكونون في حد غير الحد الذي شرع الله ﴿ أُوْلَئِهَكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴾ المغلوبين.

\* \* \*

﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَاْ وَرُسُلِيٌّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

[٢١] ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ ﴾ أي: قضى ﴿ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٍّ ﴾ بالحجة كُلَّ مَنْ حادً الله ورسوله. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر: (وَرُسُلِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (١٠).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ ﴾ على نصر رسله ﴿ عَزِيزٌ ﴾ غالب في مراده.

\* \* \*

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ يُوَادَّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَةٌ وَلَوْ حَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَةُمُ مَّ أَوْ الْحَوْنَهُمْ أَوْ عَشِيرَةُمُ مَّ أَوْلَيْكَ حَمَّمَ اللّهُ عَنْمُ أَوْ يَدْخُلُهُمْ جَنَّتِ أَوْلَيْكَ حَمَّمَ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ عَلَيْنَ فِيهَا رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ جَرْبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ جِرْبُ اللّهِ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ جِزْبُ اللّهِ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّه

[۲۲] ونزل في قتل أبي عبيدة بن الجراح أباه عبدَ الله بنَ الجراح يومَ أحد، وأبي بكر حيث أراد مبارزة ابنه يومَ بدر، ومصعبِ بنِ عمير وقتلِه

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۲۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۲۰۹)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۸۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷/ ۱۰۶).

أخاه عبيدَ بنَ عمير بأُحد، وعمرَ وقتلِه خالَه العاصَ بنَ هشام ببدر، وعلي وحمزة وقتلِهما الوليدَ بنَ عتبة وشيبةَ وعتبةَ ابني ربيعة ببدر:

﴿ لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُواَذُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ (١) عاداهما وخالفهما. تلخيصه: من صح إيمانه، لم يواد المشركين، بل يقتلهم، ويقصدهم بالسوء ﴿ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآ ءَهُمْ ﴾ كأبي عبيدة بن الجراح ﴿ أَوْ أَخْوَنَهُمْ ﴾ كمصعب بن عمير.

- ﴿ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ ﴾ كعمر وعلي وحمزة.
  - ﴿ أُولَيَهِكَ ﴾ المذكورون.
- ﴿ كَتَبَ ﴾ ثَبَّتَ ﴿ فِ قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم ﴾ قواهم.
  - ﴿ بِرُوحٍ ﴾ أي: بنصر ﴿ مِنْهُ ﴾ هو جبريل عليه السلام.
- ﴿ وَيُدِّخِلُهُ مَ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ بطاعتهم.
  - ﴿ وَرَضُواْ عَنْدُ ﴾ بقضائه.
- ﴿ أُوْلَكِيكَ حِرْبُ اللَّهِ ﴾ أنصارُ دينه، والحزب: الفريق الذي يجمعهم مذهب واحد.
  - ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾ الفائزون ببغيتهم، والله أعلم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (۲۱۲/٤).

# مُحَتَوَىٰ الْجُعَلَّد ٱلسَّادِس

| •     | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | •      | •        | •  | ښ        | 9  | ٥, | ور | J  | ير |          | بد |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----------|----|----------|----|----|----|----|----|----------|----|
| ٥٠.   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |    |   | • |   |   |   |   |   | • | •      |          | ىو | نزه      | 1  | ۃ  | ور | w  | یر |          | تڤ |
| ۹٤.   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |    |   |   | , |   |   |   |   |   |        | •        | ر  | ياف      | ė  | ۪ة | ور | ·  | یر |          | تف |
| 127   |   |   |   |   | • |   | • | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | • |   | • | • | • |   |        | ت        | لم | ص        | ف  | ٥  | ور | w  | ير | <u></u>  | تف |
| 179   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • | • |   | • |   |   |   | • |   | • |   |    |   | • | • |   |   |   | • | • | ن      | 5.       | ور |          | 11 | ٥  | ور | w  | بر |          | تف |
| 7 • ٤ |   | • |   | • |   | • |   | • | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • |   | .• |   | • | • | • |   |   |   |   | ب      | ۣف       | خر | ز-       | 31 | ٥  | ور | w  | بر |          | تف |
| 727   |   |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , |    |   | • | • |   | • |   |   |   | 4      | ان       | خا | د.       | 11 | ö  | ور | w  | بر |          | تف |
| 177   | • | • | • | • | • |   | • | • |   | • |   | • | • | • | • |   | • | • | • |   | •  |   | • | • | • | • |   | • | • |        | ية       | اژ | ج        | 31 | ٥  | ور | w  | بر |          | تف |
| 279   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | • |   |   |   |   |   |   | ٺ      | اه       | حق | <u>ځ</u> | 11 | ة  | ور | w  | بر | ···      | تف |
| ٣٠٨   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | • |   | • |   |   |   | 4 | عَلَيْ | <u> </u> | ما | ×        | م  | ٥  | ور | w  | بر |          | تف |
| ۳۳.   |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |    |   | • | • |   | • |   | • |   |        |          | ح  | فت       | 31 | ٥  | ور | ·· | بر | <u>.</u> | تف |
| ٣٥٨   |   |   |   | ٠ | • | • | • | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   | • | •  |   |   |   |   |   |   |   |   | ار     | را       | ج  | ×        | 11 | ö  | ور | w  | بر | <u>.</u> | تف |
| ٣٧٧   |   |   |   |   | • | • | • | • |   |   |   |   | • |   | • | • | • | • | • |   |    |   |   | • | • |   |   |   | • |        |          |    | (        | ق  | ٥  | ور | w  | بر | <u></u>  | تف |
| ٣9٧   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |        |          |    |          |    |    | ور |    |    |          |    |
| ٤١٥   | • |   |   |   | • | • | • | • | • |   |   |   | • |   |   | • |   | • | • |   |    |   | • |   |   |   |   | • | • |        | ,        | رر | طو       | 11 | ٥  | ور | سد | بر | <u></u>  | تف |
| ٤٣٢   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |        | (        | جه | بخ       | 11 | ٥  | ور | ىب | بر |          | تف |

| سير سورة القمر            |
|---------------------------|
| سير سورة الرحمن           |
| سير سورة الواقعة          |
| سير سورة الحديد ٢٥٠       |
| سير سورة المجادلة ٥٥٢ ٥٥٢ |
| حتوى المجلد السادس ١٩٥٠   |
|                           |